# 

مجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي -تاريخ الجزائر-جامعة وهران - الجزائر -









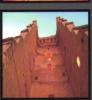



#### مما جاء في هذا العدد

- تلمسان وأحوازها في العصور القديمة أ. ستى صنـــدوق
- تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط أ.د. عبد الحميد حاجيات
- أ، رشيد العناتي ● تلمسانيان في سبتــة
- ف تفصیح ﴿ تلمسان من خلال کتاب الروض الباسم أ.د. عبد الكريم كريم ماك احم
- علماء تلمسان من خلال المصادر المشرقية، الديباج المذهب
   وتوشيحه للقرافي نموذجا
- المجال واستراتيجية المشروع المرابطي:تلمسان ونهاية الدولة د. محمد البركية
- الشريف التلمساني وإسهاماته الثقافية أ. امحمد بوشريــط
- العلاقات الخارجية للدولة الزيانية أ. حاج عبد القادر يخلف
- إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان أ.د عبد القادر بوبايــة خلال القرن السابع الهجري
- إفراد المحدثين من كتاب البستان في ذكر العلماء والأولياء
- د. يونس قدوري الكبيسي بتلمسان لابن مريم المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان
- أ. فايزة بوسلاح إشعاع فكري وحضاري
- موقف علماء تلمسان من التواجد العثماني في الجزائر ( 10-16 ( 13-10 ) د. محمد بوشنافی
- أعلام تلمسان ودورهم في الحركة الوطنية وثورة التحرير د. ع.مقلاتی
- سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجفة الإخوة بربروس (+1546/\_4-1517) د. بن عتو بلبروات
- الغارات الإسبانية على مدينة تلمسان خلال النصف الاول د، عبد القادر فكاير من القرن السادس عشر الميلادي
- الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني ا. حسنى بليــــل



## عصور الجديدة

مجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي تاريخ الجزائر– جامعة وهران

عدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م صيف 1432هـ /2011م

> ردمد ISSN 2170-1636 الإبداع القانوني: Depot Légal -2011

﴿وَتَكُكُ الأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

وَلِيعَكُمَ الله الزينَ وَامَنُوا وَيَتَعْفِذَ مِنكُمْ

شهدًا وَالله لا يحبِّب الْطالبِّين ﴾

بسه الله الرحمن الرحيم

سونة أل عسران- الآية 140.

مدير المختبر ورئيس التحرير: ) د. عبد القادر بوباية الهيئة العلمية للمختبر: أ د. فغرور دحو أ د. عبد دادة ا د. شخوم السعدي أذ. شخوم السعدي أذ تالية سعدو

أ. هدادو بن عمر

## شروط النشر بالمجلة

ترحب المجلة بمشاركة الباحثين المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المستوفية للشروط الأكادعية التالية:

 1- أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره، وأن لا يكون فصلا من مذكرة ماجستير أو أطووحة دكته. اه.

2- أن يتبع الباحث الأصول العلمية المتعارف علمها، وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق المصادر، مع إلحاق كشف المصادر والمراجع بالهوامش في آخر البحث، وضرورة كتابتها على الشكل التالي: المؤلف- عنوان الكتاب- المحقق- الطبعة- دار النشر-مكان النشر- تاريخ النشر- الجزء والصفحة.

3– تقدم الأعمال في قرص مضغوط ونسخة مطبوعة على وجه واحد، أو توسل إلى البريد الإلكتروني للمجلة.

4- يتراوح عدد صفحات البحث ما بين 10 إلى 20 صفحة مكتوبة بخط Traditional Arabic مقاس 14 وتباعد 1. وتكتب الهوامش بطريقة عادية في لهاية البحث، وبمقاس 10 وتباعد فردي.
5- تخضع كل البحوث القدمة للنشر في المجلة للتحكيم العلمي، ولا تقبل المقالات

التي لا تحترم الشروط المذكورة سابقًا. 6- لا ترد الدراسات والبحوث إلى أصحابًا سواء نشر ت أه لم تنش.

الدراسات والبحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي أصحابها.

عنوان المواسلة: ترسل البحوث والدراسات باسم:

أ.د. عبد القادر بوباية – مخير تاريخ الجزائر – قسم التاريخ وعلم الآثار
ص ب 1541 الشور – كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية
جامعة وهران – الجيهورية الجزائرية
ماتف/فاكس: 0021341348531/0021341427139
البريد الإلكتروني: Dahou55.maktoobblog.com



# المُحَتَّوَيَاتْ

| كلمة مدير المنحتبر ورئيس التحرير                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كلمه مدير المحبر وريس المحرير                                                                                                        |
| تايينية الاستادة عائشة طعاس                                                                                                          |
| استادة عاتشه خطاس في تسعور                                                                                                           |
| تلمسان وأحوازها في العصور الفليغة                                                                                                    |
| تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط                                                                                     |
| أ.د عبد الحميد حاجبات- الجزائر 37                                                                                                    |
| تلمسانيان في سبتةأ. رشيد العفاقي- المغرب 47                                                                                          |
| تلمسان من خلال كتاب: "الروض الباسم في حوادث العمر                                                                                    |
| التواجم"أ.د عبد الكريم كريم، المغرب 65                                                                                               |
| عاماء تلمسان من خلال المصادر المشرقية: الديباج الملهب وتوشيحه                                                                        |
| للقرافي نموذجاأ. د شيخة جمعة – تونس 73                                                                                               |
| نصوبي سوء .<br>* الفقيه محمد بن سليمان اليفرني الكومي التلاومي: صورة                                                                 |
| الله الشهد الثقافي في حاضرة تلمساند. لخضر بولطيف93<br>من واقع المشهد الثقافي في حاضرة تلمسان                                         |
| من واقع المسهد اللسوي في عاصور المسان وله الله الله الله الله الله الله الله                                                         |
| المجال واستراتيجيه المشروع الرابطي. معسف وسيع معرف المحمد بدشه بط- الحداث 125                                                        |
| *الشريف التلمساني وإسهاماته الثقافية                                                                                                 |
| . السريف السلاقات الخارجية للدولة الزيانية                                                                                           |
| *إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان                                                                                  |
| خلال الله ن السابع الهجري                                                                                                            |
| "أَوْ أَدْ الْحُدَثُينَ مِنْ كُتَابِ البِسْتَانَ فِي ذُكُرِ الْعُلْمَاءُ وَالْأُولِيَاءُ لِتُلْمُسُنَانَ وَلِن الرَّبِيمُ السُّرَيِّ |
| ربر الله المربية المتحدة 171 المربية المتحدة 171 المربية المتحدة 171 المربية المتحدة 171                                             |
| "المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان:<br>"المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان:                                             |
| أ. فادة بوسلاح- الجزائر 181                                                                                                          |

| * تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي بين الإسبان والعثمانيين والمغاربة             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| في القرن السادس عشر الميلادي                                                   |
| موقف علماء تلمسان من التواجد العثماني في الجزائر (10–13هـــ/16–19م)            |
| د. محمد به شناف - الحد ال 203                                                  |
| *سلاطين ثملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الإخوة بربروس (1517–1546م)             |
| بن عتو بلبروات- الجز ال 215                                                    |
| *الغارات الإسبانية على مدينة تلمسان حلال النصف الأول                           |
| من القرن السادس عشر الميلادي                                                   |
| *اعلام تلمسان ودورهم في الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى                    |
| د. عبد الله مقلاقي- الجزائر 247                                                |
| " الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني                                           |
| *الخطاب الإصلاحي في تلمسان في القرن 8هــ/ 14م من خلال واسطة السلوك" لأبي هم    |
| الزيانيد. سعيد بن حادة ، المغ ب، 281                                           |
| " مدينة المنصورة الأثرية، ظروف نشأتها وعمرانها                                 |
| ' التصوف العرفاني السني عند محمد بن يوسف السنوسيد. الطاهر ونايـ 323            |
| النشاط العلمي لمخبر تاريخ الجزائوعوض أ.د عبد القادر بوباية– مدير المخبر339<br> |
| الإصدارات الجديدةعرض وتقديم أ. د عبد القادر بوباية – مدير للغير 359            |

القالات باللغة العربية

## كلمة العدد

تعيش مدنج تلمسان هذه السنة عرسا علميا وقحافيا بمناسبة احتفاليتها كعاصمة للثقافة الإسلامية، وهي منسبة لاستذكار أمجاد هذه المدينة خاصة، وأمجاد الجزائر بصافة عامة.

لقد كانت نيسان خلال العصور الوسطى إحدى المراكز السياسية باعتبارها عاصمة لمني يفرن قبل القنح الإسامية. ثم مركزا سياسيا وثقافيا هاما بعد القنح الإسلامي، والذي سيتجسد اكبر خلال الحكم الزين الذي أصبحت معه مدينة تلمسان عاصمة سياسية للمغرب الأوسط، وسيستمر ذلك المركز ا بادي إلى غاية اسيلاء العنمان على للدينة، والقضاء على الحكم الزياني، وكانت قبل ذلك مركز اهاما شهد قيام الإمارة السليمائية، ثم إمارة بني يفرنه؛ فالوجود الفاطعي الذي تلاه الحكم المرابطي للمرحدي.

وتماشيا مع هذا الحفات التقائي المميز قرر عمر تاريخ الجزائر إصدار عدد خاص جلمسان من مجلة عصور الجديدة، وسعيا من خلاله إلى المساهمة في هذه الاحتفالية بعدد تتضمن مقالات علمية في غاية الأهمية تتعلق كلها بطسسان وأحوازها، وشارك في كتابتها ثلة من الباحين الجادين من الجزائر والمفرب الأممي وتونس والإمارات العربية للتحدة.

كما تضمن العلد أيضا تأبية الأسافة أبو القاسم معد الله لقفية البحث التاريخي بالجامعة بالجوائرية خاصة والمغاربية عامة الأسافة عاشدة غطاس إضافة إلى نبلة عن سيرقما العلمية، وعلى غرار الأعدد السابقة نواصل في هذا العدد الحاص عرض الإصدارات التاريخية الحليقة حتى نزود الماحين بما استجد في البحث التاريخي في الجوائر وخارجها، وتضمن العدد أيضا حوصلة عن الشامل لمخبر الدينج الجوائر، والمنشل في الدوة العلمية التي شارك المخبر في تنظيمها في عشعاشة مع بجلسها الملدي وجمعية نشاطات الشباب إقرأ، ودار موضوعها حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجوائر: محرقة غار الفراشيش نوذجا.

مورسياي بدور أمام أن يكون هذا العدد لبة إصافية في الارتفاء بالبحث العلمي الجاد في وقت انتشرت فيه الرداعة، ولا أدل على ذلك من أستاذ محاضر يعجز عن الإجابة عن سؤال طرح عليه في أحد ملقيات تلمسان حول المناظرات العلمية التي اعتقد ألها مدتح العالم لأخيه. مدير المنحر ورئيس المحريز: أ.دعد القاهر بوباية

## REPUBLIQUE ALGERIANTS EDBOCKATIONE ET POPULAIRE

MINISTER LACTURE

LE CHEF DE Capper

لد ويوية عداللي منو مغر "كارخ الجالور" جغمة عدان

. I some winds to the ?

المرفوع دي المديدات المدين في مدلاً مدير الهوا" المرفع : المركون في 100 المراوع المرفع المرف

سيمة عَنْ فِرْسَكُ لَسُلُو لِهَا فِي صَرِيعِ أَهُوْبِيَاكُوْ يَعْمِقًا لِمَنْ فِي اللّهِ عَلَيْكُ يَعْمِقًا لِ لَيْنِ تَعْمُ فَيْ يَعْمِي فَعَدَ اللّهِ مِنْ عَلَا \* صَنِي طَيْحِةً \* فَيْنِعَدُوا اللّهِ عَنْهِ مُنْ اللّهُ مَنْ يُحْمُولُ لَمِنْهُ وَلِمُنْعِدًا وَأَصْلَى عَلَى اعْلَمْ كَيْفٍ فَيْجَا مِنْ أَلْمَالُوا اللّهِ عَلَيْهِ وقد حاسبة اللّذة الإسلامية

يولا أشكر لكم هذا الاحتمام فإن المستاد المُستَقِيعُ عَبِي بهذه المُستَقِيعُ عَبِي بهذه المبادرة المبادية التي منظرز لا مسلة من إنساع الاستقاد أو أستونا الماضة على برنامج التشاهية وتراق بالمناوية كالمهمي على الاحتراء أمم المواضقة الإسلامية في

وتقسلوا المود المدير بغول التق عبرات الشكر والاعترام

رسالة السيدة معلى وزيرة الثقافة



#### منو الناوي الناوي بالمنظون بالمنظون المناوية المناوية المناوية المناوية



TARREST ST.



م مسمسم أ.د أبو القاسم سعد الله

## رحمك الله يا ابنة الكرام، وعطّر ثواك وبلّل ضريحك بماء الكوثر.

لقد فقلتك الأسرة الأكاديمة وخسرتك الجامعة والبحث العلمي، فمن سيعترضك في طلب العلم وإقان العمل والحوص على مستوى الطلبة حتى لا يملكي مجم المتلئون وبعيث مجم العابق أعلى طراز في الأعلاق والانتضاط والاجتهاد والتفوق، وكمت ابنة الهوافية الأصيلة وخدة الكرام البررة، كمت ابنة الجوائر التي لم تسقط في أوهام المختارة في منابها. كمت تشاركين في المؤتمرات والقانات العلمية، ثم تعودين إلى وطلك الدافي كعصفورة غلمت تبحث عن غذاء، وعادت إلى عشها علومة الوطاب تما اخراته.

من لنا بعدك بمثلك تمن يؤثرون على أنفسهم ويسهرون على تخريج طلبة أقوياء مؤهّلين لشقّ طريق البحث العلمي في حين راجت بضائع الانتهازين والوصوليين.

من فمؤلاء الطلبة الأينام، وقد غبت عنهم وخلا منك لليمان قبل الأوان مكرهة، وأملمهم سيجدون زعائف ومبتذلين، ولكنهم لن يجدوا مثلك في تقديم التصح وتقويم العوج والانقطاع للبحث والكتابة والمنافسة علمي التقوق البريء.

لقد غادرت ساحتا مبكرة يا دكتررة غطاس بعد أن عوفناك طالبة وأستاذة ومنافشة للرسائل الجلمعية. غادرتنا في أوجّ الربيع الذي تُبكيك أزهاره وعصافيره وشبابه. غادرتنا وأنت في قمة العطاء العلمي رغم أدوات الصحة من الحساسية وغيرها، ورغم العناية بواللتك للعالمة بتقدم السن

<sup>\*–</sup> أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر وباحث بللركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثمورة أول نوفمبر– الجزائر.

عصور أَكِيْرِينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

وأمواض الشيخوخة. فلها الله بعدك وكفلها برحمته وعنايته. ويكفيها أنما أنجبت للمجزاتر أستاذة مثلك.

حصلت عائشة غطاس على الليسانس في التاريخ من جامعة الجزائر، والماجستير منها أيضا بإشراف الدكور مولاي بلحميسي، والدكوراه بإشراف ناصر الدين سعيدوني من جمعة الجزائر أيضا. وكان إطار تخصصها الزممني هو العهد العنماني والعلمي هو الحياة الإجتماعية، ولاسيما حياة المرأة وتطور المجتمع، وكان موضوع رساليها للدكتوراه هو الحرقون في مجتمع الجزائر خلال العهد العثماني.

بالإضافة الى التدريس بجامعة الجزائر غطّت الأستاذة غطاس مواد تخصّصها في جامعات وطنة أخرى مثل جامعة غرداية وجامعة أدراو، فأصبح لها تلاميذ وطلاب ينيرون خارطة الوطن، وكانت تحمل مشقة السفر وعدم تناسب المكافأة مع الجهد الذي تبذله. وهي تحسن العربية والقرنسية وتطالع التركية والإنجليزية. وهي تستفيد من هذه اللغات في أبحائها فتأتي غينة بالمعلومات والآراء.

كبت الأستاذة غطاس بحونا عبيقة وألفت كبا عن المجتمع الجزائري في العهد العنمان: نقابته وأمناؤه، وحياة المراتبة وإنتاجهم وحرفهم، وحياة العلماء والمتحولة في الجزائر العنمانية، وأنواع وأسباب الأمراض والأوبقة التي تفست المجتمع، والحجر الصحيى والمستشفيات، كما وجهت بعض الطلبة إلى دراسة دور المرأة وانشغالاتما يزيجها كالألسة والحلي والمكحل والمنحور والحمام، ووجهت آخرين إلى دراسة المجلس العلمي كمجلس الشوى، وركب الحج، ودُور الوقف، وكذلك الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمواث والمذاهب الفقهية.لقد شاركتها في منافشة بعض الطلبة الذين تُشرف عليهم وغوهم. فكانت صارمة وعلالة وحريصة على سمعة

وقد أسعفني الحظ حين طلبت مني تصدير أحد كيهيا وهو "انجتمع مدينة الجزائر خيلال العهد العثماني"! الذي يعالج كتيرا من القضايا التي ذكرقما، وما يزال حسب علمي لم يطبع، ولكنني طعت التصدير في كتابي "احبر على ورق"! الذي هو الآن تحت الطبع. عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

رأيت للدكورة غطاس بحوثا في مجالات جزائرية وأجيبة، وقلمت بعض بحوثها في مؤتمرات علمية في الجزائر وتونس والمفرب وفرنسا واسطنول، وأسهمت بيحث جيد عن أوجاق الجزائر في الكتاب المرجع لتاريخ الأمة العربية الذي كمت الشرف عليه بتكليف من الأليسكو (المنظمة العوبية للتربية والعلوم والشخافة).

رحك الله يا عاشة، لقد ققدتُ فيك إحدى بناي وتلفيفاني، وإحدى زمياني، وكت قبل الموم لا تطليق مني سوى النصيحة، وها أنت الموم لا تستحيّن مني إلا كلمة وفاء ودمعة أسى .أبو المُقالِم معد الله —12 الح 2011

تعزية الجمعية المغربية للبحث التاريخي:

علمنا يبالغ الأسف بوفة الوملة عاشة غطاس في ظروف مأساوية غائضة. وقد سبق للمرحومة أن شاركت في ماي 2003 في إحدى الشوات التي كانت وحلة التكوين والبحث "الموسط والعالم الإسلامي" عظمها بمراكش كل سنة، فعوفا فيها جلية البحث ودعاثة الأخلاق وعمق الحرص على بناء أواصر المواصل بين الباحين الغازيين، وإذ نشعر بعيق الحزن وشدة الامستكار أمام هذا الحدث الجلل، فينا نعبر العائلية وأصلعاتها وزملاتها عن أحر تعازيا وعميق مواساتا.

C'est avec consternation que nous avons appris la disparition tragique de Aicha Ghettas, collègue ottomaniste de huniversité d'Alger, qui avait participé à une Table roude à Marnakech, organisée en mai 2003 par l'UFR "Méditerranée-Monde musulman" de la Faculté des Lettres de Rabat, autour du thème "Les études ottomanes au Maghreb à travers les archives locales et méditerranéennes". Nous avions alors pu apprécier outre ses compétences scientifiques et ses grandes qualités humaines, un profond souci de consolider les relations universitaires intra-maghrebines. En cette douloureuse occasion, nous exprimons à sa famille, ses amis et ses collègues toutes nos condoléances et notre profonde sympatics.

#### Abderrahmane EL MOUDDEN

Secrétaire Général Association Marocaine pour la Recherche Historique Faculté des Lettres et des Sciences Humaines RABAT—MAROC



## الأستاذة عائشة غطاس في سطور

م محمد أ.د.عبد القادر بوباية"

الرتبة العلمية: أستاذة التعليم العالي.

التخصص: تاريخ الجزائر الحديث.

الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

\* علاقات الجزائر الخارجية.

الشهادات:

- شهادة المنهجية في التاريخ- جامعة الجزائر- 1980م.

– شهادة الماجستير في التاريخ الحديث: العلاقات الجزائرية– الفرنسية خلال القرن السابع عشر 1619–1694م– جامعة الجزائر– 1986م.

 دكتوراه دولة في التاريخ الحديث: "الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر: مقاربة اجتماعية اقتصادية-جامعة الجزائر-2002م.

المقالات المنشورة:

"الوضع الصحي بالجزائر خلال العهد العثماني" - مجلة الشافة- العدد 76، 1983 - صص
 191-121.
 أول حلقة في العلاقات الجزائرية- الدائركية: معاهدة 1746م" - مجلة المدراسات التاريخية-

– "أول حلقة في العلاقات الجزائرية– الدائم كية: معاهده 1746م – عجمه المواسات العارجية. 1987م.

"المعاهدة الجزائرية - البندقية" - مجلة الدواسات التاريخية - 1992م.

"اليجار الجزائريون من 1686-1830م من خلال وثائق القنصلية الفرنسية" - مجلة الدراسات
 الناريخية - العدد 16/25 - 1990م - صص 126-18.

"إسهام المرأة في الأوقاف بمجتمع مدينة الجوائر" - المجلة التاريخية المغربية العدد 86/85 1997 - صص 99-111.

مدير مختبر تاريخ الجزائر ورئيس تحرير مجلة عصور الجديدة – جامعة وهران – الجزائر.

- عصور أكِريدة العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م
- "سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجماعي: مثال مدينة الجزائر"– إنسانيات، العدد 3– 1997م – صص 69–86.
- "القضاة الأحناف بمدينة الجزائر 1560–1850م" المجلة العربية للمراسات العثمانية العدد 18/17 - 1998ه - صص 371 - 377.
- "الصداق بمجتمع مدينة الجزائر 1672–1854م من خلال وثائق المحاكم الشرعية"-إنسانيات- العدد 4- 1998م صص 47–67.
- "متلكات المرأة بمجمع مدينة الجزائر إيان العهد العندان" <u>تاريخ الساء في بلاد المغرب</u> الثقافة المادية والحياة اليومية– جمع وتقديم دائدة الأوقش– تونس<sup>–</sup> مركز المطبوعات الجامعية– 2000م.
- "تجار مغاربيون بمدينة الجواتر إيان العهد العنماني من خلال وثائق القنصلية الفرنسية 1686– 1830م– دراسات وشهادات مهداة إلى الدكتور سعد الله– بيروت– دار الغرب الإسلامي– 2000م.
  - "المرأة بمدينة الجزائر إبان العهد العثماني" مقاربة اقتصادية اجتماعية القنيطرة 1998م.
- "حول أوقاف الحومين الشريفين بمدينة الجوائر"- أعمال ندوة الجوائر حول الوقف في الجوائر أثناء القونين الثامن عشر والتاسع عشر- دراسات إنسانية- عدد خاص- 2002م.
- "نظرة أسعر إنكاليزي للجزائر إيان الشعف الأول من القرن السابع عشر"– أعمال المؤتم الثاني للحوار البريطاني– المغاريي– إكستير– 2002م– منشورات مؤسسة التمييمي للبحث العلمي والمعلوماتي–2003م– صص 25–31.
  - "من أجل إعادة النظر للبنية الديموغ افية"- إنسانيات- العدد 20/19- 2003م- صص 33-44.
- "اليهود ودورهم بين الضفتين الشمالية والجنوبية"– مشترك– "في مرآة الذاكوة– مرسيليا –الجزائر– باريس– 2003م– صص 69–74.
- "الحرف والثروات بمدينة الجزائر"- مشترك- في مرآة الذاكرة- موسيليا- الجزائر-باريس- 2003م- صص 59-66.

 "الوافلون "البرانية" على مدينة الجزائر 1787-1830م بين التهميش والإندماج" - المجلة قطويخية العربية للدراسات العثمانية - العدد 25 – 2002م - صص 167 –183.

- "تأملات حول ممارسة الوقف بمدينة الجزائر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر"- ندوة حول الوقف بالجزائر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر-آكس آن بروفانس- 2002م-

### المشاركة في الملتقيات الدولية:

تحت الطبع.

– "طائفة رياس البحر مقاربة اقتصادية– اجتماعية من خلال وثاتق غير منشورة"– الملتقى العولي حول الجزائر والبحر– الجزائر– 1998م.

- "وثيقتان حول الريس الشهير حميدو"- ندوة حول الريس حميدو- الجزائر- 2000م.

"مظاهر من الحياة اليومية لطائفة رياس البحر" – ندوة حول رياس البحر – الجزائر – 2001م.

– "مدينة الجزائر: المؤسسات والتسيير إبان العهد العثماني"– الملتقى الدولي حول أضواء على مدينة الجزائر– الجزائر– 2002م.

- "أسواء جديدة حول الطائفة اليهودية بمدينة الجزائر من خلال وثائق الخاكم الشرعية"- المؤتمر العالمي حول دور الأقليات الاقتصادي والاجماعي في العالم العثماني"- مؤسسة التميمي-زغ ال-2002م.

ر و لل المسام... - "الوثاق المحلية وأهميتها في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي- مثال مدينة الجزائر إبان العهد العثمان!"- مراكش- 2003م.

\_ اتواءة في ثلاث رحلات جزائرية إلى بلاد الحجاز في أواخر العهد العثماني- الملتقى الخليجي \_ المغارى الثان- الرياض- 2006م.

- النشاط البيداغوجي: الوحدات المُدرَسة

- تاريخ الدولة العثمانية - 1984.

- تاريخ المغرب الحديث- 1992م.

- تاريخ الجزائر في العهد العثماني 1986–2002م.

- الدولة والمجتمع في الجزائر الحديثة والمعاصرة- 2002-2005م.

عصور أيحدية - العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م

- المسألة الشرقية- 2007م.

محرض وتقديم أطروحة ذكوره الأستاذة عائشة غطاس بقلم الأستاذ حميد آيت حبوش رأستاذ وباحث بقسم التاريخ- جدمعة أبي بكر بلقايد- تلمسان

– عنوان الأطروحة: الحرف والحرفيين بمدينة الجزائر 1700 –1830م: مقاربة اجتماعية– اقتصادية.

المشرف: الأستاذ الدكتور مولاي بالحميسي.

– تاريخ المناقشة: تمت المناقشة منة 2200م. وتُوجت بمحصول الباحثة على شهادة الدكتوراه بلرجة مشرف جدا.

- محتويات الأطروحة: قسمت الباحثة موضوعها إلى أربعة أقسام:

— القسم الأول الموسوم بعنوان مجميع للدينة وتطرقت فيه إلى القضاء الذي كانت تعيش فيه شركة الحرفين، ويضم هذا القسم ثلاثة فصول: تناوت في الفصل الأول منه "المركية السكانية"، وهذا لإعطاء صورة عن السيح الاجماعي، وتطرقت فيه إلى الحضر والعنصر الدي ومكوناته والكراغلة واللخاخ" العناصر الوافدة"، ثم انتقلت إلى الحديث عن أهل اللمة، وخصصت الشطر الثانية من أهل اللمة،

أما الفصل الثاني فقد خصصته للوضع الديموغرافي من خلال البحث في العوامل المؤثرة سلبا في حركة النمو الديموغرافي من مجاعات وأوبئة وزلازل.

وخصصت الفصل الثالث لمسألة طبيعة السلطة المحلية؛ فتعوضت إلى المؤسسات القائمة بالمدينة بشقها المديني والملدني والمي آليات تسييرها.

أما القسم الثاني الموسوم بعنوان "ملامح التظيم الحرفي" ققد اشتما هو الآخر على ثلاثة فصول، خصصت القصل الأول منه لإعطاء وصف عام طرحت من خلاله موضوع الينية الحرفية ويوجه خاص مشكل عند الحرف الذي يعتر إحدى المسائل الخامة التي تعكس الهمية المينة الحرفية بالمدينة. وتعرضت إلى وراثية الحرفة، وفي نفس السياق تناولت الاخيارات الحرفية في الأسرة الواحدة.

وجاء الفصل الثاني متمما للأول إذ تناولت بالدراسة بنية التنظيمات الحرفية وعلاقاتما مع السلطة وأنواع الضوائب. لله القصل الثالث فتطرقت فيه إلى القعاليات الاقتصادية حيث وصفت طبعة الشناط الاقتصادي وللدينة، وخصصت القصل الأول منه لطبيعة التوزع الطوبرغرافي للأصواق من حيث نظام الصخصص كما توقفت عند الأسواق والسويقات والقنادق والرحبات، وهي كلها مؤشرات تعلل على طبعة الشناط الاقتصادي بالمدينة.

وخصصت الفصل الثاني للصناعة والصناع حيث قلعت من خلاله ملامح الصناعة علما تبدو من خلال دفاتر المخلفات، كما بحث في الشرائح التي يتممي إليها الحرفيون (حضو، أتراك، يه ليق»، وألفت الفصل بوقفة عند موضوع المرأة الحرفية.

أما القسم الرابع والأخير فيتضمن الحياة اليومية، ويبحث في الممارسات والسلوكيات الاجتماعية الذي ميزت شريخة الحرفيين، حيث خصصت القصل الأول للراسة الثووات ومستويات المعيشة، وتوقفت عند أوجه الممارسات اليومية من حيث توظيف الثووة في أثاث البيت والمفروشات والملابس والمصاغ والاستثمار في المجال العقاري.

وخصصت الفصل الثاني لأماكن الإقامة من حيث توزيع السكان عبر أحياء المدينة.

ر مسلحت المناس ويند وضوع الحياة اليومية والممارسات الاجتماعية من خلال طرح وعالجت في القصل الأخير موضوع الحياة اليومية والممارسات الاجتماعية القائمة بالمدينة، ودور الحرفة في توجيهها، وأقمت مذا القصل بنداول الصداق ومكوناته والاعتبارات التي حددته. مقالات في التاريخ القديم

# تلمسان وأحوازها في العصور القديمة

م سسسسه أة. صناوق ستي .

مقدمة: ليس من السهل على الباحث التأريخ لمدينة جزائرية ما، والتطرق لفترة تاريخية يعينها والإلمام بجميع جوانبها، خاصة وإن عمد إلى طمس أو تغيب تلك الحقية من تاريخها، سواء عن قصد أو غير قصد، وهو حال تلمسان وما جاورها من مواقع أثرية، إذ لا نحتكم إلا على فيشارة أو اثنين في المصادر اللاتبية، والتي لا تسمح برسم صورة واضحة عن ماضيها العجق، لذا كان أواما الاعتماد والارتكاز بصفة أساسية على المادة الأثرية واستطاقها بكل موضوعية، فهي بالسبة لنا عبارة عن وقامع تاريخية ثابتة ليست معفيرة ومقلية بحسب ميل الكاتب.

و إلى جانب مدينة تلمسان العائدة إلى القترة الرومانية. وقع اخيارنا على أولاد ميمون التي ظهرت في نفس الفترة وموقع المويلح الراجع إلى فترة ما قبل التاريخ، وذلك لما كان فمما من تثغير سواء اكان سياسيا أو حضاريا، انتد إشعاعه إلى أبعد من حدودها.

تلمىان Pomania المسان المسان المسان المسان المسان خلال فرق التاريخ المسان خلال فرق التاريخ القدم بقلة وضآلة المادقية، والتي لا تتاسب مع حجم الشهرة التي اكتسبتها في المصر الوسيط، ولا ريب أن جلورها تعود إلى أقدم من ذلك، حث تضررت آثارها كيرا جراء إقدام مولاي إدريس خلال بداية القرن العاشر الميلادي على بناء مدينته أغادير على أنقاضها؛ حث ين مسجدا فوق هام المسكر الروماي Balneum castrorum أيام من نوابات خلال القرن التالث عشر ميلادي بناء منذنة له"، يبلغ ارتفاعها ثلاثون منرا، ترتكز على قاعدة يقدر طوفا بستة أمنار، مصنوعة من الحجازة المصقولة والتصب الجنائرية المقدر علم معتراء من المواد الملينة ومقبرةا، فكانت المقدرة عن عجرة استغلت آثارها في تشييد ماين الحضارات الإسلامية التي تعاقبت عليها،

<sup>\*-</sup> أستاذة مساعدة أ في التاريخ القديم- قسم التاريخ- جامعة معسكر.

عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاس بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

ولا شك أنّ هذا الأمر قد ادعمو إلى غلية فرة ليست، بأليدية عن تاريخنا العاصر، كما أنّ انحرس العمرانيّ غير المدروس أتى على عمس والقضاء على ما كان ظاهرا من أثارِها خلال لهاية القرن التاسع بمشر الميلادي.

حظيت تلصان بسصيه، ويمكنسة منيسزة تليسق بتقلهها الرئيسة في الكتابسات المخوافية الهوبية الوسطية، فقد لم المسار المخوافية الهوبية الوسطية، التي أي توان عن الفادي بحساورها الفارخيسة التلويسة، فقد لم المسار إليها ابن حوال حال المسار المحكي خلال المقرن الحاس الفجري، ما يلي، "وهي منينة مسدورة في سسفح جد بل شسجر المكون خلافيا المؤدن فقيمة، وبحب بقيسة السماري إلى وتحسا هسفاء وفسم كرسة معمورة، وكنيرا ما يوجد الركاز في تلدان الإكسار"، وكسب الإدريدسي عسها في القسرن المسادس ففجري قاتان"... تلمسان منينة أزايسة، ولهسا مسمور حسوين مستقن الوافقة... "على كما قائد صاحب الامتحار بماليني: "...وهي ملينة قايمة فيها أقسار كشيرة أزايسة تمسى أقسا كانت دار الماكة لأمم سالفة، وهي في مفح جل آكر شجره الجوز".

ولقد كانت المليفة على زيارة الرحالة نساو Shaw : سائل القسر، القسامى عسفر المبلادي، حيث رقف على بعض المراجعة ال

أمنت الطبعة لمدينة تلمسان تحمينا طبيعها، فهسي تقسع بمسمفوح الجيسال الحلملسة لاسمها، والتي تحميها من الرياح الجوبية المحملة بالأتريسة ورمسال المصحواء السنفارة بساؤرع والإنسان على حد السواء، وتحدما من جهسة المشمال بعض الهستفاب القليلسة الارتضاع التي تسمح يوصول البيارات الباردة والندافة القادمة مسن جهية البحس لنطسف جوهسا، ووالذي مفروش من جهة أخرى، حيث كان يوفر المسوارد المائيسة اللازمسة للقيسام بالسشاط الوراهي، قبل أن يجف بسب إقامة السداً!.

وعليه فإن كل هذه الخصائص جعلت من سيول تلمسان أحد أخصب أولين الجهة الغربية من الجوادها مصدر رخماء مملكمة أوليني الجهة الغربية من الجواد على مسار العصور، باعبارهما مصدر رخماء مملكمة للسيسل الومدية خلال عهد ملكها صفاقس، وفخر ملموك موريعاتها يوسا الساني وابسه بطليموس " كما جلبت هذه المستر الترجى للمنطقسة أنظسار الاحسال الومدية أناه علة الورس في عمسق أراضي موريعاتها القيصرية السيق قانف الأسرة المسلمية خلال القرن الثالث المسلمات في فاسموا بحساح سعنا عسكريا ثابسا Castra المستركة حلياته وحراسة الأراضي الوراعية السيق السيولوا عليها، ولسعد هجمسات القبائل المورية، أطلقوا عليه السسم بوطريسا بحصى البسانين أن الريساني، مما يسوحي إلى أن الطين الورمان قد أعجوا وستأثر والخدسرة المكان وبخداقسه الغساء وسسانين الريسون الوسون المقات السي لا تسزل تحفظ بما تلمسسان إلى والقولك والخشو وماهد الغزيرة " وهي الصفات السي لا تسزل تحفظ بما تلمسسان إلى وما مالمال.

وقد قدم جون كال Caral. وضعا ورحما تخطيطيا لما كسان عليه الحسمن، حيث قدر أبعاده بحواني 350 متر طولا و 200 متر عرضا بمساحة تقسد بسبح هكسارات، أسواره من الحجارة المنحونة رست بانظام فرق بعضها السبعن، إلا أنسه للأسسف لا يمكنسا معوقة سمك، وكان بالإمكان رؤية وتمع أساساته التي تعد بحسوالي مساقي مسرع عسن منفنسة المسجد، به ثلاثة عشر برجا، منسها غاتسة أبسراح بالجهسة المشمالية، مسسفت في مسفين بالمساوي، في حين تموضف الأبراح الحمسة المنقية بالجهسة المسثمالية، مسسفت في مسفين بالجهة الجوية والعربية للحصن لكمها الخفست عما يعسفر عليسا معرفسة عسدها "، وقسد خصصت فيه مرافئ خلعة الجند القيمين به منها الحمامات السبق أعيسة ترميمها مسن قبسل ككلوس جوفيوس Pomariessim ومانية عسكرية مورسة عليسة، عرفست باسسم الكسشافين Pomariessim مسن قبسل جسد فيلدة عسكرية مورسة عليسة، عرفست باسسم الكسشافين عصور أكبرينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 فم1432.

الطمسسانين السيفيرين ryloratorum pomariersium secriana حسلال حكم الإمبراطسور الكسندر سيفيروس، لتعست باسم الكسشافين الطمسانين الغسوردين Exploratorum

مسلم بسيرة المساوية المساوية السيرة المساوية المساوية والمساوية المساوية ا

وبجانب هذا المسكر، نشأ مجتسع مسابق مسرعان مسارقسي إلى مصصف بلديسة رومانيسة، إذ كانست تلسك هسي وضيعيتها خسلال عهساء الإمبراطسور الكسسندو مسيفيروس Alexander Sevents المستاذا إلى معلسم ميلسي اكسشف بسائيرة الهوديسة للعابية وردت فيه عارة جمهورية Respulie عملاً فعسرة حكسم الإمبراطور خورديانوس الشاب، حيث بلغست مساحها الإجمالية حسب مساك كسارية كسارة المحدد الي سنة عشر هكارات.

لا نعرف من الآفة الخليسة المسشرة بالمسسان، سوى الإلسه أوليسوا فيسكا المنتفي ورد اسمه ضمن ثالاته نقوش، وهذا دليل على أنه كسان محوب بسين أو سساط مسكالها، لشهد فيما بعد انتشار الليانسة المسيحية، حبث شسارك أستقها كونجين وس وصلا المنتفية المحمد قرطاجة لسنة 1844 حبث جاء تربيه في المرتبة الخالسة والأربعين، والسلي دعا السيم الملك الوندالي هوفريسك Harcicis وقد أظهرت السمب الجائزيسة وحسود مجمسع مسيحي بما وذلك إلى غاية فرة متأخرة، التي تغطسي القسرة المستدة بسين القسرن الحسامس مؤرخسة والسامة الميلادين، منها حضمة تقوش تعود الى الصف اللساني مسن القسرن الحسامس مؤرخسة بسسوات 2848 وحدود عميا المعسونة عصب إلى القسون المساوت وعمل السادس الميلادي، وعمل تواريخ و فساة أصحابالها، وهمي كالسائل سنة 205 هـ 257 سـ 187 هـ 200° - 522° الالاشة فؤرخسة بيسسنة 550 الله 550 الله 557° أسسا بخسصوص السسسب العائدة إلى القرن السابع الميلادي فقدر بواحدة قفسط طورخسة بيسسنة 550م"، ثمسا يسلمو إلى الاعقاد أن الملينة كانت عامرة عناما حل إما المسلمون القانحون.

ربطت سلطات الإحلال الروماي تلمسان بخمسة طرق، حيث يصلها الأول 
بولاد ميمون "Altava"، التان بخمسة Momrus Syroum، اعتصادا على معلسم ميلسي 
يعود إلى عهد الكسند سغيروس، اكسشف بسند الأخسيرة مسنة 1845م، يوضسح بدايسة 
طريق مزدوج"، الثالث بتاكمبريست Siga ومصب وادي تاقسة مسرورا بوادي يسسر 
وسهي الرمشي واخاية، وبتند حسب ماسيارا Massiga على مسافة أوبعدة والألاسين 
يعرب أيخر علال فسرة حكم السوائي فلافيوس كليمانس Flavius Clomers وانشال بعين فوشت Albube مرورا بسميدي يوسسف، واخساس بسمياي الهسلي Affricas والرابح 
وتمثل مجمل للخلفات الأثرية الستى عشر علها خسلال الحقيقة الإستمارية الفرنسية 
للمجرش في القوش الكاية القدر عدها بسنة ومستين نقيسشة والحجرارة المحوتسة، وغمسه 
من المروث بزين بتلاته رؤوس".

السلام Allavi السلام الله Allavi الدر ميدون بدحو همس وعشرين كيلومترا شرق مادينة تلمسان، وقدم بسهل خصب عند سفح جبل يسر على القنفة الشرقية لوادي يسر، تمند آثارها على شكل شبه مربع، تقدر أبعاده حسب ماك كاري بــ 370 متر على 317 متر، أي ما يعادل الني عشر هكارا، في حين قدر لوتيل Acthielleux أبعاده بــ 430 متر على 330 متر أي زاره ماك كاري Mac Carthy ونشر ملاحظاته ضمن مقال صدر بــ "الجلة الإفريقية"، تحت عوان "إفريقية الرومانية"، ولم يكف ديناط Dermacht بقديم قراءة جديدة لما ذكره هذا الأخير قفل، بل أثرى دراسته بالقوش التي عتر عليها، والتي ذكر بعضا منها ضمن دراسته الجانمية بولقيم غرب موريطاتها القيصرية".

كما قام كل من كورتـــو Countot وبسوتي Pouthist بـــبعث الحقريـــات بسائرقع، حيث أغيز التاني دراسة بعوان "الطــــور الإداري الألفاف اخـــــلال القــــونن الثالـــث والربــــع المالادين"، وقد نبه عمد البشير شنيتي إلى مكاتبها علـــى لــــيمس القــــون الثالـــث المــــلادي خلال العمد السفة ي". اقام الرومان على طول الطريق الخساودي بجموعة من المراكس العسسكرية مسن المراكس العسسكرية مسن يتها معسسكر أولاد ميسون، السلبي عسسكر بسه فيلسق السساودين السابي Cohors II المتحدة المتحدة القدم من مور الجواب "Rapidum"، وأحسل وحسانت أخسرى قسد التحسس بقال المسكر لحماية المصاح الموافقة بالمتحلقة كلك السبق تتمسي الفيلسق خيالسة أغسسطس المساوتين الأول السراقين الأسابية المسابق Ala I Augusta Transcum وأحد ظهسر تجسيع Ala Miliaria المائية و والميان المولية في الموافقة المقالسة المنافئة ومن المائية و والا يسعا الأصف تقديم أحيسة تسابقة حسول الماؤهة القائمية بمنافئة والمنافقة والمعالس المتحدي المائية وفي هذا السياق يذكر محمد البستر شسبتي أن "معسكرات الحيث من المعسل من المعالسة والمنافقة المقالسة الموافقة والمائية والمنافقة المتحدي المنافقة والمنافقة وال

مرّ ألو ندال بالمدينة وهم في طريقهم نحسو السشرق، والسابليا علمس ذلسك العضور على شاهد قبر دوجة خفظه سينة، لرجل تعرّض إلى طعسة مسينف قاتلسة علسى يسد الجنسد الرابرة الوندال خلال التصف الثاني مسن نشير أوت لسسنة 129ه م إلا أنسسم لم يحكمسوا للطقة التي ظلت خارج سيطرقم.

خلال فحرة الاحلال الميزنطي للمنطقة عرفت للدينة نسيهرة كسيرة كسيرة بحسث مممى المؤرخون تملكة مورية باسمها، وهي تملكة أتاضا اسستادا إلى نسص نقيسشة اكسشفت بحسا مؤرخة بسنة 2008م، مخوطة بالمتحف الوطني أحمد زبانسة لمدينسة وهسراناته، فلولاهما ليقيست مجهولة، إذ لا ذكر فذه للملكسة ولا خمكمها في للسصادر الأدبيسة الستى أرخست لتلسك القترة، هذا نصها:

Pro salute et incolunitate regis masunae gentium Mauroum etRomanorum.Castrum edificatum a Masgivini, prefecto de safar ider عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432a

procuratorae castra severiera, quem Masura Altava posuitet Maximus procurator Altavae perficiti, peficti, provinciae anno cocce L VIIII. وهذه ترجمها: "من أجل صحة ودوام مازونا ملك شعب المور والرومسان بست

هذه القامة على يد ماسخفين حاكم سافار وايلدو وكل قلعـــة ســـيفريانا الــــذي أمــــر مازونــــا يلتزاله بالنافا، والخمي البناء ماكسيموس حاكم ألنافا سنة 140 بتاريخ لقاطعة".

يمكنا من نص القيـــشة، اســـتخلاص جملــة مـــن الحقـــاتق التاريخيـــة بخـــصوص امتدادها الجغرافي والزمني وطبيعة النظام السياسي والنسيج السكاني للمملكة.

1— ظهرت بغرب موريطانيا القيصرية، في وقت كاتست فيسه المتطقسة خسارج نفسوذ 
مسلطة الاحستلال اليزنطسي، حيث ضيست مسئنا كمسين تموشست (Safar-Albulac) 
مسيدي علسي بسن بيسوب سوب و كالمستقد Castra Severrianna-Kaputtasaccura 
وأولاد ميمسون 
الأملام المنافع الفاطق السساحلية شمالا والسلسلة الجليسة مسن الأطلسس 
الخي جوباء وامتلت إلى غاية الحلود القاصلة بسين موريطانيسا القيسمرية والطنجيسة غربسا 
وجبال الظهي قدرة الأماد

2- استادا إلى تاريخ الششة العاتسة. إلى مطلسع القسرن السسادس المسيلادي فسيان إطارها الومني لا يمكن أن يكون بعيدًا عن متسصف القسرن الحسامس المسيلادي، ولا ريسب ألها استعرت في الوجود إلى غاية القرن السابع اليلادي.

و- بلوغ الملك مازونا مكانة منيسزة ورؤيسة نقسارب مكانسة الأبساطرة الروسان، وذلك ما يتضح من العبارة التي السنجلت إسالة ألقي المستحة وهمي "مسن أجسل مسحة ودوام الملك"، والتي كانت حكرا عليهم، وأخسفه بسائظم الإداريسة الرومانيسة في تسمير شسؤون الملكة، كما هو اخال بائنسية لماسفين الذي كان حاكسا لعسين تموشست وايسابير السلمي شمل منصب وكل قامة سيدي علي بن يوب.

4- حوت المملكة مزيجا من المسور والمسرومنين التعايسشين جب إلى جسب تحست كف مازونا الموري دون تحيز 50.

يعضح الانتشار الكير للمسبيحة سأولاد ميسون مسن خسلال العساد الكسير للنصب الجائزية الخفوظة بالتحف الوطني أحساد زبائسة وعسندها النسان وتسسعون نسصيا، يعود تاريخها للقرة المتندة بين القرن الرابع وفايسة القسرن السسائص للسيلادي، نسلكر مسن ينها نقشا للأمسقف أوليسوس ماكسيموس Ulpius Maximus السأدي تسوفي في 19 أوت من سنة 252م؟، كما درج اسم أحسد أسساقتها وهسو أفسوس Avus ضسمن قالمسة الأساقة المشاركين بمجمع قرطاجة لسنة 1844م؟.

وقد تم وصل أو لادميون بمسلان المتقت بواسطة أربعة طرق، حيث يجيمه الأول نح تشاسرة، حيث يجيمه الأول نح تلمسان، ويصلها الثاني بسيدي على بن يوب، ويربطها الثالث بعسين توشست مرورا بسيسني العبلي Trasaccur ويتطلس الرابع نحسو مسيق Tasaccur وتتشاس المخلفات الأثرية المعلية في أواني فخارسة كالسمحون والترويسات إلى جانسب المسمايح، والقوش التي يبلغ عندها منة وتسعة وخمين نقيشة أغلها عبدرة عسن نصب جنائريسة ما يبن وثبة ومسيحة، إضافة إلى بعض العالم المليلة والصب الفذكارية?

للويلج: تقع ملاجئ تحت الصخر للعروفة باسم ملاجسي المديلج، علمي بعمد وهي على شكل منحدر صخوي، يحوي للخابئ للنجهة بطريقــة تكــون فيهـــا محميـــة مـــن الرياح الشمالية الغربية السائدة بالمطقة، قرية من الوادي الحاملــة لاسمـــه، الـــذي كـــان يـــوفر إلى جانب الغابات التي تكسو جبال المنطقة مجسالات جيسلة لسصيد الأسمساك والحيوانسات، وهي الركيزة الأساسية لعيش إنسان تلك التسرة، أضف إلى ذلك، أنف لا تعد عسن ينابيع المياه الحارة لحمام شيقر سوى بمانتي متر فقـــطاهم ويعــــــبر بــــول بــــــالاري Pallary أول من اكتشف الموقع، وكان ذلك سنة 1899م، أثناء جولة قادتـــه إلى منطقـــة تلمــــسان، حيـــث عثر على أدوات حجرية تمثلت في التصال، وبني نظريت على أساس أن أصحاب هله الحضارة الحجرية أقوام قلمت من شبه الجزيرة الإبيرية عسبر مسضيق جبسل طسارق، فسأطلق عليها خطأ اسم الحضارة الإبيرومغرية ®، حيث أثبتست الحفريسات الستى أجريست بسالموقع على ألها حضارة محلية أصيلة ببلاد المغرب القديم، ولا علاقـــة لهـــا بحــــضارات شـــــه الجزيــــرة الإيرية، وتعود إلى العصر الحجسري القسديم الأعلسي Epipaléolithique، ورغسم محساولات الباحثين الحثيثة لتصحيح الأمر عن طريق اعتمساد تمسميات أخسري كالحسضارة الوهرانيسة أو المويلحية، والذي نميل إليه نحن بدورنا إلا أن الامـــم الـــذي أطلقــة بـــول بـــالاري ظـــل لصيقا كما، وهو الذي تتبناه المدرسة الفرنسية. تشر أغلب مواقع اختنارة الم يلعية، على غسرار موقعها النصوذجي بالمساطق المساطق المسوذجي بالمساطق المساطق المساطق المساطق المساطق المساطق المساطق المساطقة وعمل المساطقة والمساطقة المساطقة المساط

مسيح الموقع التقييم مرتين مسن قبسل أوغسست بارسان Auguste Barbin ، بسمد الله طلب منه يول بالاري P.Pallary و الخلسك، ووفسر لسه مسيخان غسزال P.Pallary السلحم الله اللازم، يصفته مدير الدعاصف الجوارية آنساك، حيست أشسرف علسى تقييمه عاسى ملا تسعة وعشرين يوما من سنة 1808م، وتقلست مكسشفاته الأثريسة إلى متحسف الساردو بهاجوار، في حين حولت المستحات الحواقية إلى مخسير الجوارجيسا السابع للمدرسسة العليس العلوم ليستانف العمل به من جديسد شسيم أوت من مسنة 1910م، ونسشرت تاتجهمسا شمن مقالين يمجلة الجمعية الجوافية والأثريسة لقاطعة وهسران مسنتي 1910 و1912 عاسى الهافي الدين

رب المقرت هذه الحقريات عن العور على جلسة من الأدوات الحجريسة والعظيسة السائد القدرية والعظيسة السائد القدسرة السائد القدسرة التي تمكنا من رسم صدورة لمجيشة إنسان تلسك القدسرة بالمغلوات، وتحكسون معظم الأدوات الحجريسة من الدصال والدصيلات ذات الحافسة علوها بين ثلاثة وسعة ستعزات، وتعيز بجاية حسادة، وظهير إما يكسون مستقيما أو مقوسة في عن تمكن تاعدة دائرية أو بجورة بجيث تستخدم كمفيش، ولم تكسن هسله المصال بجرد أدوات ققله، بل استخدمت كالمائدة وذلك بعد تيسيا على مساق حشيى أو عظمي، كما عدس بجانبها ونسسب أقسل على الكاشيط والأمسطوانات والشنطايا والمعلى، ولم يكسن المنظايا المصال بعرد أدوات ققله، بل استخدمت كالمائدة وذلك بعد تيسيها على مساق حشيى أو عظمي، كما عدس بجانبها ونسسب أقسل على الكاشيط والأمسطوانات والشنطايات المستخدمة المراسية المسائدة والرسة للمستغدة المواسية المنظمة أماسية والمستفرات والشنطانات والمستفرات والمستفرات والمستفرات والمستفرات والمستفرات والمستفرات والمستفرات والمستفرات المستفرة أوليسة للمستغدة والمستفرات والمستفرا

رغم انشغاله بالبحث الداتم عن التلعسام والسصيد وصسيم الأدوات، إلا أن إلى السمان الموبلح خصّص وقسا الاحتساء بضه وترين مغيّوه لكسي يسدو في أحسسن صسورة بسين أقرانه، ويلاحظ هذا من خلال لبسه للحلي، مستخلما في ذلسك مسا جسادت بسه الطبعسة من رخويات وقواقع بحوية مغيّرة، بكدف حسنم العقسود والقلاسد، كمسا كسان يقسوم في بعض الأحيان بإحداث تقوب بالقواقع التي لا تسوفر بكسا، إضسافة إلى اسستماله الأمنسواس وأسنان الحيوانات كلاكي ودرر والسودع والحجسارة الجميلسة، حيست عشس علسى نسوط مصنوع من حجارة كلسيسة موداء، وغارت لعسادة الوشسم والسوقش، وصسيغ الأجسمام بالمغرة الحمراء والضغراء والمغيز ليكسب لونسا معسدنيا وحديسة أوليجسست مسن أجسا الحصول على لون يني—إحر».

ويظهو بوضوح أن إنسان للويلح للتمسي إلى جسنس إنسسان مسشقى العسوي، قسد مارس طقوما جنازية، إذ كان يحرم موتاه وذلك بدفهم بقوسة منسه داخسل الملاجسي السي يعش بما، حيث عفر على بقايا هياكل عظيمة في وضسعية تمسددة فسوق طقسة مسن الرمساد والرخويات، والتي تبلو ألفا كسانت مساختة وقت وضسع الجسة عليها وتمست تغطيسها ينفس الطبقة، ويكون الرأس موجها إلى الغوب في حين تكون الأرجل باتجاه الشرق؟.

الهوامسسش:

Lethielleux, Les sites romains de L'Oranie, Manuscrit, 1982, p.321

عصد البستو نسستني، Ranges (J.I.Lirakimen, sousenir d'un voyage Duppurt, BLeinkimel 1899). المجاوزة والمستان المؤدم في طالعة المستحكم العسمكوكروالسيمس الموبط اليان والمؤدمة الم وصوان للطوعات المؤدم في طالعة المستحكم العسمكوكروالسيمس الموبط المؤدمة المستحكم العسمكوكروالسيمس الموبط المؤدمة المستحكم العسمكوكروالسيمس المؤدمة الم

3- Canal(J), «Pomaria, Telemen sous la domination romaine», B.S.G.A.O., 1888, PP 283-284.

-4 ان حوالى ، صورة الأرض، دار الكتاب الإسارنمي، القاهرة مر 88 5- البكري، للسالك و للمالك، ج2، تحقق د. جمل طلة، دار الكب العلمية، بيروت. 2003 مر 259

6– الإنوبسي، تومة للشناق في احتراق الاتحاق، تقتق بحبومة مؤلين، مكانية الفقة الدينة، 1944 مر 248 7– يجهول، كتاب الامتبصار في عجاسب الأمسيصار، نسشر و تطبسق سسعة زخلسول عبد، الحبيسة، دار السيشر المريسة، المسائر

اليضاء:1985، ص176

Staw, Voyage dans la régence d'Alger, Trashait par J. Mac Carthy, 2ed, Boushama, Tunis, 1980, pp.242-243.
 Banges(J.J.), Op.ck.p.l/6
 MacCarthy, «Algéria romana», R.Afr. 1865, pp.88-113; pp.165-180; pp.346-369.

MacCarthy, «Algéria roman: 11-Canal(J), Op.cit., pp.264-324.

<sup>11-</sup> Canad, J. Oport, pp. 204-524.
12- Demaeght (L), « Inscriptions inédites de la province d'Oran», B.S.G.A.O., 1887,p. 240 ; id., « Inscriptions inédites de la Maurétanie Césarienne», B.S.G.A.O., 1888,p. 90 ; pp. 259-

<sup>300;</sup> B.S.G.A.O., 1890, p.99; B.S.G.A.O., 1891, p.269.

<sup>13-</sup>Lethielleux, Opcit, p.231.

#### 14-Ibid, p.231.

15- محمد البشير شنيق بالرجع السابق، ص.232

16-Barges(J.J.L.),Opcit.p.162;Canal(J), Opcit.p.272. 17-Canal(J), Opcit, p320-323; Lethiclienx, Opcit, p321.

18- Cagnat@Schmidt(J)et Desseau(H), Inscriptionum Mauritaniae

Latinarum,Supplementum,VIII.(=C.I.L.VIII),Berlin, 1904,nº9908. 19-CLL.VIII,n°9907;n°21704;n°9906.

20-C.LL.VIII.nº21704:nº9906.

21-C.LL.VIII,n°21704;n°21779;Berseddik(N),Les troupes ambients de l'armée romaine Maurétanie Césarienne sous le hant-empire, Alger, S.N.E.D., 1979 p.39.

22-Canal(J), Op.cit, p.279; C.LL.VIII, nº10465.

23-Mac Carthy, Opcit, p.94. 24-Victor deVéta, Registre des provinces et des cités d'Afrique, Les belles lettres, Paris, 2002, IV, 43-Sachebant(X),«Un saint évêque de Themeen au V siècle, Longinus de Pomeria martyr », BSGAO, 1886n43 pp.73-74.

25-Demacght(L), Inscriptions inédites de la Maurétanie Césarienne, p.90 ; CLLVIII, nº21792.

26-Canal(J), Op.cit, p.286; C.LL.VIII, nº21782.

27-CLLVIII, nf 9911. 28-CLL.VIII, nº9956.

29-CLL-VIII, nº9

30-Canal(J), Op.cit., p.287.

31-CJL.VIII, nº9944, 32-CILVIIIn99940.

33-Canal(J), Opcit, p.289; Bel(A), «Inscription de l'Oued Methkana», B.S.G.A.O, 1903, p.139-140; Lethielleux, Op.cit, p.321.

34-Lethielleux, Op.cit., p321.

35-Bel(A),Opcit.p.140. 36-Gsel(S), Atlas archéologique de l'Algérie, Alger, 1911, F31n°56; CLL.VIII, n°9935.

37-Gsell(S), Op.cit. F31n°56.

38-Mac Carthy, Opcit, p.93.

39-Masseria(P), « La voie romaine de Pornaria à Sgan, BSGAO, 1947, pp.127-128.

40-Gsell(S), Opcit. F31n°56; Lethielleux, Opcit. p.231. 41-Gsell(s),Op.cit.,F31n°56;Cardalllac(F), «Atravers l'Afrique romaine», B.S.G.A.O., 1891, p.123-fign°5et6.

42-Mac Carthy, Op.cit. p.97. 43-lbid, pp.165-180;Demacghi(L), Géographie de la Maurétanie Césarienne correspondant à la

province d'Oran, Oran, 1888, pp64-65. 44-Leglay(M), « L'archéologie algérienne en 1954», Libyca ar ep., 3.1955, p.185; Pouthier (M.P.), «Evolution municipale d'Altava aux III et Siècles apr.jch» M.E.F.R. 1956.nn 208-231.

45-محمد البشير شنيق، للرجع السابق، ص. 234

46-Courtot(P), « Essai historique sur Altava d'après l'épigraphie», R.S.G.A.O., 1936, p.409.

47-Benseddik(N),Opcit.p.40 ;p.46 ;p.61. 48-Lenelley(CL)Les cites l'Afrique de 20 bas empire II. Etudes augustiniennes.Paris,1997,p.527;Courtot(P), «Altava»,EB JV,1997,p.544

49- محمد البشير شنيق، للرجع السابق،ص. 233

50- صندوق سق، دراسة تميطية للمصايح المفوطة بالمحف الوطني أحمد زياتة، مذكرة ماجستير، قسم التاريخ وعلم الآتار، جنعة وهران، 2005-2006، ص. 44

51-Courtot(P), « Une nécropole romaine d'Altava», B.S.G.A.O., 1934, p.358.

52-Demacght(L), Catalogue raisonnée du musée d'Oran, I, Oran, 1884, p.114; C.LL.VIII, nº9835. 53-Camps(G), « Recherches sur les royaumes berbères du VI et VII » "Ant.Afr., 20,1984,p.189. 54-Février (P.A.), Approches du Maghreb ronnain, II, Edisud, Aix-en-Provence, 1990, pp.144-145. 55-Courtot(P), Altava, p.550.

56-Toulotte, L'Algérie chrétienne, évêchés et ruines antiques, Ernest Leroux, Paris, 1912, p.481.

57- صناوق ستى، للرجع السابق،ص.45

#### عصور أيجنرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة المنقافة الإسلامية 2011م/1432م

58-Demaeght(L), « Nouvelles découvertes archéologique à Altava» , B.S.G.A.O., 1887, p.285 ; Courtot(P), «Une nécropole d'Altava », B.S.G.A.O., 1936pp.9-10 ; Leglay(M), « Chronique archéologique »,

R.Afr.,100,1955,p.214;id., «L'archéologie algérienne1953»,Libyeaur.ep.2,1954,p.274.

59-Barbin(A), Fouilles des abris préhistorique de la Mouillah près de Maruia (Deuxième

campagne) B.S.G.A.O., 1912, p.389.

60-Aurressip(G), L'Algérie des premiers hommes, Maison des sciences de l'homme, Paris, 2001, p.67.

61- محمد الصغير غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بالاد للترب القدي، دار الفدى، الجواتر، 2003، ص. 82-83

62-Saouidi(N.E.), Les temps préhistoriques en Algérie, Editions Daliman, 2002;p.66-67. 63-Barbin(A),« Fouilles des abris préhistorique de la Mouillah», BSGAO, 1910, pp.77-90; id, Fouilles des abris préhistorique de la Mouillain Deuxième campagne), pp.389-402.

64-Barbin(A), Fouilles préhistorique des abris de la Mouillah, pp.392-393. 65-Ibid, p.395.

66-Saouidi(N.E.), Op.cit., p67.

67-Barbin(A), Fouilles des abris préhistorique de la Mouillah (Deuxieme campagnen, 396.

68- ك. ابراهيني تمهيد حول مساقيسل المساويخ في الجوانسو، ترجمة محمسد البسشير المسنيقي ورئسبيد بوروية الطاعسة السشعية الجيش بالجوالو، 2007 مع 77

69-Barbin(A), Fouilles des abris préhistorique(Deuxième campagne), p.399.





Canal(J), « Pomaria, télemcen », B

# مقالات في التاريخ الوسيط

### تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط المسمسسسة إذ عد الحد حاجات.

ر مستسمار د عبد احميد حاجيات

لا شك أن أقطار العدوتين، بلاد المغرب جوبًا والأندلس شمالاً، عرفت تباذلا حضاريا هدتًا عبر العصور، وخاصة خلال العصر الوسيط. ورغم أن كلاً من هذه الأقطار كان يُشاز يخصائص تُضقي على حضارته طابعًا لا يخلو من عناصر أصيلة، فإن هذه البلدان كُلّها قد تأثرت يُقرُّ عميقاً بالحضارة العربية الإسلامية، تما أدّى إلى قيام علاقات وطيدة بينها، وسَهَل الاتصالات بين أهالها في شيق المجالات، من سياسية واقصادية وتفافية وفية.

وفي هذا الصدد يمكن القول بأنَّ مدينة تلمسان، عاصمة دولة بني زيان، كانت لَها صلات وثيقة ببلاد الأندلس، ولاسيّما بمدينة عُرَّائفَة، عاصمة بني تُصرّ، وأنه قد حصل بين الجائيّس تأثُّر شهاذل، وأخذ وعَطاهُ مُعراصُلِ، ممّا صاهم في إثراء حضارة القُطرِّين مُنَّة فُرون عنيدة. وغرضنا في هذا الحديث الوجيز أن تستعرض تعاذج من هذه العلاقات، مُرتَّكِّينَ على الجانب الحضاري والثقافي، الذي يلفت الشمامًنا بشكل خاصٌ.

والجدير بالملاحظة أنّ هُناك عَوامل لَقِتَ دَوْرًا رئيسياً في خلق شووط الامتعاداد القُواصُل والفَقارُب، أهمُّها أنَّ هاذَيْن القطوِّين لَهَالا من مَين ثقالي واحد، فابع من حضارات حَوْض البحر المُوسِّط منذ أقدم العصور. فكلاهما تأثر بالإشعاعات الفكرية والعلمية والثقية، والنَّظُم السَّهُمية والاقتصادية والاجتماعة التي أشجها شُوبُ الْيُطْقَة خلال العصر القامع.

ولم يُكُن انشارُ الإسلام في المطلقة عاملَ القصال وقوقُف في المجال الحضاري، بل كان عاملَ قواصُل وتقتُّح، وحوارِ مُنْسِر بين شعوب العلموقين. فكانت العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعة والفون، عند هذه الشعوب، اعتدادًا لما أنتجه المُعصَرِّقِون والدَّبِلُون والآضورِيُّون

<sup>\*-</sup> أستاذ التعليم العالي في تاريخ للغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة أبي بكر بلقابد- تلمسان.

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د.

والقبيَّغِينُ والونان وغيرهم<sup>©</sup>. وكانت الحضارة العوبية الإسلامية، خلال العصر الوسيط كُلُه، عبارة عن حُصيلة ما وصل إليه العقل الإنساني في ذلك العهد<sup>©</sup>. كما أن الْمُواكر الثقافية الكبرى في العلوثين، بشكن تونس وبحاية وتلمسان وفاس ومراكش وقرطة وإشبيلية وغرناطة وغيرها، كانت يُنابع حَضارية نَهْلَ منها العلماء والأدباء والتُنَائِّونُ من يخلُف الإنجاء<sup>©</sup>.

في هذا الجوّ الْمُتَسَم برُوح الرابط الثريّ والاتصال النَّمْو، تَلْوَرَت العلاقات بين المغرب الأوجب الأوجب الأوجب الأوجب الأوجب الأوجب المؤلف خاصّ ثم ازدادت قوة ابتداءً من عهد المُرابطين، حيث إنَّ كالا القطرين أصبحا تابقني لمولة واحدة، لأول مرة في الثاريخ، فتزايد حَجْم النبادل الاقتصادي والحضاري بينهما، وتأثر النُّ المُعْمَارِيّ الْمُعَادِي بالفن الأنسام، كما يشهد على ذلك الجامع الكبير تنلمسان، بينما أخذ العلماء والأدباء بزدادون اتصالا بعشهم بعشا، وساهمت الرحلات العلمية في تَطوُّر الحياة الفكرية بالفكرة إلى الفكرية.

وقد حقطت أن الفصاد و الآثار أخوار كثير من رجال الدين والعلم والفن الذين قدمُوا من الأخلس إلى تلمسان، وساهموا في دفع التطور الحضاري بها، خلال هذه الفترق، مثل ابن غزلون الذي توليم المسان في عهد المعرابطين وتشرّ العلم بها، وتوقي بما سنة 200 هـ/ 1310 م، ومثل الولي الصالح أبي منتن بن الحسين الإسبلين الدين ذاع صيته في محنف أنحاء المعرب الإسلامي، أيام يعقوب المصود الموجّعية، وتوفي قرب تلمسان صنة 20 هـ/ 1197 م، فلكن في وابطة الفياد، خارج على ما تشرّع على المحرام الوائرين الوافدين إليه من سائر أنحاء المعرب العرب ورحكم كان ها أثر هاتم في اعتمار الصوف بين أهالي المنطقة، وعنائيهم بالشعر الصؤفي الإندلسي وبتاليف كبار الصؤفية، ومن علماء الإندلس الذين تولوا مدينة تلمسان، آنذاك واستقرارا بها، أبو بكر بن سكادة الإندلسي 600 هـ/ 2013 م، ولا يفوتها، في هذا الصدة، أن نذكر الولي الصالح أبا عبد الله الحلوي الإشبلي شائل الذي عاصر أواخرً عهد الموحدين، وساهم أيضا في نشر المصوف بتلمسان، في شكلة الشجيع الممثل في نوعة الوهد والحقوة، ونفق بما خارج باب علي، فكان قرء على أقبال الوائرين.

والجدير بالملاحظة أن تلمسان كانت، خلال هذه القترة، تُشاز بنشاط ملحوظ في المجال الاقتصادي، نظرًا الأهنيّة صناعتها القليدية، من نسيج وحياكة وطُرَّر وغير ذلك، التي كانت لها شهرة في العديد من الأقطار، ولتُشجاها الرواعية الوافرة، ولموقعها الهالم في مُلتقى الطرق التجارية، لما جعلها مركزًا رئيسيًا للنجارة الرابطة بين بلاد السودان جنوبًا وأورثًا الغربية شمالا، من جهة، وبين الشرق والغرب، من جهة أخرى. وقد نتج عن ذلك ازدهارً للمسان في سائر المجالات، وتطألفها الحيث للعامل مع الأسواق الحارجة، وأقرأتها بلادُ الأندلس<sup>600</sup>.

غير أن صيلات تلمسان بالأندلس لم تَلَّخ أَوْجَها إلا عندما تأسست اللولة الزيانية سنة 633 هــ/ 1235 م. فكانت العلاقات قائمة، باللرجة الأولى، مع غرناطة في عهد ملوك بني نصر. وقد تظافرت العوامل لتوطيد هذه العلاقات بين تلجسان وغرناطة، وإرسائها على أسس مَنيّة، إذ أن هناك تشابها كيرا بين المدينين، من حث موقعهما الحغرالي ومناخهما، وكولهما عاصمتين للمولين تم ازدهارهم في نفس الفترة، ولهيا دورا هاما في تلايخ المنطقة خلال مرحلة خاسمة توامنت مع بداية عصر البهضة في أوربا الغربية وازدهار الحياة الشافية في أقطار المغرب. ثم إن المُم ينون خاصة إلى توسع نفوذهم وسلطتهم عبر ساتر أقطار المغرب الإسلامي، كان فما أثر ملحوظ في تقارب ملوك تلمسان وغرناطة في الجال السياسي، وتحالقهم في مناسبات عليدة، مياسة كثيرة، واستمياطة الأعطار عليدة، فكانت العلاقات بينهما تُحْنَامُ مصلحتهما، وقتاز دائمًا بطابع التحالف والصناس والعلون المُستَقيرً من الجائين. المالاقات بينهما تُحْنَامُ مصلحتهما، وقتاز دائمًا والمحالف والصناس والعلون عُرافة و

وهكذا، انتخشت الحياة الشافية والشية، وازدهرت تحت ظلّ التعامل الوقتيّ بين بالاطَّيّ غراطة وتلمسان. ومما دعَم هذا الازدهار بتلمسان هجرات الأندلكسيّن المُتالية، خلال هذه الفترة كلها، ووفود الكثير من العلماء والكتاب والتجار والصناع عليها، واستقرارهم بها، ومساهمة الكثير منهم في تشيد مَهاني الدولة الزيانية، وإثراء تراثها المُعاري والفي، وإلماء نشاطة الاقتصادية. ولا شك أن بَلاط مؤك الدولة الزيانية ازدان ياقبال العديد من الألدلسيّن عليه، فاكرتُوا مُعُراهم، وأسناوا إليهم وطائف هامة. فكان عهدُ أبي تاشفين الأول من أزهى عهود الإنجازات الفنرائية، وتمُّ خلاله تشيدُ أفخم قصور تلمسان، مثل قصر أبي فهر، ودار السادر، ودار المُسلك، وتأسيس للموسة التشفينة وقد أشارَ بجي ابن خلمون إلى أبجازات أبي تشفين الأول، قاتلاً: \* فخلُدَ آشـارًا لم تكن قبله لمبلك، ولا غرف أبها بينشارق الأرض ومفاريها نظير "فنا، وذكر أنه استَعَمَلُ في إنجاز هذه الأعمال الإنساع عليدة من فَعَلة المروم، أي الأسبان، " من نجازين وتأليجين وزراقين وغير ذلك، مع خَذْفِه رحمه الله بالاختراع، وبصره في الشكيل والابتداع "فنا

فهذا القول، إن دلَّ على شيء، فإها يدلَّ على أن الصناعة التقليدية. التي أداد بالهميتها الجغرافيون مثل البكري والإدريسي والزُّمْرِيّ، خلال عهد الشُّرِياهيْن والنُّمُوّ تَعْدِين، قد ازدادت تُمُوَّاً وازدهارًا أيام الزيانين. ولا شك أن العديد من الإندلسين الشُّسِلْمِين والنصارى قد ساهموا في ذلك التطوّر المُلْحوظ بقسط وافن، إلى جانب العناصر المُمَكِّلَة.

ويلاحظ نفس التواصّل في المجال الشافي، حيث إن كنيرًا من علماء وفقهاء وأدباء تلمسان كانوا يرحلون إلى الأندلس للقاء رجال العلم والأدب أو لأغراض أخرى، ويستقرون بما أحيانا، مثل الشاعر أبي عبد الله ابن خيس، الذي رحل إلى غرناطة، وأقام بها في خلمة الوزير ابن الحكيم إلى أن تؤلّيَ بها منه 200 هـ/1308 هـ/1308 هـ/1308 العلماء والأدباء والكتّاب وكبار المُؤشّعين إليها، قادمين من مختلف أتحاء الأندلس. وقد تهّذ ذكرٌ الكبر منهم وذاع صبيهم، وكان فم أثرٌ فقال في تدعيم الشاط التقالي والفيني، وأمُشاركة في مَّر شؤون البلاد. وإذا كان من المُستحيل حصرُ عندهم، فَلَمَّلَّا نستطيع تبُّنَ الدوْر الهامَ الذي لِحُوْةُ فِي هذه الْمَيَادين بذكر بعض الْمُشاهير من ينهم كماذج وأمثلة.

فين أشهرهم أو بكر محمد ابن التخطّب الغاقفي الشُرْسيّ، الكتب البارع، الذي كان كتب لمُلوك بني نصر بغرناطة، ثم عاد إلى بلدته مُرْسيّة. غير أن أوضاعها لم تكن مُستقرّة، فعدو بلاد الأندلس، وقدم إلى تلمسان في عهد يُغفّراسَن بن زيَّان، وكتب له، ثُمُّ لولده أبي صعيد عُنْهان إلى أن تُوفِّقَ سنة 686 هـ/ 1227م و680.

ومنهم بنو الْمَلَاَّحِ، من أهل قرطية، الذين كانوا يشتغلون بحولة صياغة الذهب والفضة، وتولوا تلمسان في جملة من هاجرَّ إليها من جالية قرطية، فواتولوا بها حرفتهم، واستعملهم ملوك بنى زيان في أشغال دولتهم، وغيّوا في وظيفة سكةُ الدانتير والدواهم. وزادت حظوِّلهم في عهد في هو موسى الأول، الذي عَيْنَ في الحيابة عمد بن صيون ابن الْمَلَاَّحِ، ويقيت الحيابة في أمرته إلى وفق هذا السلطان، سنة 78 هــ/ 1318 م<sup>190</sup>.

ومن أشهر العلماء أبو عبد الله الآبلي، الذي يرجع أصل أجداده إلى مدينة آبلة بالأندلس. 
نشأ بطمسان في كفالة بجَدُه القاضي ابن غَلُون، وأخذ العلم بحا، ثم رحل إلى المشرق ولقي كثيرًا 
من علمائه، ثم عاد إلى تلمسان. وفيها ظهر لبوغُه في الرياضيات والعلوم العقلية. ثم رحل إلى 
المفرب الأقصى، فلقي أبا العبلس ابن البنّاء براكش. ثم استقر بفلس حيث عينه أبو الحسن المريني 
في مجلسه العلمي، وصحبه مع غيره من العلماء في حركه إلى الأندلس. ثم انتقل معه إلى تونس 
منة 748 هـ/ 1347 م، فمكث بما إلى سنة 758 هـ/ 1352 م، عندما استدعاه السلطان أبو 
عنان المريني، وتوقي بفلس سنة 757 هـ/ 1353 م، عندما استدعاه السلطان أبو 
عنان المريني، وتوقي بفلس سنة 757 هـ/ 1356 م. لقد كان الآبلي من أنبغ رجال عصره 
وأذكاهم، وصاحبه في تكوين جيلٍ من مشاهير العلماء. فمن تلاميذه عبد الرحمن ابن خلدون، 
كتاب "بهية الرواد في ذكر الملوك من بيني عبد الواد"، والقري الكبير، وأبو عبد الله الشريف، 
كتاب "بهية الرواد في ذكر الملوك من بيني عبد الواد"، والقري الكبير، وأبو عبد الله الشريف،

ومن كبار رجال غرناطة الذين حَلَّوا جلمسان، لسانُ الدين ابن الخطيب الوزير الأديب والمؤرّخ والشاعر، الذي أقام بتلمسان حوالي سَتَيْن، قادمًا إليها من غرناطة سنة 772 هــ/ 1370 م؛ أيام استياز، عبد العزيز المريخي عليها، فأخذ عنه كبّر من علماء تلمسان واستفادوا من علمه
 وأدبه. ولازمه يجى ابن خلدون، كاتب السلطان أبي حمو الثنان، وأخوه عبد الرحمن. ثم رحل
 لسان الدين إلى فلس، حيث حظى بحكريم السلطان عبد العزيز المريخي.

ولما ضاقت أحواله بعد وفاة هذا الأخو، وألقى به في السجن، بذل يجيى ابن خلمون ما أمكن من الجهود لإنقاذه، ولكن بعون جدوى. وبعث لسان الدين إلى أبي حمو موسى الثاني رسالتين ضنتهما قصيدتين راتعين استصرحه بجما، طائبا منه أن يشفع فيه لمدى سلطان غرناطة الغني بالله محمد بن نصر، من أجل القنائل في شأن السماح بإطلاق سراحم، وذلك في أواتل سنة 1374 هـ إلا أن المُميَّة عاجلت الوزير العرناطي قبل أن يتمكن أبو حمُّو الثاني من تَلبِّة طله (١١٠)

هذا وقد أعجب لسان الدين ابن الحطيب بمدينة تلمسان، واستطاب القام بِها. ومن شعره في وصفها قوله:

> حَّبا تلمسانَ الْحَبا فَرُبُوعُها صدف يجسودُ بَدُرُها الكسون ما شنتَ من فضل عَمِيم إن سَمَّى أَرْدَى وَمَسنَّ لِيسمَ بالمنسونَ أَو شنتَ من دِينِ إذا قدم الفلدى أورَى ودنيا لم تكسن بالسلون ورَدَّ النسمُ هَما بشر حليقَة قسد أزهرَت أفسالها بفسون وإذا حَيِّمةً لَمْ بَحِي أَجَبَسَ فَلِها الشُّعُوفُ عَلَى عُونَ الْعِينَ<sup>هِي</sup>

ورصفها المرا قتال: "تلمسان مدينة جَمَعَتْ بين الصحراء والريف، ورُضعَتْ في موضع شريف، كألها ملك على رأسه تاجه، وحَواليه من الدوحات حَشَيْه وأغلاجُه، عَبَادُها يَكُما، وكهُلِمُها كُلُها، وزيْتُها زَيَّالُها، وعَثْيها أشْلِلها، وهُواها الْمَقْصور بها فَريد، وهواؤها الْمُمَدُود صحيحٌ عَبَا، وماؤها بَرُود صَرود، حَجَبَّهُ أَيْدى اللّهزة عن الجَوب، فلا لتحول فيها ولا شحوب، خوانة زَرْع، ومُسْرح ضَرْع، فواكهها عنهذة الأنواع، ومناجرها فريدة الانظاع، وبرانسها رقاق رفاع، إلا ألقا بسبب حَبِّ الْمُلوك، مَطْمَعَةً للشُوك، ومن أجل جمعها الصيد في جوف الشرا، مغلوبة للأمراء أهلها ليست عندهم الزَّاحَة، إلا فيما قضت عليه الرَّاحَة، ولا فلاحة، إلا مَن أقام مود الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

وَّهُمْ الفَلاحة، ليس بما لسنعُ العقارب، إلا فيما بين الأقارب، ولا شطارة، إلا فيمن ارتكب 4مخطارة <sup>«(2)</sup>.

وكان السلطان أبو حمو موسى الثاني: الذي وُلدَ بغرناطة، أديًا شاعرًا، فضجَّع العلماء والأدباء والشعراء، وإخلَهُمْ مورَّلَة سامية في بلاطه (عن يعين جماعة كانوا من أصل أندلسي، حمل كاتبه يجين ابن خلمون، مؤرخ المولة الزيانية (عن، والشاعر أبي عبد الله محمد بن يوسف فطري الأندلسي، المشهور بقصائده القيَّمة التي كان يلقيها بجناسة الاحتمال بالمولد الدوي طفريف (والقاضي سعيد العقبان) (عن عرض حصرهم في هذا الحنيث.

والذي يبغى التأكيد عليه أن العلاقات التي تربط بين تلمسان وغرناطة لم تفتأ تشميم بطابع فعمون والتضامن وخمس الجوار طيلة عهد دولة بني نصر، حيث إن جيش هؤلاء كان يشمل كوراً من فرنسان بني عبد الواد صمن فرقة اللغراة، كما أن العليد من أهل غرناطة وأنحاتها، اللغين غلاورا بلادهم، ترفوا مليئة تلمسان واستخبارا بخفارة. ومن أشهر هؤلاء أبو الحسن القلصادي في نصر، أثناء رحلت عبر بلاد للغرب والمشرق، ولتى معظم علماتها، ثم قدم إلى تلمسان عندما غلار غراطة تماتها، فاقام بما مدة قضاها في التدريس والتأليف، وتوفي بياجة، من بلاد إفريقية، سنة 894 هـ - (1486 م<sup>400)</sup>.

وممن هاجر إلى تلمسان أيام سقوط ممكمة غرناطة، أبو عبد انفّ محمد اين سعد الزغل، الذي توفي بعاصمة بني زيان سنة 999 هـ/ 1494 م، وهو عَمَّ إلي عبد الله ين أبي الحسن، آخر ملوك بني نصر ثم استمرّت هجرة الأندلسين إلى تلمسان وغيرها من أمصار المغرب إلى حوالي سنة 1017 هـ/ 1609م.

ويستنج منا مبقى أن مديني غوناطة وتلمسان تشكلان أحسن نماذج التأثير والتأثير الحضاري، الذي ظل سائدًا بين أقطار المغرب العربي والجزيرة الإيبرية، مدة ثمانية قرون، وأن التأثير الثقافي والعلمي والفني، الذي شمل ساتر عناصر جزيرة إيبريا، من مسلمين ومسيحين وغيرهم، لم يقطع بسقوط مملكة بني نصر، بل استمر بقوة، وانتشر في سائر أقطار أوربا الغربية،

### *حصور أنجرينة*- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

نما ساعد على تطوّر العلوم والشخافة والصناعات فيها، وسمح لها بتحقيق فهضتها الحضارية. التي أدّت إلى الثورة الاقتصادية الأورية الحديثة<sup>99</sup>.

كما أن الترابط الذي يُثيرَ العلاقات ين غرناطة وتلمسان قد ترك بَصَمَاته في عاصمة بني زيان بأشكال متنوعة. وتنمثل في تقاليد أهلها وعاداتهم ولَهُيَجَهم وحَرِّلهم وتُراتِهم الثقافي والمعماري والثني. وليس أدّل على ذلك من ازدهار الموسيقى الأندلسية والصناعات التجليمية بطمسان إلى عصرنا هذا، وحرص أهلها على الحفاظ على هذا الهرث»!

#### الهـــوامش:

- 1. انظر: محمد الصغير خسام، معالم التواجد التنظيم السيون في الجزائر، دار فقت، عين مايلسة. 2003. من 18–109 و 2003. من 18–109 المواجد 243، من 23–73، قدري حفظ طوقسان. 173 من من 23–73، قدري حفظ طوقسان. تراث العرب العلمي في الرياضية والقسلك دار الشروق، يورث، القدرة. 1933، من 25–168.
  - انظر: لغى ووفسال، حضارة العرب في الأندلس، ترجة فوقان قرقوط، يووت، ص77-111.
  - 3. انظر: قدري حافظ طوقسان، الرجع السابق، ص 47-465؛ السدو ميلي، المرجع السابق، ص 351-422.
- 4. انظر : عبد النحم مساجد، العارفسات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، مكبسة الجامعة العربية، بيروت، 1966. ص 277–260 ؛ ألمد وسلي، الرجع السابق، ص 423–484.
- 5. انظر: إحسان علمي، تلويخ الأدب الأنسلسي، دار المنطق، يووت. 1969 من 182–116. أحمد شلمي، الخريخ الإسلامي والحندارة الإسلامية. ج 4، الفاهرة. 1969، ص 120–156؛ عبد للعم ماجد، الرحم السابق، من 218– 226.
  - 6. عن ابن غزلون، انظر: ابن بشكوال، الصلة، ج 1، رقم 169، ص 77.
- 8. عن أي بكر بن معادة الإنسيلي، نظر: بن الأبل، المصادر السانية ج1. وقع 179. ص 224 بجى اين خلمون، بغة الوواد: ج1. تحقق عبد الحفيد حاجيات، عر129 ابن مرب، المصادر السانق، ص 227. 9. عن أي عبد الله الحلوب، نظر : يجي اين مطلون، الموجع السابق، صر127-128.

#### عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

10. الوهري، كتاب الجعرافية، تحقيق محمد الحاج صادق، عجلة النواسات الشرقية،المعهد الفرنسي بلعشق، سنة 1968، ص 194 ؛ الإدريسي، للفسوب العربي (من كتاب نزهة للشتاق)، تحقيق محمد حاج صلاق، ص 100-101؛ يجيي ابن

خلدون، للصدر السابق، ص 91-92. 11. حول دولة بني نصر بغرناطة، انظر : لسسان الدين ابن الحطيب، أعمال الأعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق لفي بروفسال، الرباط، 1934، ص 330-391.

12. انظر: يحيى ابن خلدون، المصدر السابق، ص 216.

13. نفــــه.

14. يجيى ابن خلدون، للصدر السابق، ج 2. تحقيق أتقريد بيل، ص 161.

15. انظ: يحمى ابن خلدون، للصدر السابق، ج 1، ص 109-112. .16 تفسه، ص 129.

17. عن بني لللاح، انظر: عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العبر ج7، ص 217-218.

18. عن الآبلي، انظر: عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف بابن خلدون، ص 21. 22، 33 كاي يجيي ابن خلدون، للصدر الساق ج 1، ص 120؛ القسري، للصادر الساق ج7، ص 167-171؛ ابن مريم، للصادر الساق، ص 214-

19. مول ظروف وفاة لسان الدين ابن الخطيب، انظر: يجيى ابن خلدون، للصدر السابق، ج 2، ص 286-307.

20. لقري، للصدر السابق، ج 9، ص 335-336.

21. نفسه، ج 9، ص 341-342.

22. انظر: عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الريسان، حياته وآئساوه، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1974، ص 69-155.

23. نفسه، ص 174–177.

24. ناسه، ص 172–173.

25. حول سعيد العقباني، انظر: ابن فوحون، الديساج للفعب في معسوفة أعيسان علماء للفعب، القاهرة، 1951، ص 124-125؛ ابن مريم، للصدر السابق، ص 106-107؛ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص 170-171.

26. انظر: أبو الحسن القلصادي، رحلة القلصادي، تحقيق محمد أبو الأجفسان، تونس، 1978، ص 17-74.

27. انظر: عبد المعم ماجد، المرجع السابق، ص 248-258. 28. أنج هذا البحث بمناسبة الملتقى الدولي حول تاريخ حضارة تلمسان ونواحيها، في إطار نشاطات " تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، سنة 2011 "، تلمسان، 20-22/02/ 2011.



# تِلِمُسَانِيَانِ فِي سَبْتَة

﴿ سسمه أ. رشيد العفاقي \*.

وَصَفَى أَبِو عيد البكري مدينة سبة في كتابه "المسالك"، وفي أثناء ذلك صرّح يقم الله تو الله الله وقد وضع من هذه العبارة أن المدينة لها سابقة في العلم، وأن البكري لما وزوها وجدها لاتوال محافظة على ذلك المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تصنع به في القرون للماضية. وقد توفي البكري سنة 877هـ أي بعد حوالي 11 سنة من مُولد عَلَم سبتة الأشهر وقاضها الأفضل والأعدل أي القضل عاض بن موسى البحصبي (376هـ 1864هـ)، ولاشك أن المكري وزر سبتة وأصدر خكمه على العلوم فيها قبل تاريخ وفاته بأعوام عنيدة.

فهاذا كان البكري سيقول عن سينة لو أن العمر انتد به إلى الربع الثاني من القرن السادس فلمجري وأدرك عصر ذلك العالم الجليل والقاضي التربه الذي يُمثّل فروة الازدهار العلمي السبني بطابعه المغربي؟ وماذا كان أبو عيد سيقول أيضا لو أن الله حترٌ وجلّ قبّد له أن يعيش في الصف المانين من القرن السابع الهجري ويرى مظاهر الرقى والازدهار العلمي بطابعه الأندلسي تسود المدينة ؟

لا شك أن أبا غيد كان سينهل من توع التوسسات العلمية وتعدّد خزائن الكتب التي تتشر في كل حزات اللدينة، وسيضاجاً بالأعداد الهائلة من العلماء المبرّزين اللين احشاء الم هذه للدينة الصغيرة التي كانت سحق ذلك الحين— لاتوال تستقبل الوافدين من حواضر مغرية وأندلسية كان ها شأن علمي فيما مضى مثل إشبالية وفاس وغرناطة وتلمسان، جمعهم قصدوها من أجل العليم أو التعلّي، أو لأجلهما معا.

إن لكل وافد من هؤلاء العلماء الذين قصدوا سبتة في القرن السابع الهجري حكاية، ولعلً أطر ف تلك الحكايات هي حكاية أخوين تلمسانين عالمين ضريرين نزلا سبتة وأقرآ بمما وعاشا

باحث بمركز عُقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين – طنجة– المملكة المغربية.

فيها ردحا من الزمن. وقد أقبر كما أحدهما بينما كُنب للآخر يُتوفّى بالأندلس، وفي أحوال هذين الأخوين غرائب ونوادر تئبو العجب والإعجاب.

هما أخوان من مدينة تلمسان العريقة، فيها ولذا، ونشآ في أحضان عائلة متوسطة الحال، كان والدهما حملي ما ينطق به لقب الأسرة- يبع الحُضَار في سُوق تلمسان، ومع ذلك فإنَّ هذا الْحَضَّارِ تَنِّهُ لَقيمة العلم فدفع بابَّيْه إلى تحصيله واكتساب طرف صالح منه. تَلقَّيا التعليم الأوللي بتلمسان على بعض شيوخها الأجلاء، وظلا بما إلى مرحلة الشباب، ثم في وقت من الأوقات – غير معروف لنا بالضبط الآن– قصدا سبتة التي كان صداها العلمي قد وصل إلى مكان بعيد. وللتلمسانيين علاقة وثيقة بمحواضر المغرب العلمية، فعندما كان الفتى في تلمسان يرغب في تطوير معارفه والاستزادة من العلم فإنه كان يُولِّي وجهه شطر فاس أو سبتة، وظل الأمر على هذا الحال طيلة العصر والوسيط وشطرا من العصر الحديث، وحسبنا هنا أن نذكر أبا العباس المقري مؤلف "ففح الطيب" و"أزهار الرياض" الذي نهل من مكتبات فاس وأخذ عن مشايخها، وكان بارًّا بالبلد الذي احتضنه ووَقًا للثقافة التي أنجيته، لقد قلَّم هذا النلمساني بكتابيُّه المذكورين خدمة جليلة للتاريخ المغربي الأندلسي لم يُقدُّم مثلها أحد في المغرب ولا في المشرق. الكلام نفسه يُقال عن بلديَّه أبي العباس أحمد الونشريسي الذي جمع في موسوعته الفقهية المسماة "للعيار المعرب" عددا لا يُحصى من النوازل، ووَقَر للفقهاء والعدول كما كبيرا من القواعد والفتاوي، كما وَقْر للباحثين في التاريخ مادّة غنيّة لدراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الغرب الإسلامي في العصر والوسيط. ومما يؤسف له أن تلك الصِّلات العلمية، التي كانت تجمع بين تلمسان وبين حواضر المغرب الأقصى، أصابما اليوم فتور كبير، ولا مجال هنا لذكر الأسباب فهي معروفة.

وقد كان هذان التلمسانيان ضريرين، أي فاقدين للبصر تم غير أن الذي يظهر من ترجمالهما أن تلك العاهة (قلد البصر) لم يكن لها أي تأثير على نشاطهما العلمي وحيائهما الوظيفية وأسواهما الوطيقية وأخواهما الوظيفية وأخواهما الموسية فقد كانا يسافران ويتقالان من مكان إلى آخو ولأحدهما رحلة حيج عاد بعدها إلى بلمده الثاني سيتة، وقد أخيرنا من المقتى به أنه كان يخترق أزقة هذه للدينة بمون دليل، وكانا الأخوان يجلسان للإقواء والتحديث، ويقومان بما يقوم به الناس العاديين وزيادة، دونما أي مركب نقص، بل ثقة في القرس، وتسليماً بالقضاء، ورضى بقدر الله عمر وجلً.

وعلى الرغم من فقدالهما للبصرة فقد وهب الله حوّر وجل في انوقد البصرة، فاصبحا الله واستطاعا أن بيذًا البصراء في عند من مئروب الموقة، وأن يتغوقا عليهم في شتى الفنون الهوم، وقد قعدا التدريس وتخرّج على يديهما تلاميذ كثر كان لهم إسهام صالح في تشبيط الله كله المامية في سبتة وغيرها من حواضر المغرب والأندلس. إننا تتكلم عن التلمسانين: على الدمحد ابن المختار وأخيد عمد بن محمد ابن الحقار.

1 - علي بن محمد ابن الحتمار: ترجم له ابن الزير الغرناطي، فأورد اسمه ونسبه واسم قعه واسم شهرته كما يلي: "علي بن محمد بن عبد الله الكثامي الضرير، من أهل تلمسان، يكنى لا فحسن، ويعرف بابن الحضار".

\* مولده: قال ابن الزبير: "مَوْلِلْهُ بتلمسان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة".

\* شيوخه: قال ابن الزيبر في ترجمه: النحل القراءات عن أبي الحسن على بن ابراهيم بن الحمد الكرم بن حسان، وعن القرئ أبي نصر فتح بن يجي، وأجزز له من المشارقة جميع من أجزز المختبع. وموف نعرض على أسماء مُجزي أخي المرجم الحاج أبي عبد الله حين يصل بنا الكلام الحمد وهد.

لم ترد في ترجمة على ابن الحفتار إلا معلومات قليلة عن حياته في المرحلة العلمسانية، من ذلك قول الجزري أنه "قرأ عَلَى عليّ بن عبد الكريم بطمسان"، ويقهم من هذا أن المترجم اجاز مرحلة القراءة الأولية بيلده تلمسان، وستعرف -من خلال الشعم الذي سنايّ به بعد قليل - أنه لم يُعادر تلمسان إلى سبنة إلا بعد أن استوى عوده في العلم، وأصبح مقرنا مرموقا بالشغدير والاحترام في مسقط رأسه. وأول من وجدنا يذكره هو المقرئ الأندلسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن مطورح الشريشي، في تأليف له مفقود الآن، ولكن وقع القتل منه عند ابن الهناسي في "الفجر الساطع"، قال: "قال ابن مطروح: وقد قتيت في رحلني إلى المشرق مقرنا أعمى في جامع تلمسان يأخذ بالتمطيط الرائد والفكيك المفرط، وكان مذه في ﴿أَلِيهِ بقدر ما يعلم فضه، لا يزيد على ذلك إلا الذال من ﴿ذلك ﴾ ليندى كما، ثم انتقل إلى سبنة وأقرأ ألها، كان يعرف فيها ذكر لى - بابن الحضار".

في سبتة: وصل ابن الخضار إلى مدينة سبة مكتمل الشخصية العلمية، بحيث لم يرد في
 ترجمته أنه جلس إلى عالم سبق سواء كان من أهلها أو من الطارئين عليها، لكن من المؤكّد أن

معارفه في سبية ستصبح أكثر متانة من ذي قبل بغضل البينة العلمية المتنازة التي كانت تعيشها حاضرة الزقاق آنذاك، والتي تتجلّى في تعلق مدارس العلم بجا، وكثرة خواتن الكب العامة والخاصة فيها، ويُمكنا أن نقرر أيضا أن عليًا ابن المختار الشي بطائفة من علماء المغرب والأمدلس الذين كانوا قد الخلوا من سبية دار إقامة، واستفاد منهم، ولا شمك في أنه كان يُشار كيم في السبحالات العلمية التي كانت تتاز بيهم بين الحين والحين. ومن اللمين نصوًا على ددخوله سبتة ابن الزبير في علم القراءات وفي غيرها من ضروب المعرفة: "فتع الله به ألم سبتة وغيرهم"، ويستمي الجزري بعض أهل سبة غيرها من ضروب المعرفة: "فتع الله به أهل سبتة وأقرأ أبان. قرأ علمه المسافي العربر الكلمي، يُوسَمَّى الجزري بعض أهل سبة يُوسِ بابن أختشار المعالمية نبغ على ابن الحقشار في علم القراءات، ولذلك نقتة ابن عبد " مؤهلاته ومكاتبه العلمية نبغ على ابن الحقشار في علم القراءات، ولذلك نقتة ابن عبد القراء، ذاكراً خلاف الأثمية، منصرة في في ابن الحقشار في معام القراءات، ولذلك نقبة ابه أهل القرآن، ذاكراً خلاف الأثمية، منصرة في في الله أعداد في معام القراءات، ولا العلم، نفع الله به أهل القرآن، ذاكراً خلاف الأشمة، منصرة في في الله به الموارض "أن وصفه بن عدون المعان، عبد ألما المن الموضوف"، وصحة في العان، عداله إلى وصفة ابن العبد، نفع الله به أهل المناذ أبو منازات وحفظها"!

"دخوله الأندلس ووفاته بها : ذكر ابن الزبير أنّ عليّا ابن الحفتار "دخل المربة مجازا إلى سبحة، فاستقرّ بما مسيوطا، وأقوا بما ابن أن توفيّ الله ولم يسبر لنا معرف التاريخ الذي غادر فيه أبو الحسن ابن الحفتار مدينة سبحة إلى الأندلس، عر أن الذي يقهم من كلام ابن الزبير هو أن الم الحفتار دخل الاندلس وتجوّل في عدد من ملفًا، وفي طريق الإياب إلى سبحة اجاز على مدينة المربة ملاسحة على الانتقال إلى سبحة حيث داره و كبد، ولكن إدادة الله عن وجلّ شاعت أن ينقل إلى جواره. وقد روى اللهمي تاريخ وقاته عن أحد أبناء سبحة الأصلاء من بيت آل الحشرمي، فقال: "قال لي ابن عمران المخترم إنه توفي سنة ست أو سعين وستمالة "ا، والتاريخ المضروط لوفاته هو الذي نجده عند الذي ابد وفي سنة ست أو سعين وستمالة "ا، والتاريخ المضروس لربيع الأول عام سخة وسعين وستمالة "ا، والتاريخ المضروس لوبيع الأول عام سخة وسعين وستمالة"، والدي المحمد المعشرين وليع الأول عام سخة وسعين وستمالة"، وحده الله رحمة واسعة

2 — عميد بن عمد ابن الحصيار: ترجم له ابن عبد الملك المراكب في "الذيل والتحملة"، قتل: "عميد بن عمد ابن عبد الله بن عيسى بن مسعود الكنامي، تلمساني سكن سبتة، أبو عبد فع ابن الخيدار أمنو الأستاذ الجود في الحسن-""، وعرف به ابن الزبير الفرناطي، فقال: عمد بن عمد بن عبد الله الكنامي الضريع، من أهل تلمسان، يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الحفظ، ويعرف بابن

"مولده: قال ابن عبد الملك: "مولده متصف ذي قعلة تسعة وستمال<sup>198</sup>. وحمّد ابن فربير يوم الولادة. فقال: "مولده بتلمسان في يوم الاثنين الحنّامس عشر من ذي قعدة عام تسعة ومتعانق<sup>4</sup>.

" ارتحاله إلى سبعة: ليس في لاتحة شيوخ أبي عبد الله ابن المختشار مَنْ يُمكنُ أَنْ لَمِملُهُ أَسَالُهُ لَم اللهُ عليه وسلم"، و"الله المنظم"، من تأليفه، مرات، وأجاز له بما أبو اللهاس بن محمد الوروري، وأبو عمرو عثمان بن محمد المحري بن الحاج، وسمع بما على أبو موان محمد بن أحمد اللهجي،" "

وحلته إلى المشرق: ذكر إن عبد الملك أن المترجم "سمع بما (أي بسبتم) على أبي مروان
 عمد بن أحمد الباجي في وجهته، وصحبه إلى المشرق".
 وقال ابن الزبير الغرناطي في ترجمة ابن
 الحضار: "له رحلة حج فيها سنة أربع وثلاثين وستمائة".

مصور المحديقة العدد 2- عدد خاص بطمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1011م/1432 أمّا مواحل الوّسطة ققد خُصها ابن عبد الملك في توجة الباجي أثم ومن هذا المُلخص مستقيس ما يُمن كا خط الرّسطة مع الموقف عند بعض المعلّات التي تعني سبوة مترجنا. أقلع المركب الرُّومي الذي يُحلِّ الباجي ورفيقه ابن الحتمال من مدينة مبينة يوم الرّبعاء لمسيع خلون من محرم أوبع المؤجي ألباجي ورفيقه ابن المحتمال من مدينة مبينة يوم الرّبعاء لمسيع خلون من محرم أوبع توقف في الإرجاز الموسلة والمحلل المركب الإنجار فوصل مرصى جزيرة ميردانية، ومنه مار إلى صقابة، ولمن الراحة أن ورفية البعد المن مستقيسة إحدى مدن جزيرة مقلبة فوقف بها وتول الراحون الاستراحة، وفي هذا البلد غيد ابن المقتلار يروي عن شيخه أحد الكب الطريفة وهو كتاب النظر في أحكام المنظر أبي الحسنة على القائدي المن المنتجن الرابع عشر من شوال من مسنة ثالات وستحيث جميعه كامدا في خسنة بجالس آخرها بهم الاثنين الرابع عشر من شوال من مسنة ثالات وستحيث المنافع على القاضي الأجل أبي الكامي – رحمه الله تعالى عنه على القاضي الأجل أبي الكامي موروان المذكور، وذلك بمدينة موروان عمد بن عمد الملك المنحي غي المنافق المنافع المنافعة على القاضي الأجل الي مؤوان عمد بن أحد بن عبد الملك المنحي غيدة أبيا به من من المالة والمنافقة على القاضي الأجمل موروان عمد بن أحد بن عبد الملك المنحي غي المنافقة إلى المنافعة أبي مؤوان المذكور، وذلك بمدينة من مدن صقلية سنة أوبع وثلاثين وستمانة، وأجزاة مساؤه بمع قوامته عمده على القامية عمد من أحد بن عبد الملك المنافعي في المنافقة وأجزاء مساؤه بمع قوامة عمده كامدا

بلفظه على مؤلفه للذكور رحم الله جيمهم "
وفي البرنامج نفسه، وتحت عوان "المختصر المرسوم برانع الدور، ورانق الزهر، في أخبار
خير البشر، صلى الله عليه وسلم، وضرف وكرم" تصنيف أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياه
اللعوي، يقول المخلف السبق. "صحت جمعه عوداً على بده، وقرأته أيضا بلفظي على الشيخ
اللبت التاريخي الحافظ أبي عبد الله عمد بن عمد بن عبد الله الكتامي الضرير الخمساني المولد
السبق الاستطان المورف بابن الحضار رحمه الله تعالى بحق قراعته لجمعه بلفظه من حفظه
أبي مروان عبد الملك اللخمي ثم الباجي رحمه الله تعالى، منها مرة بسوقوسة من مكدن صقيلة في
عام أربعة ولالإين ومتمالته ومنها مرة بلندوة من صعيد عصر في عام طمس وللالين، يحق سماعه
على الفاضلين أبوي القاسم عبدي الرحمن: ابن حيش والسهيلي بسمناعهما على القاضي أبي
بكر ابن العوبي الحافظة بسماعه من نصر بن ابراهيم بسماعه من أبي الفتحة الرازي بسماعه من أبي

وبعد سرقوسة تُستأنف رحلة الباجي ورفيقه ابن الخضّار التلمساني في هذا الاتجاه: جزيرة البطش- جزيرة قبرص- عكا- دمشق. وفي دمشق كان لابن الخضار نشاط علمي ملحوظ صحّله ابن عبد الملك فقال في ترجمته: إنه روى "بدمشق على أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر أحمد ين على بن أبي بكر بن اسماعيل القرطبي، وأبي العباس أحمد بن يوسف ابن زيزي التلمسيني، وأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، وأبي تصر محمد بن هبة الله بن مميل، وناوله مما أبو محمد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن عبد المعم، وأجازوا له. وأجاز له بما أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقير، وأبو عبد الله بن يُوسف البرزالي، وعبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الإربلي، وعثمان بن عمر المالكي على وذكر ابن الزبير في ترجمة محمد ابن الحضَّار أنه "لَقيَ بلمشق شمس الدين أبا نصر بن ميل الشيرازي، وسمع بما ثلاثيات البخاري: ومن أول الديوان إلى كتاب الإيمان، وتقى الدين أبا عمرو بن الصلاح، وسمع عليه علوم الحديث من تأليفه وأجاز له. وأجاز له ابن المقير وابن الحاجب وغيرهم"30، وثما يرتبط برواية ابن الخضّار لكتاب البُخاري عن أبي نصر الشيرازي، يقول ابن الحاج النميري في سنده للكتاب المذكور: "قال شيخنا أبو الحسن المطماطي: وحدثنا<sup>31</sup> به أيضا عن المُسند أبي عبد الله محمد بن محمد الكتامي ابن الخضّار، قراءة لبعض أحاديثه، وإجازة لسائره، عن شمس اللدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله بن مميل الشيرازي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى النفزي العوفي عن أبي الحسن الداودي البوشنجي عن الحموي عن الفريري [عن البخاري] عن كما ذكر ابن الزبير الغرناطي أنّ ابن الخضّار "صحب في رحلته أبا مروان الباجي، وسمع عليه الموطَّا"33 ولسنا نلوي أين كان ذلك، والذي يظهر لي أن ذلك حصل بدهشق 3 وقد أشار ابن القاضي إلى سماعه على ابن الصلاح فقال: "محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمساني السبتي، ابن الخضار، نزيل سبتة، مع "علوم الحديث" لابن الصلاح، عليه، بلعشق سنة 634هـ "35.

وبعد مقام بدهشق انتد من 7 رمشان إلى منصف شوال، خوج الباجي ووقيقه ابن المختشر منها وسارا في اتجاه أرض الحومين الشريفين فاجازا المراحل التالية: بصرى- الأزرق-تيماء- خيير- المدينة المدورة- وادي العقبق- بير علي- ذي الحليفة- شعب علي- بدر-وابغ- الجحفة- بطن مر- مكة المكرمة. وصلا البلد الأمين لأربع خلون من ذي الحجة عام هكةه...، وبذكر ابن عبد الملك أنه لما يسر الله فما قضاء مناسك الحج خرجا من مكة -زادها الله شرفا وتعظيما— في محرم من سنة 35.3هـــ وتوجّها إلى مصر، فقطعا المراحل التالية: حدةًلاً. جمدّة - سلق- دبادب- عيذاب- قا- قوص- أهميم- مدية ابن المخصيب- مصر (الفاهرة).

ومن المخطأت التي توقّف بما الياجي ودفيقه ابن المخطأن، بين عبداب والقاهرة، ولم يذكرها ابن عبد الملك: بلدة دندو. لقد كان التلساني حريصا على الرواية والقراءة على شيخه الهاجي، فعندما كانت كتاح له فرصة التوقف ياحلى المثلساني حريصا على الرواية والقراءة على شيخه الهاجي، على الرفام من ألها مراً يعض المثلور في العصية، فقد تعرضت القافلة التي كانا ضميعة، في طرفي المعرودة من الحج، السلساب بعد أن أغاز عليها المنصوص في صحواء عبداب، ولم تصل إلى دندوة وهي ملينة من مدن الصعيد قرية من قا— حتى دندوة إلا بعد نصب وعناب، إلا أن ذلك كله لم يصرف الملساني عن السماع من شيخه الهاجي، فما أن وصلت الحماعة إلى دندوة وهي ملينة من مدن الصعيد قرية من قا— حتى وجدننا ابن الحتى يلود إلى سماع كتاب إلى فارس في "السيمة" مرة أخرى على شيخه إلي مروان الميجيي في أبراغية بعد تسعية الكتاب الذكور: "سمعت جمعه كاملا بسبته على التاريخي الحافظة في عبد المنابي من عدد الكتابي رحمه الله في مجلسين: آخرهما يوم الجمعة الحامس والعشرين الذي الشعدة من عدد الكتابي رحمه الله في مجلسين: آخرهما يوم الجمعة من من عدد المنابي عدد بن عبد الملك الماجي ثم الإشبلي بدندوة من صعيد مصر في يوم الجمعة الشعبة أبي عدر وربع الأول المبارك من عام خسة وثلاين وستمانة بحق سماعه من مؤلفه وحم

وذكر التجيي في موضع من كابه "مستفاد الرحلة" ما يلي: "أخبرنا الشيخ القفيه الإمام الفاصل المعمر الصدوق نخبة المصنفين بماء الدين أبو القلسم هبة الله بن عبد الله بن سيد الكام العلق في شهر جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين وستمائة، والشيخ التاريخي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكامي من سنة ست وتسعين وستمائة، والشيخ التاريخي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكامي التأمساني، تزيل سبتة بقراعي علمه عودا على بدء، قالا: أخبرنا القاضي الأجل أبو مروان محمد بن محد للك الله مروان محمد بن أحمد بن عبد لللك الله عني المبحى رحمه الله تعالى الله بن أجد بن عبد لللك الله عني مراحد الله تعالى سنة خس وثلاثين وستمائة، وقال بلغظة بقوص قلمها عليا عابك عبر مرة منها الكامي أبو عبد الله تعالى عند عني مرة منها الكامي أبو عبد الله تعالى عن منطقى، وسماعا عليه غير مرة منها الكامي أبو عبد الله سرحمه الله تعالى عن منطقى، وسماعا عبد غير مرة منها

يسرقوسة من مدن صقاية في سنة أربع وثالاين وستعانة، ومنها بلندوا من صعيد مصر في عام حس وثلاين وستعانة، قال: أخبرنا القفيه الخطب أبو القاسم عبد الرحن بن حيش الأنصاري وحمد الله، والفقيه الخافظ أبو زيد عبد الرحن السهيلي الخصي هو الإيمام أبو القاسم وأبو الحسن وأبو زيد، ثلاث كنى، عبد الرحن بن عبد الله بن أبي الحسن أصبغ بن حسن بن سعلون بن وضوان بن فترح السهيلي، نزيل مالقة، وسهيل قرية من قراها، قالاً: حنثنا القاضي أبو بكر محمد فين عبد الله بن العربي، قال: حائثا أبو الفتح نصر بن ابراهيم القدسي الزاهد، في بين القلمس، في شهر ومضان من صنة إحدى وتسعين وأربعسائة، قال: أخبرنا أبو الفتح سليم بن أبوب الرازي حلفا علي بن ابراهيم، قال: حلثا عمد بن ماجه، قال: أخبرنا علي بن عمد الطنافسي، قال: أخبرنا وكيم، قال: أخبرنا أبي، وإسرائيل، عن أبي إسحاق السيمي، قال: صلي الذي بن أوقم: حرة والبني حصلي الله عليه وسلم—، قال: تسع عشرة غزوة، وخزوت معه سبع عشرة غزوة، وسبقني بغزوتين اله .

وقد كا تبعدا رحملة الباجي وصحبه ابن المختدار حتى مدينة القاهرة، ويقول ابن عبد الملك إن الباجي ورفيقه التلمسايق قطعوا المسافة من مُنية ابن المحصيب إلى مصر القاهرة في سبعة أيام، وأنمها لما وصلا القاهرة نزلا خان الملاحين، ثم قال مُتَحَدِّثًا عن الباجي: "فاقام به رأي بالحان، ليلته تلك ويومها، وتوني في ثلث الليلة القابلة"؟

وهنا فقد ابن المختار التلمساني وفق الرحالة، ويحكي ابن عبد الملك بعض تفاصيل الوفة وقال إن الناس في القاهرة احفلوا في جازة الأندلسي وتأسقوا لققده، ولاشك أن أكثرهم تحسّرا وتأسقا على الفراق هو رفيق رحلته ابن الحضار التلمساني، وكانت وفاة البجي ليلة الجمعة 28 جادى الأولى من عام 633هـ وكان مدفعه بالقرافة"، وقد سرد ابن عبد الملك تفاصيل موته وجنازته، ولاشك أنه رواها عن ابن الحضار إذ كان المراكشي قد لقي التلمساني بسبته وأقام عنده بينيم، غير أن ابن عبد الملك -كما هي عادته- لا يُصرِّح بمصدر معلوماته. وخلاف هذا نجد ابن رشيد السبق أمينا في رواية بعض الفاصيل لتعلقة بواقعة موت الباجي ومدفعه، يقول الحافظ السبق: "قد حدثني شيخنا العدل أبو عبد الله ابن الحشار - وكان ثمن صحبه في هذه الوجهة من سبة ولم يفارقه إلى وقت وفاته- أنه انتهى الحال في ازدحام على نعشه وتحسحهم به أن يزيل الرجل عمادته من رأسه ويرمي بما لتال نعشه فإذا مست النعش اختطفها الناس قطعاً حتى لا يقي في يد مرسلها إلا ما قبضت عليه يذه، وأعينت الصلاة عليه موارا. قال لي أبو عَبد الله، وعنه خبر رحلته ووفاته إلا نسبة للقبرة، "وسونا إلى قبره صبيحة دفته فالفينا عليه قمّة قلد أحكمت وأثمّ بناؤها ليلا، ولم تنكّو مَنْ صَنَعَهَا عناية ربانية تومع بسعادته وتشهد بوضع القبول له".

وكان ابن الخفتار قد روى عن الباجي في طريق الرحلة تآليف سجّلها التجيبي في "برنامجه" و"مستفاد رحلته"، وابن رشيد في "ملى عيته". كما سرد ابن عبد الملك أسماء طائفة من تلاميذ الباجي، ثم قال: روى عنه عدد من العلماء، منهم "ابن الحضار نزيل سبتة، وصحبه في وجهته المشرقية، وحجّ معه وثرمه إلى أن فرق للوت بينهما"ه.

وبعد وفاة الباجي في القاهرة رجع ابن الخضار التلمساني إلى سبتة. ولسنا ندري الطريق التي سلكها، ولاشك أنه عاني الكثير من المشقّة قبل أن يصل إلى مترله. وفي سبتة أقبل ابن الخضار على التدريس والإقراء، وقد تتلمذ عليه عدد كثير من طلبة العلم من أهل سبتة ومن الواردين عليها، قال ابن عبد الملك: "روى عنه غير واحد من أصحابنا"\*\*، واكتفى ابن الزبير بالقول: "أُخذَ عنه بسبتة" م وسمّى ابن القاضي أحد مَنْ أجازهم ابن الحُضّار فذكر أنه "أجاز لابن جابر°®، أما أشهر تلاميذه فهو القاسم بن يوسف التجبي السبتي، وقد سردنا بعض مروياته عنه اقتضى سياق رحلة ابن الحَضَّار أن تُقَلِّمها، وممّا لم تسبق الإشارة إليه أنه ذكر في "مستفاد الرحلة" سنده في حديث "ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة" من طريق أبي المعالى أحمد بن اسحاق القرافي. ثم قال في نسب الإمام رزق الله بن عبد الوهاب التميمي الخبلي، وهو وطائفة من سلفه من رجال سنده في الحديث للذكور،: "هكذا ثبت هذا النسب من هذه الْطريق، وقد ذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا، وفيه بعض اختلاف"٣، وبعد هذا أتى برواية ابن ماكولا، ثم قال: "وروينا أيضا سياق النسب من طريق أخرى، أخبرنا به الشيخان الجليلان: التاريخي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي بقراءتي عليه عودا على بدء، والامام الحافظ الأديب كمال الدين أبو العباس ابن أبي القتح بن العطار الممشقى بقراءيي عليه بداره منها، قال: أخبرنا الإمام اللَّفتي تقيّ الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن النصري سماعا، قال: أخبرني الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن على التيسابوري بقراءيّ عليه بما الحديث 50. "صفاته: كان ابن عبد الملك المراكشي قد تعرف على ابن المختذار وخير من أحواله الشي المحتفظ وغير من أحواله الشي المحكوب قال في وصفه: "وقيته بسبة وحاضرته كنيرا وبايته وشاهدات من ذكره [ما يقضي منه فحير»، وكان] تاريخيا حافظا، أكمة يخترق أؤقة سبة وربضها [دون اعتماد على أحد، وسايرته] يعيض شوارعها فرعا عطف بالترحم أو بالمدكر على زُقاق [أو مقبرة عند محافته إياض] وأخيرت عنه بهجيف أغرب من هذا الفرع"، وقال فيه ابن الزيير: "وكان فاضلا مجهها في العبادة، وكانت له مع تقطّ وضلة وحسن سمت"؟

"دخوله الأندلس: ذكر ابن الربير الفرناطي أن ابن الحقتار صحب الباجي إلى المشرق، "ثم قل فاسوطن سبة ودخل الأندلس تاجرا "ع. وفي هذا ما يدل على همة تير الإعجاب، فهذا الأعمى لم تطاوعه نفسه على أن يكون عالة على غيره على الرغم من أن مكانه العلمية قد أتنيه عن العمل إذا أولد، ولكه لم يشأ أن يُتخذ العلم مطية للكسب، فنخل الأندلس ومؤس المجازة. وقد كان هذا الدخول إلى الأندلس مفيدا، فلولاه لما كا ستقف على ترجمة له عند ابن عبد الملك وابن الزير، علمي بالأندلس، ويدو قد دخلها في سرِّ مُتفَاندة، وأنه بعد أن قام يعتص للعاملات المجازية بالأندلس رجع إلى سبة وأوى إلى فاره، وهناك وأنه الذي إلى المائد

"وفاته: قال ابن عبد الملك في تزجمة ابن الحتدان "توفي بسبتة بعد صلاة [...] يوم السبت آخر أيام شوال سبع وتسعين وستمانة"، وذكر ابن الوبير أنه: "توفي في المُوَلَّقَى ثلاثين لشوال عام سبعة وتسعين وستمانة".

"ملحق: سبق أن ذكرت أنَّ من أشهر تلابيذ ابن اختشار: الحافظ محمد بن عمر بن رشيد السبق صاحب التآليف الحديثية والتارتخية للعروفة، وقد نصّ على سماعه عليه في كتابه "ملع الهية" فقال: "الحاج للُحدُث التعرير أما عبد الله محمد بن عمد بن عبد الله الكشامي شهر بابن مصور أيمرينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م

ويُخبرنا ابن عبد الملك المراكشي في (الذيل والتكملة) بامتلاكه لأصل أبي مروان الباجي من تأليف ابن الصلاح في علوم الحديث، يقول في ترجمة الباجي للذكور:

"سمح بلعشق على نزيلها المحدث الشهير أبي عمرو عثمان [بن عبد الرحمن] ابن الصلاح "تأليفه في علوم الحديث". وهذا الأصل الذي سمح فيه قد صار إلي والحمد لله، وفيه عنط ابن الصلاح بتصحيح التسميع وقد تنتشن إلاّله في روايته عنه لكل من حصل منه لمسخة، فانتسخ منه جماعة من جدّاة أهل العلم ونبلاتهم، منهج: أبو الحسن الشّاري وأبو عموو عثمان ابن الحاج وأبو القلسم أحمد بن نبيل وغيرهم، ونسختُ منه لُسخة لِعش الأصحاب الأمر اقتضى ذلك لم يسم خارافة على الم

وقد أدرك الدكتور محمد بنشريفة بحدسه العلمي الرفيع وباطلاعه على العلاقات التي تجمع ما بين المترجَمين والمذكورين في كتاب "الذيل والتكملة" أنّ بعض الأصحاب المشار إليه في كلام ابن عبد الملك قد يكون هو ابن رُشيد السبق".

وإنه لمن حُسنِ الحنظ أن تصل إلينا ئستخة ابن رشيد من تأليف ابن الصلاح في علوم الحديث، فقد تناقلتها الأبدي وسلمت من عوادي الثرهان ونواتب الحدثان ليل أن استقرت بخوانة القروبين نفاس، وهي اليوم مُستَجلة في الحرائة تحت رقم 1738 (ومكروفيلم:685)، وعليها سماع ابن رشيد للكتاب على شيخه ابن الحتمار التلمساني: نقراً في أول ورقة من المخطوطة ما يلمي:

الحمد لله أكملتُ سماع هذا الكتاب على الققية الحاج أبي عبد الله محمد به الله الله عمد بن محمد عبد الله الكتامي الطمساني شهر بابن الحصار بمدينة سبتة كالأما الله تعالى، في الثاني لشهر صغر عام الالاقة وأكان السماع بقراءة الفقية الكتاب الجليل أبي عبد الله محمد بن [عمر] الأنصاري شهر بالدراج<sup>ي</sup>، [وكانت] القراءة للذكورة في الفرع المقابل بأصل المؤلف الذي أعطاه أبا مروان الباجي؟، وفيه كان سماع الحاج أبي عبد الله الحضار على المؤلف بلمشق كلاها الله تعالى حسيما تقيد في آخو الكتاب. قال الحاج أبو عبد الله وكان هذا الفرع قد حضرت من

مقابلته من أوله إلى قوله في النوع الثالث والعشرين الحامس عشرة في بيان الألفاظ ثم أكمل [مقابلته] له أبو القاسم احمد بن نبيل"، ولم أحضر. وكان أبو القاسم ثمن يوثق بضبطه ومقابلته. وأجزز في الحاج أبو عبد الله جميع ما يروي عن أشياعه، وتلقط بالإجازة، وأجاز الابنى أبي القاسم عمد" هداه الله تعالى وعن له هذا الكتاب، وكعب بخطة محمد بن عمر بن رُشيد وقفه الله تعالى. (وأسفار نص السماع، وخط ابن رشيد داتما بقليم مغاين):

"أتشدنا شيخنا الققية فخر الأدباء و[...] البلغاء أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن عمد من خلف بن خلف بن عبد العزيز بن عمد العاققي"، وقد قرئ على شيخنا الققيه الأعدل أبي عبد الله بن اختمار هذا الكتاب وهو معا يسمع، فانتهيت إلى قوله: "أول الناس أول ناس"، ققال أبو القاسم: أنشدنا نجم الدين الفاصل اليساني:

يا أكمل الناس إحسانا إلى الناس ° وأكمل الناس إغضاء عن الناس.....................

قُلتُ : وهذه نسخة ثمية من كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح، فيحسب ما يُستغاد من نصّ السماع المُبت بأول الكتاب، فإن هذه النسخة كانت في ملك ابن رشيد السبق العالم المعروف، قرأها على ابن الحندار اللمسائي وقابلها بأصل المُولف الذي أعطاه أبا مروان الباجي، فهي إذن فرع من الأصل.

ويدو أن هذه النسخة الثينة التي تُسخت بسبة قد بقيت عند ابن رشيد، ويدو أنه حملها معه إلى فاس حيث كانت وفاته سنة 730هـ.. ولسنا تقرف لمن آلت النسخة بعد موت صاحبها، وأغلب الظن ألها بقيت في خزائن فاس المربية، وقد أثبت الشيخ محمد العابد القاسى في "فهرس خزانة القروبين" نص "مماع مكتوب باخو ورقة من المخطوطة يستفاد منه أفا آلت إلى أحد أعلام العصر السعلتي وهو أحمد ابن القاضي مُؤلِّف "جلوة الاقباس" و"درة الحبال" و"زهر الآس" وغيرها من الكتب التاريخية المجلسة، وقد نص في "مناعه على أنه قرآ الكتاب على كما أعدد المدادة فارده على العاب دوراً العاب المدادة العدن ، حال أن السعاع، على أنه قرآ الكتاب على أنه قرآ السعاع، علماذ:

آحد أعلام الأدباء في عصر السعدين وهو أبو العباس الشجور، جاء في نص السماع، ما يأي: "الحمد لله، أكملت سماع هذا الكتاب على النقيه العالم العلم المصباح سيدي وأستاذي أبي العباس أحمد بن علمي بن عبد الرحمن للشجور" أدام الله النقع به آمين، يمنينة فاس المحروسة في الثاني والعشرين من ربيع البوي للعظم عام احدى وتسعين وتسعمائة. بقراعيّ وبعض الأوقات بقراءة المشيخ، وحضر معي للسماع الحميد النيه أبو الحسن علي بن محمد السفياني الشهير بابن عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

[...] من المذكور جميع ما يروي عن أشياخه وتلفظ بذلك وعين هذا الكتاب وناولنيه أبقي الله وجوده والنفع به للمسلمين بجاه سيد الأولين والآخرين [...] أهمد بن محمد بن محمد بن أهمد بن على ابن أبي العافية الشهير بابن القاضي® [...] بمنه، وأماته على ملة الإسلام وسنة نبيه، وصلى الله على سيدنا محمد و آله".

وقد علق مُفهوس خزانة القرويين العلامة محمد العابد الفاسي حرحمه الله— على هذه النسخة بقوله: "وهي في الواقع نسخة فريدة لولا البتر العظيم الواقع فيها"6.

الهوامش:

1- المسالك و المالك 2 : 780

2- وُصف أحدهما بأنه أعنمي، وقبل في الآخر إنه ضرير. (والتغرير كأمير: الرجل الفاهب البصر، ومصدوه التغرارة، وهو مجاز، ومنه يشكو الضوارة، والصوارة هنا: العمى، الزيدي، تاج العروس، عادة: ضور

3-صلة الصلة 4 : 162 . وتوخيا للضبط، وتفاتيا التحريف الذي قد يقع في اسم شهرة الترجم، قال الجزري: "بن الحضار بمجمدين". رغاية العاية 1: 579.

4-صلة الصلة 4: 163

5-صلة الصلة 4: 162

6-غابة النعابة 1: 579

7- نظر توجمة ابن مطروح بقلم كاتب هذه السطور في مجلة التوبع العربي، العند 54 ، (1431هـ/2010م) ص 279-302 8-ابن القاضي، اللجر الساطع في شوح الدور التوامع، مخطوط الحزانة لللكية بالرباط رقم: 1825 ، ورقة 58.ب

9-صلة الصلة 4: 162-163

10-غاية الهاية 1 : 579

11-النيل والحكملة 8 : 357

12-صلة الصلة 4: 162-163

13- علية الجابة 1: 579

14-صلة الصلة 4: 162-163

579: 1 441 44-15

16 - صلة الصلة 4: 163

17- النيل والنكملة 8: 357

18-صلة الصلة 3: 43

19-النيل والتكملة 8 : 357-358

20-صلة الصلة 3: 33

21-النيل والتكملة 8 : 357 22-النيل والتكملة 8: 357

43 · 3 قالماة 3 · 23

#### مصرر أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

```
31- يعني شينو أبا عبد الله محمد بن على ابن قطوال الأصلوي (مذكرات ابن الحاج المعيري: 193)
الرحن بن عبد المعم المعشقي، بقراءة محمد ابن أبي جغر أحمد بن علي ابن أبي بكر القرطي. وسَمع شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد الكتامي
               38- طبع هذا الكتاب مؤخوا بتحقيق الدكور عبد الغيث الجيلاني سمنشورات الرابطة المحملية للعلماء - المغرب. 2010م
```

24- أو مروان الباجي: 38 25-أبو مروان الباجي: 38-39 26-الليل والتكملة 5 : 689 وما بعدها

272 - رنامج النجيي : 272 272 - رندج الجبي : 272

29-النيل والحكملة 8: 357-358

43:3 ملة الصلة 3:43

32-مذكرات ابن الحاج النميري : 194

43:3 ملة الصلة 3:43 34- كال ابن رشيد في ترجمة الماجي: "وسُمع عليه بنعشق للوطأ [رواية] الليش، وعلى على النين أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي الحهم ابن عبد

- في الحضار عليهما بمله القراءة جيمة". وقادة الصبح : 103–104)

35- درة الحجال 2: 263

36- بليدة بين مكة وجدة . . 37- يونفج النجين : 272

39- برنامج النجبي : 242

40- في الأصل: يرتدة ، والصحيح هو ما أتبتاه .

41- مستفاد الرحلة والاغتراب: 178-179

42- النيل و الحملة 5 : 696

43- النيل و الحكملة 5 : 696

44- إلادة الصبح: 104

45- النيل والتكملة 5: 888

46- النيل والتكملة 8: 357-358 47- صلة الصلة 3: 43

48- درة الحجل 2 : 263 ، والقصودهو ابن جابر الوادي آشي صاحب البرنامج.

49- بستفاد الرحلة : 160

50- مستفاد الرحلة والاغتراب: 160-161

51- رحلة ابن رشيد 6 : 66 . ب

52- درة الحجال 2: 263

53- النبار و الحكيلة 8 : 357-358

43 : 3 ملة الصلة 3 : 43

55- صلة الصلة 3 : 43

358-357 : 8 : 358-357 - 158

عصور أكريدة - العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

57- صلة الصلة 3 : 43 ، وقد ورد في الشعن الطبوع من كتاب "ترة الحبط" لابن القاضي أن ابن الحدو "توفي سنة 727هـــ" (بدوة الحبوال 2 : 266)، وهو عطاً ، والصحمة : 797هـــ

58- رحمة ابن رشيد 6 : 66.ب

59- درة الحجل 2: 263

60- النيل والتكبلة 5 : 688 61- النيل والتكبلة 8 : 123 ومقدمة التحقيق

62- نظر ترجمه وانجزه في صلة الصلة 3 : 43-44 ، ورحمة بن رشيد 7 : 24-25 ، ويرنفج شجيبي وس 167)، ومذكرات ابن

الملاج الديوي (ص 30-31)، ويونفج الوات آشي (ص 134)، والواني بالوفيات 2 : 141 ، ودرة الحيمال 2 : 248

63- نظر ترجمة البنجي في الفيل وافكملة 5 : 687-695 64- ترجمه في الفيل وافكملة 1 : 553-554

65- لنظر ترجمه لي كاب: الحفظ ابن رشيد السبق الديمري وجهوده في خدمة السنة الديرية، للدكور عبد اللطيف الجيلاني، ص116-117

66- ترجمه وأخبؤه في : رحلة ابن رشيد 2 : 155 ، 191 ، واشور الكامنة لابن حجر 2 : 85 ، ودرة الحيجل: رقم 393 ، وفع

الطيب 3: 352 ومن يشناء للترجَم (رسائل ديوانية من مية) وهي مطوعة بتحقيق محمد الحبيب الحيلة. 67- ترجمه في صلوة الأفضل. وله فهرسة شيوخ منشورة.

68- مؤرخ معروف، صاحب "جلوة الامحباس" و"كرة الحجال" و"تشقى لقصور" و"كوالي الاستلا" (فهرسة شيوخ)، وجميع هذه المآلف مطوع إلا الهوسة.

69- فهرس مخطوطات القرويين 4: 390-391.

لاتحة المصادر والمراجع

1– ان رُشيد السبق (ت. 721هـ)- إفاقة الصبح والعرف بسنة الجلعع الصحيح- تحقق محمد الحيب ان الحرجسة- السبقار الونسب النشر سونسر-1974ء

2- ابن القاضي المكامى- درة الحجال في أسماء الرجال- تحقق محمد الأحدي أبو الور- دار الراث-القاهرة-1971.

3- ابن عبد الملك الراكشي (ت.703هـ)- القيل واشكمة لكتابي الوصول والصلة-

السفر 1 ، تحقق: محمد من شرفة. دار الفقة سيروت (د.ت)

السفر 5 ، تحقق : إحسان عبض دار الفاقة سيروت (دت)

السفو 8 ، تحقق بحمله بن شريفة، مطوعات أكلاجية المسلكة لقوية، الباط 1984م 4- بن الخاص - الفيو الساطع في شرح للوز الأوعي- عنطوط رقية 1825 - الحواقة المصنية- الإباط.

5- القلس بن يوسف النيجين السبق (ت-730هـ)- مُسفاد الرحلة والالتواب- تحقق عد الخفيط متصور، المسافر العريسة للكساب-تواس-1975ع

6- أهد بن أواهيم أن الويو (ت. 708هـ)- صلة الصلة- تحقق عبد السلام الغراس ومعيد أعراب، عنشورات وزارة الأوقف للخريسـة-الحياط 1995م.

7- ابن الجزري- غاية النهاية في طبقات التراي- طبعة دار الكتب العلمية-بيروت- 1980م.

صور أكرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

- أو عبد البكري- نتسائك والمالك- حقّه وقدّم له أدريان فان ليوان وأندري فوي- النار الهربية للكاهب- يت الحكمة، تواس-

- فن رشيد السبق- رحلة ابن رشيد السبق- السفر السائص. مخطوط الإسكوريال- رقم 1737.

هن رئيد السبق وحمد من رئيد السبق منطق المنطق منطوع موجود . - عمد بن شرفة - أبو مروان الباجي الإشبيلي ورخته إلى الشرق (666هـ-635هـ) - كاف دعوة الحق- العددة.

1999/\_1400

هـ عبد الخاب الفسي - فيرس عنطوطات خزقة هروين - ج 4 - ط. 1- 1409هـ 1898م. 2- وشيد الخابق - من هو ابن مطروح شارح المصرية - بحلة الغزيخ العربي- المند 54- (1431هـ 2010م) ص. 279-302.





## تلمسان من خلال كتاب "الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم".

م سسسه أ.د. عبد الكريم كريم

و تحتف الأمة الإسلامية بمدينة تلمسان عاصمة للشاقة الإسلامية سستا هذه، وهذه الناسبة معمد مجلة "التاريخ العربي" دراسة تيرز دور المدينة في نشر الدعوة العربية الإسلامية منذ أن حل إلى القادة الفاتحون الأواتل ومن جاء يعدهم من عرب المشرق الذين تمكن بعضهم من تأسيس معوات مستقلة مثل عبد الرحمن الداخل في الأندلس وعبد الرحمن بن رستم في تاهرت والمولى العربس في زرهون...

يعد أبو قرة زعيم بني يفرن أقرى قبائل زناتة من القادة الأوائل للمسان، وعناما قاست هولة الإدريسية في زرهون عام 172هـــ أعلن أبو قرة يبعة المولى إدريس الذي زار تلمسان وبني إلا فلسجد الذي لا ترال منانشة قاتمة حتى اليوم!.

أوقف المرابطون زحف قبائل بني هذا الفاتح **قطي**م - يوسف بن تشفيز - في مدينة تلمسان مساجد عظيمة شارك هو نفسه في تشبيدها **فهناك الجامع** الكبير بالجزائر العاصمة والجامع الكبير بندومة وهناك الجامع الكبير بالمسا<sup>نام</sup>.

أصبحت مدينة تلمسان في عهد الدولة الموحدية من العواصم الرئيسية، فقد "اسند حكمها لعضو من أعضاء أسرة عبد المؤمن، وشيدوا بما الصروح والبايي العظيمة والقصور التي لم يعخورا وسعا في تزيينها ترتجميلها"، وحسب الجغرافي الإدريسي الذي عاش في التصف الثاني لقرن الثاني عشر كانت "تلمسان مدينة مزدهرة، بما وفرة البضائع التي تباع وتشترى بثمن وخيص، وتعرفر على الماه الغزيرة والحدائق الزاهبة البابعة...".

عرفت بلاد الشمال الإفريقي بعد ضعف النولة الموحدية قيام الدولة الحفصية في تونس **والدول**ة المرينية في المغرب و دولة بني عبد الواد في تلمسان "وبنو عبد الواد بدو من قبيلة زناتة

<sup>&</sup>quot; - أستاذ التعليم العالى بكلية الآداب- جامعة الرباط ورئيس جمعية الورخين للغاربة ومدير مجلة التاريخ العربي.

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

استعملهم الهرحدون لحماية تلمسان<sup>وع</sup> ويعد القائد يغمراسن مؤسس الدولة الذي دام حكم أربعين سنة.

استرد بنو عبد الواد حكم تلمسان عام 1348م بقيادة أبي حمو الثاني، وظلت تلمسا0 عاصمة المغرب الأوسط حتى سيطرة الأتراك العثمانين منتصف القرن السادس عشر....

عوفت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط زمن بني عبد الواد "المع وأخصب فحرة من تاريخها، قفد جعل منها مركز نفوذ تقالي واسع أصبحت بحق العاصمة الدينية والثقافية لتعمد مدارسها مثل مدرسة العبّد ومدرسة أبي مدين<sup>ع ا</sup>لتي التجأ إليها عبد الرحمن ابن خلمون الذي يذكر ذلك قاتلا: "لقد توجهت إلى مدرسة الشيخ أبي مدين فحرارا من الشؤون المدنية، وطلبا للمدرس بقدر ما يسمح في بذلك"?

ومن جهة أخرى تعددت هجرات الأندلسين إلى تلمسان في الأزمنة المختلفة. وازدهرت بصفة خاصة فحون الآلة الأندلسية كما شرح ذلك القري في "فعح الطيب"<sup>8</sup>.

من المصلار المحطوطة التي تحدث عن تلمسان عاصمة بني عبد الواد "الروض الباسم في حوادث العمو والتواجم" لمؤلفه عبد الباسط الظاهري التركي الذي: "ولد في مدينة ملطية التركية، وعاش في الشام ومصر ومن الإسكندوية زار أقطار الشمال الإفريقي والأندلس ما بين سنتي 866-873هـ/1472–1473م)، وقد تراست رحلته مع الانصارات التي حققها السلطان محمد الثاني "القاهم" (1451–1483م) الذي فحت مدينة القسطنطينة عاصمة الإمبراطورية العزنطية، واتخذها عاصمة للإمبراطورية التركية العثمانية باسم استامول..." «

وفيما يلمي مقتطفات مما أورده عبد الباسط الظاهري في كتابه عن الجزائر: " ثم رحلنا من الجزائر فاجز نا بطريقنا إلى تلمسان<sup>10</sup>".

م المسلاة عيد الأضحى بتلمسان (الأحد 10 ذي الحجة 866/1462م)

وفي يوم الأحد عاشره كان عيد النحو بتلمسان، فتحرجنا للمصلى بظاهرها، وحضر محمد بن أبي ثابت صاحب تلمسان صلاة العيد في هذا اليوم.

وفيه، في يوم الجمعة خامسه خوجت من تلمسان قاصدًا ربض تلمسان الذي يقال له العباد، ونسبته لتلمسان كتسبة ضاحية دهشق لها. وبه مقام لشيخ متبرك أبو مدين الإشبيلي. هطب، الوفي، العارف، نفعنا الله تعالى بيركاته فورته، ثم اجتمعت بسيدنا وشيخنا الإمام، العالم، العالم، العالم، العالم، العالم، العالم، وعليها، وخطيب جامع العباد، تقعده الله تعالى برحته، فوجلته بحرا في الله العنه أنه في ذلك، فانس في، ثم سمعت خطيته التي شنف بحا والمجتمع وموعظته التي بحا الاتفاع، وترددت إليه بعد ذلك، وحضوت كثيرا من دروسه الحافلة في كبر من الفنون العلمية، واستفنت الجم من فوائده في مدة ستة شهور، وكان أجل علماء علماء في عهده ذلك، و له من السن نحو التعانين سنة أو جارزها، مع تمعه بحواسه وسلامة

الاجتماع بعلماء تلمسان: ثم لقيا من العلماء بتلمسان قاضي الجماعة بما الشيخ، العالم هضرل، سيدي أبي عبد الله محمد العقبان، وأخيه سيدي أبي سالم إبراهيم خطيب جامع تلمسان الأعظام وإمامه، وسيدي الشيخ، العالم محمد ابن مرزوق، وسيدي الشيخ محمد بن زكرياء مفتي تلمسان، و السيد الشريف يحي ابن أبي القرح قريب السيد الشريف التلمساني قاضي غرناطة وعالم الأندلس.

ولقينا بما جماعة أخرى من القصاره والأدباء والأطباء، منهم: سيدى على بن فشوش أحد فقياء تلمسان في المزاولة والدوبة، وسمحت من فواتدهم، وحضرت دروس بعشهم، ونقلت عهم أشياء، وأجازوني، ولازمت في الطب الرئيس القاضل، الملام، الأدري الأقلسري، موسى بن سحويل بن يهودا الإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهودي، المتطب العروف بأيه، هداه الله تعالى الإسلام، لم أسمع بنعي، ولا رأيت كمثله في مهارته في العلم، وفي علم الوقت والمقات وبعض فطوم القلبية، مع العبد الزائد في ديه على ما يزعمه و يعضده، وهو في الأصل من يهود الأندلس، وولد بمالقة قبل العشرين وغلشاية، وأخد من أيه وغيره، ومهر في صناعة الطب، وفقل الى تلمسان فقطها، وقصده الكثير من القضائه للأخذ عنه لازمته مذة وأخذت عنه فلف بلمسان، وهو مقرب وكنتس بصاحبها من غير أن يماخله فيما يعملق بالمملكة لعقله ورايه، أسأل الله تعالى أن يعمل على المناعلة وسلم".

"شهر شعبان" تحصن تلمسان (870هـ/1467م).

وفيه، في أو اتل شعبان، ابتدأ صاحب تلمسان في بناء برج عظيم على باب تلمسان، وأعد في قطع ما الى جانب الباب من خارجه من الأشجار، واجبهد في تحصينها، وتفقد أسوارها، وجدّ في العمل في إنشاء هذا البرج، حتى أقاه في أواخر هذا الشهر.

وفيه. أعني هذا الشهر، بعد تماية البرج. خرج صاحب تلمسان إلى مكان يقال له جل بني مشعل وبه حصن منع، فتفقده، وأنسع بأنه قصد أن يعث بحريمه وذخائره إليه إذ بلغه مجيء صاحب تونس إليه.

إخراج المستعين بالله بن الأحمر من غرناطة (867هـــ/1462م).

وفيه، في هذه الأيام أيضا، ورد الحجر إلى تلمسان بأن صاحب غرناطة وملك الأندلس أمير المسلمين المستعين بالله صعد بن أبي عبد الله مجمد ابن أبي الحاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن نصر المعروف بابن الأحمر، قد وقعت الوحشة بينه وبين ولده أبا الحسن عليا. وثار أبو الحسن المذكور على أبيه فأخرجه من غرناطة وملكيا، وأن المستعين بالله توجه لمائلة، وسبب ذلك الوزراء من أمثال أبي السواج وغيرهم الذين حسنوا هذا لأبي الحسن.

شهر صفر: وفيها- أواتل صفر- ورد الحبر إلى تلمسان بأن المستعين بالله صاحب غرناطة بعث إليه ولده الذي ملك بعده من حمله إلى بعض حصون الأندلس مضيقا عليه به.

استيالاء البرتغال على جبل الفتح (67%هـ):

وفيه أعنى هذا الشهر – أخذ القرنج البرتغال البلد العظم أحد أعر حصون الإسلام وبلدنما بالأندلس المسمى بجيل القنح، وذلك في هذه الفنتة الكانة بين الأب والابن، أعنى أبا النصر سعد بن الأحو، وولده أبا الحق الماضي خيرهما؛ فإنا لله وابعون، فإن ذلك من التصر سعد بن الأحو، وولده أبا الحق الماضي كانت بداية أخذ بلاد الإندلس من الكفار في الومن الأول، وهو أعظم معاقل الإسلام بالأندلس، وخرج أهلها منها بالأمان، وبالله المستعان، ولم يعامل الحرام بالأندلس، وخرج أهلها منها بالأمان، وبالله المستعان، ولم يعامل الأول، وهو أعظم الموافق من بلاد الإسلام بمنذا الجهية، عظم ذلك عليهم، وكثر الماسف على ضعف الإسلامية بما هم فيه من الفتن وطلب العز والسلطان الفضي إلى الذل و الحوان.

وبلغنا أن الكفار احتالوا بعض حيلة على أهل جبل الفنح، ثم أمنوهم؛ فمخرجوا ولم يتعرّضوا لهم البتة. بل أعانوهم على نقل الكثير من أمنعتهم، وإيصالهم إلى حيث مأمنهم. عزم ألفونس ملك قشتالة الرحف على الأندلس (867هـ)

وفيه ورد الحمر إلى تلمسان من الأندلس بأن ألفنس صاحب قشتالة وإشبيلية وقرطة وباقي ما في ذلك من بلاد القرنج وتمالكها قد عزم على الرّحف على الأندلس لغزوها وأخذها اللغالاف الكاتن بين الأب والابن، أعني ملك الأندلس سعنا ووائده أبا الحسن وما وقع لهما، وأرجف بذلك في تلك البلاد، ولما بلغ أبو الحسن ذلك، بعث باستقدام أبيه من الحصن اللذي كان به.

ولما خوج الأب توجه إلى مدينة ألرية فاقام كما، ولم يعارضه ولده في ذلك، بل بعث إليه فطلب رضاه والاعتفار إليه، وأنه الملك وهو في معنى وزيره ونحو ذلك من الكلمات، وكان بقلرية القائد محمد بن سيدهم فقام بأمر المستعين بالله سعد هذا أتم القيام وخدمه، ولم يزل بألمرية كالمصافى مع ولده حتى مات كان أن اخر السنة هذه على ما بلغنى.

شهر جمادي الأولى، انشغال صاحب قشتالة بثورة الفرنج(867هـ)

وفيه، أعنى هذا الشهر الاربعض ملوك القرنج بصاحب قشتالة؛ فأشغلهم الله تعالى عن للسلمين وما كان قصده، وردّ الله تعالى كيده في نحره حتى بعث يلتمس الصلح بينه وبين للسلمين من أهل الأندلس، واتفق الحال على عقد الصلح بينه وبينهم في هذه السنة إلى مدة شمة سنين، وحصل لبعض الناس بل لعامة أهل الأندلس بعض الطمأنينة، وأمنوا شرّ صاحب قضالة.

استيلاء الفرنج على حصن أوشا (867هـ)

وفيه أخذ القرنج في أثناء التكلم في الصلح قبل أن يعقد حصنا للمسلمين بالأندلس، وكنت أعرف اسمه وإنما أنسيته الآن, وأفشه حصن لوشا، وما حررت ذلك إلى الآن لمعد العهد هلك الملاد.

شهر رجب، رعب الفرنج من السلطان العثماني

وفيها استهل شهر رجب (936هـ/1646هـ/ 148خهـ، وفيه في هذا الوم أشيع بتلمسان أن ابن عثمان ملك الروم قد قياً وعزم على المشي على بالاد القرنج من جهة الغوب لإبادقم، وزادت هذه الإشاعة، وكترت في هذا الشهر بكتير من بلاد للغوب وبلاد الكفار حتى بلغني بعد عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

ذلك أن هذه الإشاعة دخل رعبها في قلوب الكثير من الفرنج الناتيين عن بلاد ابن عثمان، وحتى الناتين بعد كبير عن بلاد ابن عثمان.

شهر ربيع الآخر، السفر في البحر إلى الأندلس (869هـــ):

وفيه، في يوم نصفه، سافرت في البحر الملح إلى البلاد الأندلس في مركب كبير للجنوبين مع جماعة من تجار الأندلس وتلمسان ووهران.

دخول مالقة (869هـ):

وفيه، في يوم الجمعة ثالث عشرينه دخلنا لمدينة مالقة من بلاد الأندلس فوثنا بها، واجتمعت كما بالشيخ العالم، الإمام، الضام، سيدي أبو العباس أحمد السيد الشريف الطمساق، شيخ الأندلس وعالمها، وقاضي الجماعة بغرناطة، بل عالم المغرب في وقته، فأنس بنا، وسمعنا الكثير من فوائده. واجمعت أيضا بالشيخ العالم، القاصل، سيدي أبو عبد الله محمد بن التوعة قاضي مالقة وخطيبها. قصبة مالقة:

وفيه- أعني هذا اليوم- الحيس تاسع عشريته- صعات بنالقة إلى قصبتها، وهي السلطة وبها دار الإمارة، وكانت حينلذ خالية من السكان لأقا لم يكن بما عاملا حينلذ. فرأيتها قصبة هاللة، وإما الآثار العظيمة، وهي من تجديد السلطان الكبير أبو الحسن المريني ملك المعرب الذي ملك المعرب جمعه وملك الأندلس، لللقب بالتصور. وصف غرناطة (80هد.)

واجزنا في الغد على الطريق لجهة غرناطة، فلخلناها في اليوم الثاني صبيحة النهار، وكان ذلك في أواخر هذا الشهو، ورأيت غرناطة، فإذا بما بلدة نوهة عظيمة من أعظم بلاد الأندلس، وهي قاعدة ملك الإسلام بالأندلس، وتحت السلطنة بما، غريبة الوضع حسنة الأبية، طيفة، أنبقة، بديعة الوضع، بما سائر أرباب الصنائع، وهي كدمشق الشام، وبما المياه الجارية والبساتين الأجنة والكروم، وهي يحمع القضائره والعلماء والانجان والشعراء وأرباب الفون والعمالات، وما بقياء الناس والآثار العظيمة، وأمكنة الموهد، وهي في الجد تقدير دهشق، لكنها محشوة حشوا، وأهلها من خيار أهل المبلاد وأشجع الناس، يقال إن بما تمانين ألف رام بقوس، الجوخ. اخد حدة ومن كانت العامة من أهل غرناطة معه من ملوك راج أموه، ومن شاءوا سلطته أبقوه، ومن أبوه اخد حدة

وبما الطريف والآداب الغربية، وبالجملة فهي من أعظم بلاد المغرب وأنزهها، لقيت بما جماعة من العلماء والقضلاء منهم شيختا، سيدنا ومولانا قاضي الجماعة بما، الشيخ الإمام، العالم فعلامة. أبي عبد الله محمد ابن منظور، إنسان من كبار أهل العلم والفضل الغزير، له نورة وحسن محت، وسكون زائد ووقار، ودين وخير وأدب وحشمة وورع، وعليه حضرت عنده غير ما مرة، وسمحت الكثير من فوائده، كثر الله في الإسلام من طاء، وقد بلغني أنه موجود إلى الآن في هذا الزمان، وهو باق على قضائه ومنصبه لمدينه وعضه وحسن سيرته، وتحرزه وشكره في إنصافه وقضائه بالحق والعدل، خفظه الله تعلى وأبقاه، وبعين عنايته رعاه.

وفيه، في ثابي عشر منه، خوجت إلى جهة أجنة غرناطة وبساتينها، فرأيت العجب من كثرة ذلك وما بما من الفواكه والحيرات.

خوجنا للنتره في كروم غرناطة أيضا من جهتها الأخوى غير جهة الأجنة فرأينا فيها أمرا مهولا من الأشجار من عنب وتين.

وفيه في يوم الجمعة تاسع عشر منه الملت إلى صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن، وهو بحصنه دار الإمارة التي يقال لها غرناطة، فأنس إلي، وكان بعث يطلبني إليه ليسألني عن أخبار صاحب تلمسان وصاحب تونس، فذكرت له ما حضري من ذلك، ثم أخذ يسألني عن الشام وأحواله، وعن مصر وأحوالها وأنا أجيه عن كل ما يسأل من ذلك، وهو متعجب بما أجيه، ثم خرج لي أمره بأن لا يأخذ مني شيء تما ياؤم النجار من الغارم، وأكرمني إلى الغاية.

وبالجملة، فإن غرناطة هذه وحرابعا من أجل مدن الأقليم وأظرفها، لولا قرب الكفار من تلك الديار وأخذهم غالب تلك الأقطار الأندلسية والكبير من مدن الإسلام التي كانت مشهورة، لاسيما في أيام بني أمية لها، مثل بلنسية وقرطية وطليطلة وشفونة وجيان، والحصون لشيمة كشاطية وغير ذلك من بلاد كثيرة كانت للإسلام صارت للفرنج الآن، فلا حول ولا قمة الإبالة.

شهر رجب، ركوب البحر إلى وهران:

وفيها استهل رجب بالاثنين فقيه. في هذا اليوم، ركبنا البحر عائدين إلى وهران فلنخلتها في رابع رجب هذا، وعزمت على السفر في البحر في المركب التي ركبنا بما والتوجه فيها إلى جهة تونس..."

لقد ترامت رحلة عبد الباسط الظاهري إلى أقطار الغرب الإسلامي مع الانتصارات التي حققها السلطان محمد الفاتح بفتح بيزنطة واتخاذها عاصمة الإهبراطورية العنمانية، ثم الانطلاق منها للقيام بالفترحات في أوروبا الشرقية في الوقت التي تضاعفت هجومات الأسبان والبرتغال لاحلال ما تبقى للعرب والمسلمين بالأندلس، وللتمركز في قواعد هامة بشمالي إفريقيا... عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432.

فهل كان عبد الباسط الظاهري مكلفا بجمع معلومات عن أقطار الغرب الإسلامي المهددة بالغزو المسيحي الإسبابي والبرتغالي؟

"و, د الخبر إلى تلمسان بأن صاحب غرناطة قد وقعت الوحشة بينه وبين وللد... وفيه أعنى هذا الشهر أخذ الفرنج البرطقال البلد العظيم المسمى بجبل الفتح، وذلك في هذه الفتنة الكائنة بين الأب وابنه... وفيه ورد الخبر إلى تلمسان من الأندلس بأن ألفنس صاحب قشتالة وإشبيلية وقرطبة قد عزم على الزحف على الأندلس لغزوها وأخذها للخلاف بين الأب وابنه..." ...

وعندها زار عبد الباسط الظاهري صاحب غرناطة السلطان أبي الحسن هل بشره بنجدة السلطان العثماني لأقطار الغرب الإسلامي؟ سألني عن الشام وأحواله وعن مصر وأحوالها وأنا أجيبه عن كل ما يسأل من ذلك، وهو متعجب مما أجيبه ...".

و"استهل شهر رجب (869هـــ/1466م) بالأحد، وفي هذا اليوم أشيع بتلمسان أن ابن عثمان ملك الروم قد تميأ و عزم على المشي على بلاد الفرنج من جهة المغرب وبلاد الكفر حتى بلغني بعد ذلك أن هذه الإشاعة دخل رعبها في قلوب الكثير من الفرنج النائيين عن بلاد ابن عثمان، حتى النائيين ببعد كيم عن بلاد ابن عثمان..." 21.

> -(1) تلمسان: سلسلة الفن والقافة، وزارة الأنباء والقافة الجزارية، مديد، دجير 1971،ص.12. - (2) المعدر نفسه، ص. 18.

- (3) المعدر نفسه، ص. 18.

- (4) المصدر نفسه، ص. 18.

- (5) للمدر شدر م. 18. - (6) للمدر شد، ص. 40.

- (7) للصدر نفسه، ص. 40.

- (8) للصدر نفسه، ص. 52.

- (9) مشاهلات وأنجاز عبد البلسط الظاهري في بلاد الغرب والأنبلس من خلال مخطوطة الروض البلسم في حوادث العمر والزاجع"، مجلة" التاريخ العربي"، العدد السابع عشر، شتاء 2001، صصر 111-146.

-10) لضد شه

- (11) العبد نفسه.

(12) الصدر شه.

علماء تلمسان من خلال المسادر الشرقية: الدّيباج لابن فرحون وتوشيحه للقرافي نموذجا.

م سسساد. جعة شيخة

تعبر مدينة تلمسان (بكسر التاء وفتحها) من أعرق مدن المغرب الأوسطا، وتقع في مفترق طريقين : الأوّل وبط ين تونس شرقا ووجدة غربا وهو أحد الطرق الربيّة للحجّ، والثاني هو الطريق الرابط بين ساحل البحر الأبيش المحرسط شمالا (مرفاً حين ورشقون , Hunayn) والصحراء جوبا (مديننا تمزل وسجلماسة) وهو طريق تجاري (تجارة اللّهب والعاجر الهيد)?.

وقد تكون تسمية تلمسان متأتية من هذا الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمدينة : ففي لفة زناتة هناك "تُلُمّ" ومعناه اجتماع، و"سَان" ومعناه اثنان<sup>ة</sup>.

خضعت تلمسان للموابطين بعد أن فصحها يوسف بن تاشفين 1744هـ/1801م وأصبحت في عهدهم مركزًا علميًا نوّه به البكري قائلا: "لم ترّل تلمسان دارًا للعلماء والمحتكية وحملة الرأي على مذهب مالك"، ثمّ خضعت للموحّدين بعد سقوط دولة المرابطين وحصّها عبد المؤمن بن على بسور سنة 643هـ/ 1155م وأكبد أنّ المتراسات الفقيّية على المذهب للالكي أصابها بمدينة تلمسان من الرّكود ما أصاب بقيّة الجهات في العدوة الإفريقيّة في عهد اخلافة الم حَدَيّة.

وأصبحت تلمسان عاصمة للمولة بني عبد الواد بعد سقوط اللمولة الموحمنية وتفتّت وحدة الشّمال الإفريقي منذ منتصف القرن 7هـ/ 13م، وتعرّضت هذه اللكولة طبلة أكثر من ثلاثة قرون إلى فتن داخليّة قبليّة وإلى أخطار خارجيّة : في بدايتها من فاس لماريّتة وتونس الحقصيّة

أستاذ التعليم العالي في تاريخ الغرب الإسلامي- جامعة تونس، وملير مجلة دراسات أندلسية- تونس.

وفي نحايتها من الإسبان والتراك. لكنّ كلّ ذلك لم يُمنع من فيرات استقرار مع أمراء مشجّعين للعلم والعلماء استعادت فيها للدينة شيئا فشيئا دورها العلمي، وإن لم يكن ذلك مقمّعاً للعبدري عندما زار تلمسان في التصف الثاني من القرن 7هــــ/13م، فلم يجد فيها "من يستعي لي العلم ولا من يستسب إليه بسبب"، وسوف لن يكون لحذه النظرة الشاؤميّة من مبرر خلال القرن 8هــــ/14م، وما بعده فقد أصبحت تلمسان مركزًا علميا لا يستهان به ينافس غرناطة في الأندلس وفس بلغرب وتونس يافريقيّة.

وقد حفظت لن كتب التراجم والطقات، ومصتقات الفهارس والبرامج بما فيها من تراجم لعلماء تلمسان صورة حيّة عن هذه الحياة العلميّة بحا. ولنن كانت الترجمة لعلماء تلمسان في المصادر المعربيّة أمرًا معوقمًا ومألوفا، فقد ارتأنيا أن ننظر في مصدوين مشرقين للتعرّف على مدى حضور علماء تلمسان في المشرق العربي ومدى اطلاع المشارقة على الحياة الفكريّة والعلميّة بحا.

وليس القصود من هذا البحث تعداد علماء تلمسان فهم كدر. ولكن هدفحا هو أن نتعرف على صدى الحركة الفكريّة التي قامت بتلمسان، في المشرق العربي من خلال كتاب "الذيباج" لابن فرحون (ولد حوالي279هـ/328ه)، وتوفي سنة 1399هـ/1399، وذيله "توشيح الذيباج" للقرافي رت 1008هـ/1600م، ويعتبر المستقان مصدرًا ثرًا في ما يتعلَّق بالحركة الفكريّة والذيبيّة منها خاصة في العدوتين الأندلسيّة والإفريقيّة منذ القرن 7هـ/13م إلى القرن 10هـ/16م.

ومؤلّف الأصل مشرقي من للدينة وهو قاضيها برهان النين إبراهيم بن علي ابن محمّد بن محمّد بن أبي القاسم محمّد بن فرحون اليعمري للدين إقامة والأندلسي الجيّاني أصلا والمالكي مذهبا رت 1979هـ/1827م).

آمّا مؤلّف الذّيل فهو شيخ المالكيّة في عصره القاضي بدر الدّين محمّد بن يجي بن عمر بن أحمد بن يوسف بن عبد الرّحمان القرافي (939هـ/1533م-1008هـ/1600م) المصري أصلا وإقامة والقاهريّ دراسة ووفاة?. ولتن تخلّيا عن الذيل الثاني للتياج وهو نيل الابتياج للتبكي فلأن مؤلّفه من المغرب هر الامني جنوب الصّحراء، ولأنّ غنيتا هو تحسّس موقف المشارقة من المغاربة في موضوع هامّ يحقّق بنصلك المغاربة بالمذهب الماكمي باعتباره مذهبا رسيا وشعيًا.

ويمدو المنهب المالكي من خلال هذين المصدون<sup>10</sup> لا فقط موخمًا للمغرب العربي والاندلس وجوب الصّمحراء، وإنّما هو رابط كذلك هذه الرقمة الجغراقية الكبيرة بالمركزين هلاماسين للمذهب وهما الحجاز (المدينة) ومصر (القاهرة). وكان الغارية بعد فحح المغرب الأدن وفريقية = تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى (المغرب) والأندلس يشدّون هراحل إليهما للأخذ عن مالك في المدينة ثم عن كبار تلامذته في مصر.

وقد مر المذهب للالكي يفترة ازدهار بالغرب والأندلس إلى عهد المرابطين"، أعقبتها فترة عصية بعد سقوط دولة الملدين وقيام الحلاقة المرحديّة على يد المهدي بن تومرت. فقد فستُهدف المذهب إلى حدّ أنَّ الشعور أنَّ أمر المرحدين بإحراق كتب المذهب المالكي في كافة أنحاء فهلاد عنل ممنونة صحون وكتاب إبن يونس ونوادد إبن أبي زيد وكتاب القهذيب للبرادعي والواضحة لابن حيب. وتحولت المتراسات الإسلاميّة من علم القروع إلى علم الأصول أي من علم يقتصر على دواسة فراتش المجادات والمعاملات وأحكامها والحدود والقضايا وبعبارة أخرى من دراسة الجانب العملي والنتيوي من الشريعة إلى علم يقوم على دراسة الشريعة واشتقاقها من الكتاب والستية ودراسة القصوص الشرعيّة والأدلّة العقلية وتفصيل العقائد وأصول الفقه وباختصار مصادر الشريعة وكلّ ما يعلّق بها".

ويبدو أن الأمر قد تقرّ كلّيا بعد سقوط الدّولة الموخّلية فقد عادت وازدهرت الحركة الفكرية والفقهية على المذهب المالكي في حواضر الدّول التي قامت على أتفاض دولة الموخّدين كفاس عاصمة بني مرين وتلمسان حاضرة بني عبد الواد وتونس عاصمة الحفضيّن وكذلك غرناطة حاضرة بني الأحمر. وهكذا بما الشرق يرقو إلى المغرب ليطّلع على هذه الحركة الفكريّة الجليلة بعد أن ثم إحياء المذهب المالكي. ولم يكفف المشارقة بملاقة بعض علماء المغرب عند ادائهم لفريتنة الحجّ وإنما أصبح هناك ميل لريد معوقة أقضاب المذهب من خلال سيرة علماء الموب علماء المعرب وقد مثل علماء المعرب الطبقات الديهم. وقد مثل علماء المعرب وقد مثل علماء المعرب وقد مثل علماء المعربة وتحرب الطبقات الديهم. وقد مثل علماء المعرب وقد مثل علماء المعرب وقد مثل علماء المعربة وتحرب الطبقات الديهم. وقد مثل علماء المعربة وتحرب المعربة وتحرب المعربة وتحرب المعربة وتحرب وتحرب المعربة وتحرب وتحرب المعربة وتحربة وتحر عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

تلمسان قسما هامًا ثمن وقع الاعتناء بمم والترجمة لهم في المصادر الشرقية. ولنا في "الدّياج" وذيله "توشيح الدّياج" خير مثال:

آ— الذياج: عنوانه كاملا هو "الذياج المذهب رأو المذهب" في أعيان علماء المذهب. وهو في أعيان علماء المذهب. وهو في تراجم المالكية رئيه ابن فرصون على حروف المعجم بالنسبة إلى الاسم الأول. واعترف بأن هذا الترتيب لا يخلو من شواتب"، واقتصر فيه على المشاهير ثمن لهم تآليف معروفة"، ولمن ذكر المؤلف أن كابه اشتمل على أزيد من 630 ترجماً في فلم 1996م ضبط عند هذه التراجم بصفة دقيقة قبيها— حسب الفهرس— 632 ترجماً". منها أربع لعلماء تلمسان نرتيمم ترتيبا أيجديا في الجدول الثاني.

1- إيراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري الوقشي أصلا المعروف بالتلمساني أبو إسحاق الا. فقيه وأديب وشاعر تخصيص في القرائض وله أرجوزة فيه تعرف بالتلمسانية"، اهتم بما كار من العلماء وشرحوها كأبي الحسن علمي بن مجبى العصنوني المليلي وأبو يوسف يعقوب بن عبد الله السيتاني (أو السّاني) وعلمي بن محمد القلصادي"، وله كذلك أرجوزة في السّير وأمداح النهيء. ولد سنة 600هـ/1212م، وتوفي 600هـ/1212م.

2-سعيد بن محمّد العقباني التلمساني التجبيى أبو عثمان<sup>31</sup>: فقيه قاض له شرح الجمل للخونجي في المطق، توفي 1811هـــ/1408م.

3-عبد الرّحمان بن الإمام أبو زيدا<sup>د</sup>: شيخ المالكيّة في عصره ينتمي إلى عائلة مشهورة بتلمسان، له تصانيف عدّة في فنون مختلفة تو في 1342<u>هـ/1342م</u>

H- التوشيح وعوانه كاملاً: "توشيح النبياح وحلّية الإبهام عمد ذكر القوالي آمّه أواد أن يكون التوشيح فرغًا للذياح "محيث يكون الفرع كالأصل بالعا وللمحدس جامعا": وهو يشير بذلك إلى أمّه ذيل للذياح، ورئّه كما قَعل ابن فرحون على حروف للعجم"، واشترط مثله الاقتصار على الترجمة للمشهورين ثمن وصلته مؤتّفاتهم. "وذَيّل كلّ حرف بصهم قاصدا الشمول والتعديم للشبيه على من أغفله صاحب الأصل من أهل للانة الثامنة مضيفا إليه من حكت عنه من معاصريه من أهل المائة الثامنة... خاتما هذا الترصيف والبناء، بذكر من اشتهر بالكن "ه".

وتحدّ تراجم القرشيح "من أواخر القرن النّاس إلى أثناء هذا القرن العادر "قد وفيه 327 ترجمة منها 268 في الأصل و59 مضافة، منها ترجمة لعلماء تلمسان سواء أكانوا مِمّن ترجم لهم لؤلّف أو ذكروا عرضا، ترتيهم ترتيبا أيجديًا في الجنول الثاني:

1-إيراهيم بن حكم السّكوني الكناني السّلوي الشهير بأيه (ابن حكم)، أبو القاسم<sup>31</sup>. اعتبر من علماء تلمسان رغم أنه وفد إليها وقبل كما سنة 337هـ/1833م.

2- إيراهيم بن عبد الرّحان التلمساني أبو القضل الشهير بابن الإمام<sup>23</sup>، من بيت شهير. يذكره صاحب القرشيح باسم آخر محمّد بن يجبى. رحل إلى المشرق وحيّ<sup>24</sup> تراحم عليه النّاس بمعشق<sup>24</sup> حين علموا فضيلته وأحيّوه <sup>25</sup> وكانت شهرته بالشريس أكثر منها بالتّأليف. وكان يجمع بين الفتون العقلية والققلية. هذه الشّيرة بابن الإمام بشترك فيها مع علميين من أعلام تلمسان هما أبو زيد عبد الرّحان ابن الإمام وأبو موسى عيسى ابن الإمام وواتوشيح عدد 145

3-احمد بن البّا أبو العبّاس من علماء تلمسان<sup>عم</sup> أخذ عنه القُرِي محمد بن محمّد بن أحمد الموفّى 771هـ/1370م<sup>-7</sup>، ذكره صاحب التوشيح في ترجمة القُري.

هـ-أحمد بن حاتم البسطي® أصيل بسطة بالأنشلس، تريل القاهرة من شبوحه في تلمسان: يحيى بن الحمد بن القاسم العقباني (أو ابن أبي القاسم العقباني)" ومحمد ابن الجارَب®. وُلِد البسطي 1851هـ-1447/

5- احمد بن الحسن بن سعيد المديوني أن قاضي الجماعة بتلمسان، ذكره حفيده محمّد بن أبي هر زوق في شرحه لير دة اليوصيري تو في سنة 768هـ/1316م.

6-أهمد بن على البلوي أبو جعفر 4: فقيه ناظم ناثر. توفّى في حدود 830هـ/1427م.

7- الحمد بن محمد بن زكري أبو العباس<sup>3</sup>: جمع بين الفقه والإفتاء والأدب. نقل عنه الونشريسي في العبار المعر<sup>4</sup> بعض المسائل.

8- أحمد بن محمد بن عبد الرّحمان المشهور بابن زاغو، أبو العبّاس. توفي 1441/845م.

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م

9– أهمد بن محمد بن مرزوق»: هو والد محمّد بن مرزوق الحفيد: فقيه تلمساني، توفّي نحو 1437\_/1841م.

10- أحمد بن محمّد التدوومي التلمسانيَّ : عالم بالمنطق. كان حيّا بعد 830هــــ/1427م.

11− أحمد بن يجيى بن عبد الله التلمساني الشريف قاضي الجماعة®، وجدّه هو شارح كتاب "الجمل" للنخونجي في المنطق.

12-شرف الدّين التلمساني: ذكره صاحب التوشيح عرضا<sup>ه</sup> عندها استظهر أبو زيد بن الإمام بنصّ له.

13-العباس (أبو) بن زاغو: الإمام الصّوفي أخذ عنه القلصادي بتلمسان<sup>69</sup>.

14-عبد الرّحمان بن أبي موسى المشدّالي أبو زيدا<sup>5</sup>.

15-عبد الرَّحمان بن محمّد بن عبد اللّه أبو زيد بن الإمام (ت 743هـــ/1342م).

خصص صاحب التوشيح ترجمة واحدة له ولأخيه أبي موسى. وهذا الجمع نادرًا ما نجده في كتب التراجم. هذا وفد عُرف مع أخيه أبي موسى عيسى بن محمد بن عبد الله بغلَمي تلمسان. درس مع أخيه أبي موسى وحجًا وكانت شما شهيرة بالمشرق، ناظرا تقي الذين بن تيميّة شيخ الإسلام (ت 728هـ/1238م) وظهرًا عليه. وكان ذلك من أسباب محت.

61-عبد الله بن محمد الشريف العدلم أبي عبد الله التلمساين؟. أبو محمد من أكابر علماء تلمسان ومن أكابر البوتات فيها (انظر فهوس التوشيح ص 205)، دوس عليه ابن عاصم (ت 282هـ/1246م) صاحب الأراجيز في الأصول والقرائض والقراءات، توفّي أبو محمد سنة 703هـ/1450م.

71-عبد الله بن محمد بن موسى بن معطى المورف بالعبنوسي التلمساين، أبو محمد ( ``Papa الله عبد ) الشيا والإمامة ( ``Papa الشيخ الشقيه الحافظ . من تلاميذه محمد بن غازي. توكي الشيا والإمامة , يجمع القروين بفامي ...

18–عبد اللّه المتجاصي (أو المخاصي)<sup>57</sup>: ذكره صاحب التوشيح عرضا ضمن شيوخ محمد بن محمّد القُري (ت 771هـ/1370م<sup>88</sup>.

19-عبد الهين الحضرمي أبو محمّد: ذُكر عرضا ضمن شيوخ المَقْرى 90.

على بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي نزيل تلمسان : تَمَيْر في الفقه والعربيّة. درّس ببلده وولى الإمامة بجامع غرفاطة. واصل التمويس بلمسان. كان حيًا صنة 866هـ/ 1462هـ

21- على بن محمّد بن محمّد بن على القرشي القلصادي<sup>44</sup> هو من الوافدين على تلمسان ودرس على كبار علمانها كابي الفضل قاسم العقباني والإمام ابن مرزوق الحفيد وأبي العبّاس بن زاغو.
ف شرحان للتلمسانية الأكبر والأصغر بعنوان "العرق الترنسيّة في شرح الأرجوزة التلمسائية".

23 عيسى بن محمّد بن عبد الله أبو موسى66.

42- قاسم بن القاضي أي عثمان العقباني أبو القتمال؟ قنيه أصولي مفسر، من شبوخ هلمادي، درس عليه النفسير والحديث والققه والفرائض والمتدسة والنحو والعاني والبيان؟، قولى قاسم في سنة 2854م. 1450م.

كت عمد بن إبراهيم بن أحمد أبو عبد الله الآبلي العبدي الطمسائي . ليس هو صاحب الرّحلة للعروفة بالرّحلة المغربيّة، درس بتلمسان على أبي الحسن التيسي" وابني الإمام. رحل إلى المشرق ورجم إلى تلمسان، وهو أحمد من درس عليهم ابن خلدون، توفّى 757هــ/1356م.

وقد يختصر بابن مرزوق الحفيد ولد سنة 766هــ/ 1384. حجّ سنة 769هـ/1388م وسنة 189هــ/1417م. عالم تلمسان الموسوعيّ للمرفقة له عدّة تآليف من أشهرها شرحه للمبردة وشرح الشقراطسية . توفي بطمسان 442هــ/1439م.

27– محمّد بن محمّد بن أحمد بن مرزوق العجيسي: قلم مكّة وكان حيّا سنة 871هـــ/1467م: درّس الفقه وأصوله والعربية والمنطق<sup>7</sup>.

28-عمّد بن الجلاَب: ذُكر عوضا ضمن شيوخ ابن حاتم، وهو فقيه تلمساني توفّي 875هـ/1470ع.

29- محمّد الزّيدي ، أبو عبد الله ذُكر عرضا من شيوخ المقري 25.

30- محمّد السبطي (أو السيطي) أبو عبد الله 3: ذُكر عرضا ضمن شيوخ القُري 7.

31-محمّد بن شاطر أبو عبد الله :من شيوخ اللّذي. ذكره صاحب التوشيح عرضاهم. 22-محمد بن قاسم الأنم ادي التأليب إن أمّ المناسبة الله عن اللّذي في ما اللّذي الله مناسبة المُمّان الله مناسبة

32-محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني ثمّ التونسي، أبو عبد الله عرف بابن الرّصّاع.

33-محمّد بن عبد اللّه بن عبد الجليل أبو عبد اللّه: وصفه الونشريسي في المعيار المعرب بالفقيه الحافظ. توقّي 999هـــ/1494م<sup>99</sup>.

84- محمّد بن علمي بن أبي شرف الحسني الهورف بالشريف القلمساني. أعند عن ابن غازي رت 919هـ/1513م) وعن أبي العبّاس الذقوين (ت 921هـ/1515م). شرح الشفاء للقاضي عياض. توقي 179هـ/1512م™.

35-محمّد بن عمر بن الفتوح الطمساني أبو عبد اللَّه". ليس هو ابن فتوح الغرناطي": عالم ورع خرج من تلمسان إلى فلس لأنه اخطس النّط إلى امرأة جيلة. أذاع في فاس محتصر حليل. توقمي 818هـ/1415م.

-62 محمد بن محمّد بن أبي القاسم المشكالي أبو الفضل المغربي<sup>18</sup> (4821م–1417م–1464م -685هـ/1461م. وهو من القادمين إلى تلمسان سنة 480هـ/1431م أقصل بلبن مرزوق الحفيد وجادله، شرح الجمل للخونجي. وكان أبوه المعروف بابن أبي القاسم من الزّعاد،<sup>18</sup>.

73-عمَّد بن محمَّد بن أحمّد بن أبي بكر بن يجي بن عبد الرّحمان". ولد محمَّد بن محمّد بن محمّد بن المدوف بالشّري، أوّل من استقرّ من عائلة لتَقري بتلمسان هو جدّ جدّه "عبد الرّحمان". ولد محمّد بتلمسان ودرس على أغلب علمائها . توفى 771هـ/780هـ.".

85-تحقد بن يجيى التلمساني أبو القضل الشهير بابن الإمام. ذكره صاحب التوشيح باسم آخر هو إبراهيم بن عبد الرّحمان؟ من بيت شهير. وهذه الشهرة يشترك فيها مع علمين من أعلام تلمسان وهما عبد الرّحمان بن محمّد بن عبد الله أبو زيد بن الإمام، وعيسى بن محمّد بن عبد الله أبو موسى بن الإمام. معمور أبكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

حجى بن أحمد بن القاسم (أو ابن أي القاسم) العقبان: قاضى الجماعة بتلمسان. ذكر في في من المحمد بن حام " في 1470م.

◄ يجيى بن محمّد التلمساني : فقيه لغوي، رحل إلى الشرق وحجّ . سمع من أبي عبد الله بن عوزق، توفي سنة 809هـ 1407/م.

وحسب هذين الجدوان يتسب علماء تلمسان باللترجة الأولى إلى مدينتهم فيعرفون علمسائ أو ابن القلمسائ " أو العكادي"، وقد يتسبون إلى يوتات مشهورة كيت ابن هرزوق" وابن الإمام" و المشائل" والشريف والعقبان.

ومن حيث الإقامة والهجرة إليها أو منها : هناك علماء أصيار تلمسان ولادة ونشأة وقعة ووفاة، ومنهم من ولد فيها وتعلّم ، ثم انقل إلى مكان آخر سواء في المغرب الأقصى، وقعى والرّباط، أو في المغرب الأدنى (تونس والقروان)، أو في المشرق والقاهرة ودمشق، مكمّة وطلعيته، ومنهم من دخلها ودرس فيها ثمّ ققل راجعا إلى ملينة أخرى، ومنهم من اضطرً إلى هجرة إليها وخاصة من العدوة الأندلسيّة بعد تكالب العدر على إمارة بني الأحمر.

ومن حيث الاختصاص كان علماء تلمسان يعرفون بالفقيه وبالقرضي والخائث وفلطقي والأصولي والعددي ". ومن حيث الحنط تولّى يعتنهم الإداماة أو اختطابة بالجوامع هيم كالمسجد الكبير ومسجد سيدى بلحسن (الان متحف القون الإسلامية) ومسجد فلهمورة ومسجد أبي الحسن المزيني على ضريح أبي مدين. ومنهم من تولّى القضاء" أو الافتاء " وقد يجمع بينهما، ومنهم من لهس الحرقة". وكان أغليهم من المدرسين والعلماء المستمين: والقسم المشرك بينهم يهما الورع والقوى، ولم يكن بعضهم بمناى عن السياسة فاكترى بدرالها المعتنوة بليا معادرة المسان قائيا ركان مرزوق الجلة).

وكان نشاط هؤلاء العلماء في نطاق المذهب المالكي حسب المهج القليلدي الذي هـغرّ لهاتي بالغرب العربي بجميع حواضره الكبرى. وهو منهج يقوم على القلقين تدريسا وعلى • حصار تأليفا، قال ابن خلمون "إنّ اختصار الكب في كلّ فنّ والتقيد بالألفاظ على طريقة هحدا " وغيره، من محدثات الماخرين، والعلم وراء ذلك كلّه".. فما لم يكن في هما الشاط هلمي تجديد ملقت النظر واقتصر علماء المسان على شرح بعض الأنجات واختصارها أو عصور أكيرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

نظمها ليسهل فهمها وحفظها. وتركّر هذا التشاط على القرآن وقراءاته وعلى الحديث وروايته والفقه وفروعه.

ولتن كان الاهتمام أساسا بالمقول من العلوم<sup>600</sup> فإنّ التساط في العقول منها لم يقطع وإنّ قلّ كالمتطق والأصول وعلم الكلام<sup>610</sup>, بل إنّ بعض العلماء في تلمسان كان لهم اهتمام بالطبّ والهندسة والحساب والجير، والهيئة والنّبات.

وقضاياها™ والباضقة وأقسامها مكان في مجالسهم ومناظرا قمه. وأثناء دروسهم™. ولم يكن الخوار مقصاياها™ واللغة وأقسامها مكان في مجالسهم ومناظرا قمه. وأثناء دروسهم™. ولم يكن الحوار مقتصرًا على ما كان يدور داخل سورها وإنما تعدّاء إلى حوار غير مباشر بين علماء تلمسان وعلماء مدن أخرى بالعدويّن. وخير مثال على ذلك كابا ابن مرزوق الجند "اغتام الفرصة في عادة عالم قصمة أبو يقتل مسائل في الققه والقسير وردت عليه من عالم قصمة أبي يجيى بن عقيبة، و"المعراج في استمطار في اقد الأمساد ابن السراح" أجاب فيه قاضي أجماعة بغرناطة في مسائل نحويّة ومنطقيّة. ويصفة عامّة كانت تلمسان مقرّا للقوى فكتبرا ما توجّه أسئلة في مختلف عالم المتدويّة إلى علمائها من العدويّن وكان لإجاباتهم صدى في كتب القتاوى كالمجار للونشريسي™.

واشتهوت تلمسان بيعش القروع الفقيمية كالفرانض ولا أدل على ذلك من شهرة التلمسانيّة: وهي رجز في الفرائض نال شهرة كبيرة في كامل ربوع العندوين وخاصّة العدوة الإفريقيّة، وقام كثير من علماتها بشرحها، وفي المكتبة الوطنيّة بتونس من نسح الأرجوزة وخاصّة شرحها، ما يدلّ على قيمتها وعناية العلماء بما.

وزيادة على الذّروس التي يلقيها الشيوخ على من بجلس إليهم للأخذ عنهم ترك علماء تلمسان كثيرًا من المصنفات. والقائمة قد تطول إذا أردنا أن نذكر أغلب هذه المؤتّمات، لذلك سنفتصر على ذكر عينة هنها تعكس صورة واضحة عن اهتمامات علماء تلمسان تدويا وتأليفا. 1-فقي الفسير هناك شرح القائمة لابن زاغو (ت 845هـ/1441م) وتفسير سوريّ الأنعام والفتح للعقباني (الوشيح ص 170). - وفي اخديث لابن مرزوق الخنيد: الشجر الرّبيح والسعى الرّجوع والمرحب الفسيع في شرح المختص الصحيح، والرّوضة (رجز ب 1700 يبت في اخليث) لابن مرزوق الخفيد (الوّوشيح ص 711، 721)، وشرح العددة في الحديث خس مجلّفات لابن مرزوق الجنّد (النّياح ص 396).

1/18 / 1/12 وصرح المصدة في المعلية على المحاجب لا ين مرزوق الحفيد (التوشيع علد 170). 3- وفي الفقه: إذالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب لاين مرزوق الحفيد (التوشيع علد 170). وشرح مختصر خليل لاين زاغو (التوشيع ص 20)، والفتح الشائي: أرجوزة في المقات™ لاين مرزوق لمخفيد (التوشيح علد 170)، وشرح التلمنسائية لاين زاغو في التراتض (التوشيح ص 20).

المنطق: شرح "الجمل للخونجي" للعقباني (الدّيباج ص 204).

- وفي السيّرة : إظهار صدق المودّة في شرح البردة لابن مرزوق الحفيد، اختصره في الاستعاب البردة من الماني والبيان والبديع والإعراب، وله : الآيات البيّات في وجوه دلالة المعجزات رقمي من 171-172، ولابن مرزوق الجند شرح الشفاء للقاضي عياض. (النّبياج ط 1996 عدد 100)، وفي مدح الرّسول مولدية، وأمداح في الرّسول والصّنحابة لابن مرزوق الحفيد (المُوسِح : عدد 170).

هـ وفي التصوف : ذيل على الإحياء لابن زاغو (التوشيح ص 62)، واليقين في شرح حليث قوليا، الله الشفين لابن مرزوق الحفيد: تكلّم فيه على رجال المقامات كالتقباء والتجباء والبدلاء (هوشيع 77).

روسيق عربه. 7- في النحو: كايضاح المسالك في شرح ألقيّة ابن مالك لابن مرزوق الحفيد (التوشيح ص 173.

8- في برنامج الشيوخ كبرنامج شيوخ ابن مرزوق الجلة (الدّيباج ط 1996 عدد 160).

وهكذا تبدو مدينة تلمسان من خلال الذياج وتوشيحه مدينة مغناطيسية جذبت إليها علماء من كافة مدن المورب والأندلس. ولكنها لم تكن مغلقة بل منتشحة فقد يُم كبار علماتها شطر وجوههم، كثيرا من مدن العدوتين ولم يكف بعتنهم بذلك بل قصد المشرق للحج وطلب العلم ونال بعتنهم في تلك الرّبوع من الشهيرة ما جعل حلقات دروسهم تغصر بطلاب العلم في القاهرة ودمشق ومكة والمدينة. 28 دعا علماء المشرق إلى الاهتمام بمم والترجمة فم في مصنفاتهم التي خصصوها للمدهب المالكي باعتبارهم علماء بلغوا في تخصصهم درجة التعيّر فيه.

الملاحق: الملحق الأول: بنو مرزوق110 مرزوق (نماية القرن 5هـــ/11م) ل أبو بكر نقيب زاوية أبي مدين عمد (1231−32/628−9) II عمد محمد الاالخطيب أوّل خطيب في جامع أبي مدين 1340/741-1282/681 الذي بناه السلطان أبو الحسن المريني توفي بمكة لم محمّد IV الجدّ يعرف بالرايس والجلة 1379/781-1311/ 711 أحد 11 محمد VI الخفيد766هـ/1364م-842مــ/848م محمد الالالكفف

ت 1512/918م

824هـــ/1421ح-901هـــ/1495م

أهد 111 حفيد الحفيد

 مرزوق: هو أوّل من استقرّ جلمسان من هذه العائلة في نماية القرن 5هـ/11 أثناء الحكم للرابطي، وكان من رجال الذين وملاك الأرض، وأصله من جنوب إفريقيّة. نزحت عائلته إلى تلمسان حدد العزو الهلائل.

– أبوبكر: منطوّع متحمّس لحمّنعة ضريح الصّرفي الأندلسي أبو مَدّين في ضاحية تلمسان للعروفة بالعّاد.

– محمّد الثاني: ولد في سنة 620هـــ/1291م ومات 681هـــ/1282م ودفن بجوار القصر القديم طمسان.

 أحمد الأوّل: ولد سنة 681هـ/1282م، ودوس بفاس. كان من الزّهاد. عاش محنة محاصرة أبي يعقوب المريني لتلمسان 685-700هـ/2006-1300م. رحل إلى المشرق وحج 717هـ/1317م. ثم أستقر بمصر ومات يمكم 417هـ/1340م.

- محمّد الزابع : هو شحس الذين أبو عبد الله محمّد بن أجمد بن محمد بن محمّد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التُلمنساني وبعرف بابن مرزوق الجدّ : محمّث وأدب و خطيب جامع أبي مَدْين رجامع العِمَّاد) ورجل سياسة. ولد بتلمسان سنة 1-710هـ/1130هـ/1519م وتوقّى في 1731هـ/1139م وبه كانت شهرة عائلة الم إنقة كان معاصرا لابن الحطيب وابن خلدون.

سافر مع والده أحمد I وهو في سنّ الثانية أن السّابعة الى المشرق. ودرس في مكّة والمدينة والقدس والإسكندرية والقاهرة. رجع إلى تلمسان وتوكّى الكتابة الحاصة الأي الحسن المريني. ودخل في خضم الأحداث السّياسيّة بالمغرب فسجن ثلاث مرّات، قرّر على الرّها وهو في تونس سنة 733هـ/1373م العودة إلى المشرق، وبقى بمحصر إلى وفاته بالقاهرة سنة 442هـ/1438م (EIZ بر III ص 1899).

– محمّد السّادس: يعرف بالحفيد ولد سنة 766هــ/1361م، وتوفّي في 842هـــ/1438م. وهو عالم المغرب في عصره بلون منازع وكما عرف بعلمه عرف بتقواه.

– محمَّد السّابع ولد 824هـــ/1412م، وتوفّي سنة 901هــ/1495م: يعرف بابن مرزوق الكفيف، محمّد وخطيب. أحمد الثالث بن محمد السابع توقى بعد وفاة والده بقليل. وهو خطيب مشهور ويعرف بحفيد
 الحفيد.

- محمّد الثامن بن حفصة بنت محمّد السّادس الحفيد توفّي 918هـ /1512م.

الملحق الثاني: ""! نجد في ترجمة ابن حكم صورة للحياة الأديّة والشكريّة بتلمسان في التّصف الأوّل من القرن 8هـ/14م. من ذلك أنّه لما ورد تلمسان الشيخ الأديب أبو الحسن على بن فرحون تربل طبية (المدينة) سأل ابن حكم عن معنى البين رائ افي :

رَّأَيْتُ قَمْرَ الرَّمْسَانِ فَـاَذْكُسِرِتْمِي لَيْالِيَ وَصَّلْنَسَا بِالرَّفْمَتَيْسِنِ كَالِيَ وَصَلْنَسَا بِالرَّفْمَتَيْسِنِ كَالْنَا فَسَاطِ قَمْرًا وَلَكَسِسِنْ رَأَيْتُ بِعَيْنِهَا وَرَأَتْ بِسِيْنِي

ففكر تمّ قال: لعلّ هذا الرّجل كان ينظر إليها، وهي تنظر إلي قمر السّماء. فهي تنظر إلى القمر حقيقه، وهو لإفراط الاستحسان يرى أنها الحقيقة، ققد رأى بعينها لألها ناظرة الحقيقة، وأيضا ينظر إلى قمر السّماء مجازًا، وهو لافراط استحسانه لها يرى أنَّ قمر السماء هو المجاز ققد رأت بعيد لاكها ناظرة الحجاز.

وسأل ابنُ ڤوحون ابنَ حكم هل نجد في التَّتويل ستّ فاءات مرتّبة ترتيبها في هذا البيت؟ (البسيط):

رأى فحَبَّ فَرامَ الوَصْلُ فامْتَتَعُوا فسام صَبْرًا فَأَعْيَى نَيْلَهُ فقضَى

قال نعم: ﴿فَشَافَ عَلَيْهَا طَاهَمُ من رَبّكَ وَهُمْ تَانَمُونَ فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيم، فَتَانَوْا مُصْبِحِنَ أَن اطَّدُوا عَلَى حَرِّكُمُّ إِنْ كُثُّم صارِمِين، فَالطَلْقُوا وَهُمْ يَتَخَافُونَ أَنْ لا يَنْخَلَهُا الومَ عليكم مسكينَ وَغَنَوَا عَلَى حَرْد قادرِين، فلما رأؤها قالُوا إِن أَصَالُونَ بَلْ كُن مَحْرُومُون، قال أُوسَطُهُمْ: أَلْمُ أَقُلُ لَكُم لُولاً تُسْبُحُونَ، قَلُوا سُبحان رَبّنا إِنّا كُمّا طَالِمِينَ قَاقِلَ بَعْضَهُمْ عَلَى يَغْضِي يَتَلاَوُمُونَ﴾ (القلم 50 من الآية 19-30)،

قال: فهل عندك غيره؟ قال: نعم؛ "قتال لَهُم رَسُولُ اللَّهُ نَافَةَ اللَّهِ وَسَثْهَاها فَكَنْبُوهُ فَتَقُرُوهَا فَنَمْنَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِللَّبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلاَ يَتَخَافُ عَشْبَهَا﴾ (الشمس 91 من الآية 13– 21.11. علامة: علامة:

1- بدليل وجود آثار رومانية قليمة تعرف بالبسانين (Pomaria) (E12 ج X ص 534 كتب المثال محمّد المعالاوي).

### عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432مـ

#### 2- نفس المرجع السّابق.

- 3- وقيل : إنَّ تَلْمِسان بالبربريَّة معاها مجمع العيون لأنَّ تلمسان هي جمع لكلمة تلملس ومعاها عين.
  - 4- الكري: المسالك والممالك ط. تونس 1992، ج 2/ ص 746.
- 5- أول أمراء بني عبد الواد ومؤسّس الدّولة هو أبو يجي يغمراسن بن زيان حكم (633/1234 183/ 1283)، وآخرهم
  - هو الحسن بن عبدالله 1550/957. ( EI2 ج I / ص 96، كتب لقال ج. مارسي).
    - 6– العبدري : الرَّحلة المغريَّة، تحق الفاسي. ط الرِّباط 1968 ص 13.
  - 7- انظر ترجمه في ( EI2 ج III/ ص 786 لـ ج.س. ب. هبكة J.S.P Hopkins .
- 8- يجب الدييز ينه وين محمّد بن أحمد بن عمر بن شرف القراقي رت 1867/867). 9- أحمد بها بن أحمد بن أحمد بن عمر الحكروري التبكني السّوماني (1556/953-1036/1036) الترشيح ترجمة عمد 180
- ص 181. مؤرّخ، عالم بالحديث والفقه له زيادة عن "التيل"، "كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في اللّياج (ط الرّباط 2000 في
- س من المحافظ ورح مرم به بعيف و المساورية ماني. و كانت مركز انجازيا و فكريا على فمر التيجر هاها، يسب إليها مجموعة جزايري، وتُبكي أو تُبكو مدينة صغيرة في جهورية ماني. و كانت مركز انجازيا و فكريا على فمر التيجر هاها، يسب إليها مجموعة من العلماء (المجدد، الأعلام ص 154).
  - 10- وعكن أن نصيف إلهما "يل الابهاج" و"كفاية المحاج" للتبكتي.
    - 11- التولة الم إبطية (1061/453-1147/542).
    - 12- الدّولة الموحّديّة (1130/525-1166/668). 13- المصور الموحّدي (1184/580-1199/596).
- 14- مراد بوقتسي : العلاقات العلميّة بين للغاوية والأندلسيّين من القرن 9/3 إلى القرن 14/8 ص 73. (بحث دكوراه مرقون
  - 15- من ذَهَبَ أو أذهب: مَوَهِ بِالنَّعِبِ فَالثَّىءِ ذَهِبِ ومُنْتَفِ ومُنْتَفِ،
    - 1- من نعب و العب .
      - 16- الدّيباج ص 93.
      - 17-- الديباج ص 93.

بكلِّية منّوبة).

- 18− ن.م. 19− طبع هذا الكتاب عنة طبعات : ط I بمصر 1329، وط II يورت يحقيق أبو القور، وط III ييروت 1996 بحقيق
  - مأمون ابن محى الذين الجنّان. وهذه الطعات في حاجة إلى مزيد من اللّقة التهجيّة في تحقيق التصوص ووضع الفهارس.
- 20- الذياح ط H ، 1996 عند 100 ص 147. EI 2 ح X ص 555. 21- نوج أنّ تسميتها عائية من تأليفه لها في تلمسان قبل أن يستقرّ في سبة. توجد نسخة منها في دار الكب الوطنيّة بمونس عند 21700.
  - 22- أمّا الشروح فلها نسخ عنيدة بدار الكب الوطيّة بونس: \$01038-21089-00585/ الخ...
    - 23- الدياج ط II عدد 249 ص 204.
    - 24- الدّياج ط II عدد 362 ص 250.
    - 25- الدّياج ط II عند 535 ص 396. (انظر ص 17 من هذا البحث).
    - 26- حققه الذكور أهمد الشيوي. وطبعه دار الغرب الإسلامي بيروت 1983، 322 ص.

## عصور أكيرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

27- الوشيح ص 35. 28- ن.م ص 36. 29- ن.م ص 36. 30- ن.م ص 36. 31- الوشيح عدد 62 ص 77. 32- الوشيح عدد 247 ص 4-233. -33 سنة 1407/810 34- سافر إلى الشام من القاهرة منة 1409/812. 35- الوشيح ص 51. 36- ذكر عرضا في التوشيح ص 247. 37- الوشيح عدد 271 ص 246. 38- الوشيح عدد 12 ، ص 51. 39- قاضى الجماعة بلمسان رت (1475/880) ، الموشيح ص 51 ت 5. 40- فقيه تلمساني ت 875/ 1470، (الوشيح ص 51 ت6). 41- الوشيح: ع 47 ص 69. 42- الوشيح: ع 19 ص 54. 43- الوشيح: ع 28 ص 61. 44- اقوشيح : ص 61 ت 8. 45- الوشيح: ع 33 ص 62. 46- التوشيح: ع 22 ص 56 ت 6.. 47- التوشيح : ع 11 ص 51. 48- الوشيح: ذكره عرضاص 216. 49- الوشيح: ص 147. 50- التي شيح : ص 132. 51- التوشيح : ص 147. 52- التوشيح: عند 145/ ص 5- 144. 53- التوشيح : ص 126. 54- الوشيع : ص 126، ت 6. 55- الوشيح : عند 97 ص 114. 56- الوشيح : ص 114. 57- التوشيح : ص 247. 58- الوشيح : عدد 271 ص 246.

```
59- الوشيع: ص 247.
                                                                    60- الوشيح: عدد 126ص 130.
                                                                   61- التوشيح : عند 124 ص 132.
                                                             62- مخطوط دار الكتب الوطنية عدد 1613.
                                                                         63- نسبة إلى قيلة من زواوة.
64- الأصلان هما أصول القفه وهي القواعد التي يوصل بما إلى استباط الأحكام الشرعية، وأصول الشريعة أي القرآن والسنة
                                          والاجماع والقياس. (معجم لغة الفقهاء لقلعجي ط 1 2006 ص 52).
                                                                    65- الوشيح عدد 159 ص 160.
                       66- انظر ترجمة أخيه عبد الرّ حمان بن محمد بن عبد الله أبي زيد بن الإمام ص8 من هذا البحث .
                                                             67- ذكر عرضا في الوشيع ص 132 ت6.
                                                                            68- الوشيح ص 134.
                                                                    69- الوشيح عدد 265 ص 243.
                                                             70- وقيل التسى (الوشيح ص 244 ت2).
                                                                   71- الوشيح : عدد 170 ص 171.
                                                                  72- الوشيح : عدد 238 ص 229.
                                                                        73- الوشيع: ص 51 ت 6.
                                                                           74- الوشيح : ص 247.
                                                                   75- الوشيح : عند 271/ ص 246.
                                                                           76- التوشيح : ص 247.
                                                                  77- الوشيح : عند 171 /ص 246.
```

78- التوشيح : ص 247. 79- الوشيع : عدد 219 ص 216. 80- الوشيح: عدد 322 ص 270. 81- الوشيح : عند 214 ص 215. 82- الوشيح : عدد 213 ص 214. 83- التوشيح : عدد 8 ص 49. 84- الوشيح : 221 ص 219. 85- التوشيح عند 172 ص 171. 86- التوشيح : عدد 271 ص 246. 87- الوشيح : عدد 243 ص 4-233. 88- الوشيح: ص 51. 89- الوشيح : علد 12 ص 51.

90- الوشيح : عدد 284 ص 259.

91- انظر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعانل نويهيض. ط. بيروت 1983 : نجد فيه 73 نرجمة

عُرِفُوا بِالتَّلْمِسَائِينَ (صص 63-83).

92- نسبة إلى اللجاد" مقرّ ضريح أبي مدين (انظر التوشيح ص 160، 174، 219). 93- انظر ملحق هذا البحث ص 17 (اللحق 1).

290 -- 471 -- 4 141-0

94- انظر فهرس التوشيح ص 289. 95- انظر فهرس التوشيح ص 301.

55− العار فهرس الوسيح ص 96− نسبة إلى علم القرائض.

97- نسبة إلى علم العدد أي الحساف.

98 القضاء في المغرب والأندلس على ثلاثة أنواع: قاضي الجماعة (قاضي القضاة بالشرق)، وقاضي الأنكحة، وقاضي الخلة

(الجش). 99- كترا ما يورد الونشريسي في العيار فاوي لعلماء تلمسان كمحمد بن يجيي بن على الفمساني الشهير بابن المجار ومعجم

ر المستور على المستوري في المستور المواقع المستور المستوري على المستوري المستوري المستور المن المجاور (المعجم) أعلام الجوائر عن 82)، وعملة من أخمد بن قاسم بن سعيد المجتابي الملسساني (ت 17466). 100- نظراً إلى كوة العلماء للعروفين بالتصوف في تلمسان وضع محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله المشريف المأيني أصلا

اللعوبي الطمساني مشأ ووفاة رت بعد 1605/1014) كتاب شخه "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بطمسان" في 185 ترجمة كلهم من مدينة تلمسان (الأعلام 61/7).

101- العضد: هو عضد الذّين الإيجي من ايح بفارس عالم بالأصول وبالعربيّة ت 1355/756 والأعلام 3/ 295).

102- التوشيح : ص 118.

103- التوشيح : ص234.

104- الوشيح: ص130.

2006 ص 440).

105- النوشيح : ص 77-78.

106- الوشيح : ص 78، 79، 132، 134، 161، 248.

707 - وبطبيعة الحال كان هناك مع كلّ ذلك حوار في المسئل الققيقة. نظر الترضيع ص 145، 149، 150، 160. 108- هناك عليد القتاري في مسئل الحيس والوصية والتحل (نظر للهار للونشريسي الجزء المسابع. ط. بيروت 1981.

EI -110 ج III إص 890. كتب لقال محمد الحاج صادق.

111- الوضح: ص 77 - 79 وص 132، 134، 161، 248.

112- نلاحظ في هذه الآيات أنّ الهاء، تكرّرت خس مرات فقط، وتكرّرت الواو مركن.

للصادر والراجع مرتبة ترتيا أبجليًا:

- يُوقَمَّى مراد: العلاقات الطلمية بين الغادية والأنطسيّين من القرن 3/9 إلى القرن 14/8 (بحث دكوراه مرقون بكليّة الآداب يتمرية تحت إشراف الأستاذ فرحات الذويسي.

- التبكتي أحمد بها: كفاية انتتاج لموقة من أيس في الكياج، تحقق محمّد مطبح- ط. الرّباط 2000 في جزأن.

-البكتي أحمد بابا: نيل الاجهاج . ط. دار السعادة مصر 1911.

حاود صلاح : تراجم في اقعريف بمن عش يافريقيّة أو حلّ بما من الطعاء من خلال الشياح لابن فرحون وهامشه لبل إيجهاج الشبكين من سنة 25/128 إلى 74/328 : يحث في نطاق شهادة الكفاءة تحت إشراف الذكور محمّد سويسي.

> هرقون في مكبة كلّية العلوم الإنسائية والاجماعيّة بونس رقمه T 1773 . -فرحون (بين : اختصار الذّياج (مخطوط) بنار الكب الوطنّة رقم 04293 .

سفر حون راين) : الذياج : تحقق مأمون بن عمى الدّين الجنّان . ط III يبروت 1996.

قر حول (ابن) : اللهياج: عفيق مامون بن عني اللين الجنان . ط 111 ييروك 1940.

-القرابل : توضيح الذياج، تحق الدكتور أحمد الشتيوي. ط. دار الغرب الإسلامي بيروت 1923، 322 ص. – مرع (امن) : المستان في ذكر الأولياء والعلماء بطمسان لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد لللقب بنن مريم الطمساني ت

> جد 1605/1014 تفقيق محمد بن أبي شنب- ط. الجزائر 1908. - و يهض علال: معجم أعلام الجوائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. ط. بيروت 1983.





الفقيه محمد بن سليمان اليفري الكومي الندرومي: صورة من واقع المشهد الثقافي في حاضرة تلمسان

م سسسهد. خضر بولطيف

شهدت تلمسان على عصر الموحدين حضورا متزايدا في مجاًلي العلسم والسياسة، فقضلا عن اضطلاع بيت بني عبد الؤمن الكومي الشورومي وقيله بشؤون الحكم والدوات. ققد نبغ في تلمسان وأحوازها علد من الأعلام المروقين لعل من أمرزهم فين حاز قصّب السبق في العلم والمعرفة. فقفية العالم المقتن للعمرٌ محمد بن سليمان الفرني الكومي الشنوومي.

إن تسليط التنوء على هذه الشخصية المحارة من أسرة تدوومية تلمسانية عرقة، ليس الهرض منه إنحراجه من طي السيان، والحريه برائها للخطوط والطيوع. فحسب، مع أنه في حد ذاته مطلب ملح ومشروع، بل إن ذلك من شأته أجينا- أن يمنا بالمحليات التعرورية، التي أن تكون في غنى عنها إذا ما رمنا رسم معالم المشهد الثقافي لحاضرة تلمسان في عصر بلغ الحراك الثقافي أوجه، وأضحى الاستقطاب العلمي ظاهرة العصر.

وسنحاول -فيما يلي- رصد مختلف أطوار حياة هذه الشخصية العلمية، وما كان له من أثر في مجتمعه، وما قدمه من إضافة إلى رصيد للعرفة الإسلامية في عصره.

وإذا كانت نسبته إلى كومية<sup>60</sup> لا يعيريها الشك. لكن ترذق بعض السكة بين إلحاقه بالأرومة البروية أو الأرومة العربية: فلي حين ينفب الفجهي (ت 1348/8748م) الى إثباع نسبه بوصف "البربري"، فإن المجبين (ت 1650/1213م) يقول فيه "القبسي".

<sup>&</sup>quot;- أستاذ محاضر أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف-المسيلة.

ويحضرنا هنا موقف عبد الثومن بن علي فيما يوبه عبد الواحد المراكشي- كان إذا ذكر قيله "كومية"، يقول: "لست منهم، إنما نحن لقيس عبلان بن مضر بن توار بن معد بن عدانان، ولكومية عليها حق الولادة والمشابر فيهم، وهم الأخوال<sup>660</sup>. ويردف صاحب العجب قاتلا: "وهكذا أنركتُ من أشركت من أولاده وأولاد أولاده يتسبون لقيس عبلان بن مضر<sup>660</sup>، وهو ما اعتبره ابن خلدون مردونا عليهم<sup>600</sup>.

02- ولده ورفاتدير قط مولد أبي عبد الله بن عبد الحق كما وفاته بمدينة تلمسان، وتفق للصادر التي عبت جرجمته على أنه عمر طويلا، فهو قد "تيف على الشابين"، أو أنه "قارب السعين" إلا أن أيا منها لم يأت له الجرم جاريخ مولدن إذ أن الشك وقع من صاحب الترجمة نفسه – حسب تلميذنه الرعيق- أن يكون ولد سنة 535ه/ 1414 أو سنة 537ه/1418، 00.

وسواء عادت الصحة إلى التاريخ الأول أو الثاني فإفضا بجياران على فرة حرجة من تاريخ تلمسان؛ إذ كانت –وقفذ– عرضة للصراع الذي نشب بن الرابطين والموحدين، والذي أفضى إلى حصار المدينة، ثم سقوطها سنة 230/ 1444م يد جيش عبد المؤمن، الذي أقام على مجزرة شيعة في حق العلمات؟، لا نسيعة أن تكون قد ظلت أصداؤها ماثلة في محيال الققيد التلمساني.

أما بالنسبة لتاريخ وفائده فباستاه رواية ابن الزبير –فيما يقله عن شيخه ابن فرنون– ابني تجمله سنة 223/م213(<sup>400</sup>، فإن سائر الروايات تجمله سنة 233/م223(<sup>40)</sup>، وهو تاريخ بحيل –ايضا– علمي وضع دقيق كانت تعيشه تلمسان، في ظل انفراط أمر المرحدين، وإدبار شأن بني عبد المؤمن وقبيلتهم العجملة كومية، لصالح بني عبد الواد الذين سرعان ما آلت للدينة إليهم <sup>(40)</sup>.

03- تحصيله العلم بشهدت بلاد الغرب الإسلامي إيان القرن 206/12م أحد أزهى عصور المفافقة الإسلامية في استقطاب أستانة العلم المفافقة الإسلامية في تاريخها، حث تنافست حواضر المغرب وطلاب المعرفة، الذين أسهموا في رسم معالم مشهد تقافي-فكري، اتسم بالثراء والنوع وأصالة العطاء العلمي العلمي المفافقة على عبد المفافقة الم

ويملو أن حرصه على لقاء شيوخ العلم، والاستكثار من الأخذ عنهم، كان من بين دواعي مباهلته بما قميّاً له –ثما لم يتهيّاً لكثير من أترابه وللماته– من علوّ الإسناد واتساع الرواية. ولم عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م.

يردد كتاب التراجم في إثبات أنه "قني كيرا من أهل العلم والدين والزهد والورع، فأخذ عنهم بفلس، ومراكش، وسبتة، وإشبيلية"<sup>(18)</sup> فضلا عمن لقيهم بيلده، أو أجاز له من بلاد المشرق<sup>(18)</sup>. وقد ضمّن ذكرهم، وكيفية تلقيه عنهم، برنامجه الذي سمّاه "الإقتاع في ترتيب السماع"<sup>(11)</sup>.

ومن حسنات منهج الاستقصاء الذي اعتمده ابن عبد الملك في كتابه "الذيل والتكملة" أن أمكننا الوقوف في ترجمة التقيم التلمساني على برنامجه للذكور<sup>(22)</sup>، والذي جاء فيه أنه:

روى ببلده –تلمسان<sup>—</sup> عن: أيه أي محمد عبد الحق بن سليمان<sup>(100</sup>، وأي محمد بن عمران التليدي، وأي بكر بن عُصنهور، وأي بكر اللَّقْتَيْءُ<sup>100</sup>، وأي الحسن جاير بن محمد، وأي الحسن بن أي قون<sup>100</sup>، وأبي علي حسن بن الحرّار<sup>1000</sup>.

وصحب الزاهدين الفاضلين: أبا عبد الله بن مَحْيو الهوَاوي<sup>988</sup>، وأبا مَدُين شعيب بن الحسن الأندلسي.

وبفاس عن: أبي الحمسن بن حَتَىٰن<sup>(22)</sup>، وأبي عبد الله بن الرَّمامة<sup>(10)</sup>، وأبي محمد قاسم بن الرُّقَاق، ولقي بما أبا الحمسن اللَّواتي وأجاز له.

وبمراكش عن: أبي الجيش مجاهد، وأبي عبد الله بن خليل، وأبي عبد الله بن الفخار، وأبي القاسم بن خُيش، ، وأبي القاسم السُّهيّللي.

. وكما وياشيبلية عن: أبي بكر بنَّ الجِئنَ وأبي جعفر بن مَضَاء، وأبي الحسن ليجِّبة، ولقي بمَا أبا عمران الزاهد.

. وبسبتة عن: أبي محمد بن عُبَيد الله، وصحب بما أبا الصبر أبوب، ولقي أبا الحسين بن الصائغ، وأبا عبد الله بن حميد، وأبا محمد عبد المعم بن الفرس.

وأجاز للم<sup>100</sup> من أهل الأندلس: أبو بكر بن عَيِّر - أبو بكر بن وزق- أبو بكر ين لمازة-أبو الحسن بن هُذَيِّل- أبو الحسن بن التعمة- أبو العباس الحَرَوي- أبو القاسم بن يَشْكُول. ومن أهل المشرق: أبو طالب الشُوَّعي- أبو طاهر السَّلُقي- أبو طاهر بن عَوْف- أبو

ومن العل المستوى. ابو طاب الموحي: " بو عامر المستعين: ابو عامر بين طوح. ابو طاهر بن معشر <sup>200</sup> | بو عبد الله المخترمي- أبو عبد الله الرَّحْبي المصري- أبو عبد الله الكِرَّكَنْتِي- أبو القاسم الموصّري- أبو يعقوب بن الطُّقِيل النّمشقي.

مهما بدت عليه هذه القائمة الاسمية –التي استعرضنا– من سعة وشول، بحكم ألها مستفرغة من برنامج شيوخ صاحبها، إلا أن ذلك لا يعني إحاطتها بجميعهم، إذ لا نعلم ذكرا عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

لغيرهم في مظان أخرى؛ ومن ذلك: أبو تميم ميمون بن جُبارة بن خَلْمون البَرْدُوي<sup>(wxx)</sup>، وأبو الحسن علمي بن عَتِيق بن مؤمن الأنصاري<sup>xx)</sup>.

04- إفادته العلم: كان الجلوس للتدريس، والقياء على بثُ العلم، من أبرز ما يميز الشيخ تفصُّ بطلة العلم، اللمين الشيخ للتسوّسين، ويعلو تحم فوق أترابحم، وكانت حلق نبهاء المشايخ تغصُّ بطلة العلم، اللمين يؤمّونها من جميع البلاد وعتلف الأقطار. وتثرى الشهادات متوّمة بشأن الققيه أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الحق التلمساني، فتحلّه بالشيخ، الققيه، الأجلّ <sup>600</sup>، أو "الفقيه، المخلّف، المؤمّنة المنطقة المنافقة التنافقة المنافقة المنافقة التنافقة المنافقة المنا

ويكون ما تمتع به القفيه التلمساين من مؤهلات علمية. قد هيأه للاضطلاع بمهمة التلموس. فإنه سيقول الرعيني— "كان في بلده متصديًا لإفادة العلمي<sup>(100</sup>، وعلى ما يمكن أن يُلتمَح من أنه لازم بلده بعد أوان الطلب، فلم يسجل له حضور مشهود خارجها. فقد قصده طلبة العلم رغبة في تحصيل ما يتحل من علوم ومعارف، أو استجازوه سعلى النَّاي— فيما وضع من كب أو أسند من رواية.

ومع ذلك لا نكاد نقف إلا على عدد محدود من تلاميذه، عنى ابن عبد الملك''' بشيد أسماتهم في الترجمة التي خصّ بما أستافهم، وهم أبو الحيحّاج بن محمد بن على الأسكوي، وأبو زكويا بن أبي بكر بن تحصّفور''' وأبو عبد الله بن أبي بكر التركي، وأبو عبد الله بن على بن خلا<sup>ن</sup>، وأبو العباس المرووري، وأبو العَيْش محمد بن عبد الرحيم الأنصاري.، وأبو موسى بن يوسف بن تامحيطت'''

وحدّث عنه بالإجازة: أبو الحسن الرُعْنَيٰ<sup>©</sup>، وأبو علي المافْري، وأبو عبد الرهن عبد الله بن القاسم بن زَغْيوش، وغيرهم.

ويمكن المسيح لكتب التراجم والطقات أن ينظفر بالمؤيد من أسماء الآخذين عده. على غرار: - أبو بكر محمد بن يوسف بن مُسلدي الأزدي الغرناطي، فإنه يعد من المكترين في الرواية عنه<sup>400</sup>. - أبو عبد الله محمد بن الحسين المُحسَّني البحاني، فإنه استجازه، فأجازه. وقد احتفظ لنا اللهريني بنص كتاب الاستجازة، وجاء فه ربعد البسملة والتصلية،

"يرغب إلى المشيخ الأجلّ، الفقيه الزكميّ، العالم الحافظ، للفيد المنقن، العلاَمة الأكمل، بقية الجِلَّة الفضاراء الأكابر أهل العلم، أبي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الزكمي المرحوم أبي محمد عبد الحق بن سليمان، اكرمهم الله برصناه، وحرس مجلهم وتولاق، مُعقلَهم مقدارهم، وملترم برّهم وتوقيرهم والمغرفة والمختلف والمخارفة بن الحسين الحشفي، في المؤلف عليه بإجازة هذا البرنامج، الذي تضمّن ذكر أشياحه الجلّة الفضلاء، وضوات الله عليهم وعليكم أجمعين، بحيث يجمل ذلك عكم، ويشترف بأخذه سكم، وفضلكم بذلك كله كلم تخيل، وأن يأخذه سكم، وفضلكم بذلك كله تخيل، الله يقد وحرال، والله يقى بيركاتكم الإنتفاع، ويحسن عن أرجائكم الوقاع، وأنضل سلام الله غز وجل جزيل، والله يقيله بولاتكم الانتفاع، ويحسن عن أرجائكم مقلمة الأعلى، ورحمة الله في تو وجل، وأولى تحياته وأزكاها، وأعظرها عرفا وأذكاها، يخص

فاجابه بما نصة (الكتاب مؤرخ في ذي الحجة 2003/1921م: "أجبتك بأحسن تحية، ولهنتال بأحسن تحية، والمتال لما جاء به خير البرية، نعم وأجبتك إلى ما سأله وطلبته إجابة من يعلم أنك أهل أنه، وإذن من تحقق أنك قاهم به لشواهد طلبك، ويوارع أدبك، إجابة عامة بشرطها، فلقها تلقي أمثالك، واعمل خسهما عمل نظراتك، والعمل جمال العلم، وحادم له مرتبط به لمن أواد السعادة، وسعى ها، قال تعلق عمله المؤلم والمثمل الصالحة ويقائل الصالحة ويقائل، عمل مع شروط الإجازة عند أهالها القاتلين بإجازة عند أهالها القاتلين بإجازة، جملنا الله ولماكم في ناسنعم القول، والتبه أجمله، ومن خم بالحسنى عمله، آمين" هم

- أبو زكريا مجيى بن حبوس الهدادي الجوائي، هو الآخر معدود من الآخلين عنه بطريق الإجازة، إذ كتب إليه يستجوزه بما نصه: "يرغب إلى الشيخ الفقية الركي المحصل الأفضل، أبي عبد الله محمد بن الشيخ الفقية الصالح الزاهد القاضل، أبي محمد عبد الحق بن سليمان، أدام الله كوامته، وإلهي بركات، ووصل رفعه، مُحلَّ قدره، ومؤثر يرّه، الراغب في بركات دعائه، وإلى الله تعلى في إطالة بقائه، يجيى بن علي بن حس بن حبوس الفندان، في الإنعام عليه بإجازة ما اشتمل عليه برنامج روايته عن أشياعه وضي الله عنهم، وما سند عنه من قراءته ومسموعاته، وإجازته ومناولاته، وتاليفه في فون العلم، وما له من نثر ونظم، متمنا، ومغضلا عليه بالإسعاف بمطلوبه من ذلك، والإجابة إليه، والله عز وجل يعين على برّه، ويتنع ببركاته، ويصالح دعائه، والسلام الأنم، الجزيل المهارك الحقي، يخصه ورحة الله ويركاته ( الله المحلالة المحلة المحلف المعلوبة المحلة وحملة الله وبركاته المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة وحملة الله وبرحة الله ويركاته المحلة المح

فأجابه بما نصّه (الكتاب مؤرخ في جمادى الثانية 615ه/1218م): "أُجزت لكم أكرمكم فه جميع ما سألتموه، وأبحت لكم من ذلك ما طلبتموه إجازة عامة على شروطها المعمول بما عند عصور أبحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432 م

القاتلين، إذ أنتم أهل لذلك، نفعكم الله ونفع بكم، فانستعمل نفسك، ولتوخ هديك، في العمل بقتبضى ما علمك الله من ذلك، أبلغكم الله أملكم، وخته بصالح عملنا وعملكم ٤٠٠٠.

وتعقيا على ما تردد في إجابة القليه مستجيزيه عن "شروط الإجازة عند القاتلين بما".
أمل العلم بالعلم إلى البلدان، ققد أعتلف أبي قاجازها أكثر أهل العلم، .... وأختلف الرواية
أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ققد أختلف فيها؛ قاجازها أكثر أهل العلم، .... وأختلف الرواية
فيها عن مالك، رحمه الله، والأشهر عنه جوازها، وعلى ذلك أصحابه القلقهاء، لا يُعلم أحد منهم
خالفه في ذلك؛ ومنعها بعض العلماء، ولا تقوم على منعها حجقة. ولمالك –رحمه الله- شروط في
الإجازة: وهو أن يكون القرع معارضا بالأصل، حتى كأنه هو؛ وشرط أخر، وهو أن يكون
[انجز] علما بما يخبر به، ثقة في دينه دوروايته، معروفا بالعلم؛ وشرط ثالث، وهو أن يكون
[المستجز] من أهل العلم، وعنسما بسمته، حتى لا يضع العلم إلا عدا أهداء"ك.

وإذا بدا أن هذه الشروط المقررة هي ما قصد النقيه أبو عبد الله بن عبد الحقى إلى تحقق مستجيزيه بما، لكن ما يستوقفنا سخة— هو ما ساقه ابن الأبان في ترجمة النقيه من أنه "حدّث، وهرّس، وغيره أهتن تحصيلا منه، وأحسن تصرفاً <sup>(220)</sup> إذ يجملنا ذلك على الساؤل فيما إذا كان رأي ابن الأبار يتم عن جراءة في القول لم توات غيره نمن ترجم للفقيه التلمساني؟ أم أن رأيه لا ينفك عن تمامل رعاكان ثمةً ما يبرره؟

إن ما يلقت الاتباه أن ابن عبد الملك المراكشي (ت 103/م/1038م)، وهو اكثر من عرف من بين كتاب التراجم بالصراحة في القول، والزوع الى القفد، إلى حد أنه كان يعون كل عرف من يبون كل ما يعرف من أحوال المترجمين، أو يقع إليه من أخبارهم، ولو كان مشتملا على ما عمل بالقدارهم، والا أنه لم يزيد في ترجمه لابن عبد الحق عن القول إنه كان راوية للحديث، تقيها حافظا، متكلما، مغتنا في علوم جمّة، بازع الكتابة، حسن الحقوات، وهو بذلك لا يعد في المتربه به عن معاصره العربي (حكمة) وهو بذلك لا يعد في المتربه به عن معاصره العربي (حكمة الم الدي تاوله في معرض ترجمته للققيه الواهد ابن ينكي، فجعله صفوه وكفّائ، وفي الأخير منهما يقول: "كان من جملة أهل العلم، ومن أكابر أولي الثيمي والفهم،... وكانت له وجاهة وعلو قدر ورفعة في الدين والعلم، وسمو نظر، وهو من نظراء العالم أبي عبد الله علم بن عبد الحق التاسيات...

وإذا كان تما قد يؤخذ على هاتين الشهادتين في مقابل رأي اين الأكبر، هو صدورهما عن مغربين ربما حلهما عن مغربين ربما حلهما على ما أثبتاه داعي الانتصاف لبلديهما، إلا أن صدور شهادة معاصرهما الأندلسي اين الوبير رت 1308/300م) في الانجاه نفسه - يقوله في حق الفقيه التلمساني "وكان حافظا، من أهل الضبط والمقيد،... وكان فصيحا لسنا، شاعرا كاتبا مشاركاً مناف غير الإمكان الركون إلى ما أدنى به اين الأبار، دون استحضار ما شهر به الكاتب الأندلسي من يفضاه من خان الم يورّع عن إخاق بعضهم بالأندلسين، ضنانة بعلمهم عرافعدة والمعربة، على حد تعيره ("").

وقد تنبعه لأجل ذلك بين عبد الملك وأتحى عليه باللائمة في قوله: "وحسبك ما اشتمل عليه القول من الشهادة على قائله بما لا يليق بأهل الإنصاف من العلماء، واستحكام الحسد فلنعوم، واحقار طائفة كبيرة من الجِلّة العدويين، وفضل الله سيحانه رحمّةً يختص بما من شاءه،

05- مؤلفاته: ذاعت للفقيه أي عبد الله بن عبد اطلق الطمساين شهرة واسعة في مجال 
هكابه والتأليف (أن المنظر إلى ما وضعه من مؤلفات كيرة، حوص على إثبات عناويتها، وعدد 
أجراتها، في برنامجه الموسوم باالإقفاع في ترتيب السماع"، وهو فيما يصف ابن الزير- "برنامج 
حسن ضم فيه مروياته، وذكر فيه شيوخه، وسمى فيه ما ألف وقيله (أن وقد تأتى لابن عبد 
لللك حكما لشيخه أي الحسن الرعيق- الاطلاع على الرنامج للذكور، ولن لم يحفظ النهما 
الله عدد معدود من عدارين مؤلفات الفقيه اللمساين التي قال في بعضها إن ها "أسماء هاتلة" 
الا بعد محدود من عدارين مؤلفات الفقية اللمساين التي قال في بعضها إن ها "أسماء هاتلة" 
وإنه لم يقف عنها على شيء، فإن أو فما فقر أشمية نقلها برمتها البقت فعلها المشتوف إليها (أنه)

قال ابن عبد الحق التلمساني -فيما ينقل عنه ابن عبد الملك-: "مراتب تواليفي:

- الفَيصل الجازم، في فضيلة العلم والعالم(الله)، في مراتب العلوم. جزء.
- برنامجي، وهو كمراتب الواليف، وسميته: الإقداع، في كيفية الإسماع ((١٥٥). جزء.
  - لباب الإعراب. جزء كبير.
  - فرقان الفرقان، وميزان القرآن (65). جزء.
- عقيدة علية الخَلق، وزبدة معرفة الحق، المضنون بما على غير أهل الصدق. جزء.
  - غريب الشّهاب. جزء.

- إكمال اللآلي، على الأمالي. سفران.
- غريب الموطأ<sup>(60)</sup> وإعرابه. سفر. وسميت: الاقتضاب (<sup>60)</sup>، ألمي اقتضيته من الكتاب الكبير،
   كتاب المتحار، الجامع بين السقى والاستذكار (<sup>60)</sup> بزيادات السهيد وغيره، تونق النفوس، وتروق الأبصار (<sup>60)</sup>, في نحو العشرين سفر (<sup>60)</sup>، يشتمل على نحو الثناؤة آلاف و وقدا<sup>(6)</sup>.
  - مختار المختار، بين يدي مختصر كتاب البخاري. في سفر كبير.
    - جزء من شعري منتخل (<sup>(72)</sup>).
       ميزان العمل. جزء كبير.
      - ۰ میران المصل. بوء میر
  - إرشاد المسترشد، وبغية المريد المستبصر المجتهد (73). سفر صغير.
    - الإيماء إلى نجاة المريد. جزء.
  - البذة المسعدة، واللمحة المسعدة، في الاعتبار. جزء.
     النكت المحررة، والقصول المجرّرة، في حقيقة التريه، ونفى النشبيه. جزء.
    - الأجه بة انحورة على المسائل المغيّرة. جزء.
      - التسلّى عن الرزيّة، والتحلّى بالرّضا بقضاء بارى الم تقهم جدء.
        - مجموع شعري في المواعظ. جزء.
        - نَفْتَة ذي الضراء، ومسالاته برثاء الآباء الأبناء. جزء كبير.
  - التذكرة، للنوادر المتخرة. مضى منه نحو ثلاثة أسفار، ولم يتم، وهو بين يدي.
    - حدود أنواع الحكم الشرعي. جزء.
    - مستصفى المستصفى. ابتدئ، ولم يتم.
  - فصل المقال، في مناقِل أحوال غزوة أهل الإلحاد والضلال، إلى طليطلة −كنا−. جزء "<sup>(73)</sup>.
     على أن ما يلفت الانتباه في هذه القائمة هو "الترتيب" الذي راعى المؤلف اتباعه في

ايرادها، وهو ما يكشف عنه في قوله: "وكيفية ترتيبها أن أول ما يبغي أن يُلقى إلى ما يعنني به في طلب العلم هو فضل العلم، لينهض الى طلبه عن حرص ورغمة فيه، ثم مراته [ايرتب العلوم الكيرة؟] في مراتبها، فيعلم الأعلى من الأدن، والكلي من الجزئي، والآلة [من الأصل] المقدود، واللاحقة من السابقة، فيرى كل علم منها في رتبه، فيقصد إلى الأعلى منها فيجعله المخدود، واللاحقة من السابقة، فيرى كل علم منها في رتبه، فيقصد إلى الأعلى منها فيجعله منها في رتبه، فيقصد إلى الأعلى منها فيجعله منها في ما هو كالآلة من العلوم، كعلم مدارك العقول، وعلم اللغة والإعراب، ثم يُلقى إليه النفقه في الحديث الذي هو الأصل، وعلم أسرار علوم الدين الذي هو كالثمرة، ثم يتبع بما هو كالتحة للعلوم، وكالمتدع من جانبها، ثما لا يختص يعلم منها، فلذلك رتبتها هذا الترتيب، فبدأت بفضل العلم ومراتبه، وثبت بالآلة منه، والشت بالأصل منه، وختمت بما هو كالمبتدع من جملته، وكالتحة والتكميل منه، والحمد لله على هدايته على ها.

ومع أن القائمة السابقة جاءت بجسب ما ورد في ختام البرنامج<sup>200</sup> مؤرخة بشهر رجب 600هـ/ 2024م. إلا أننا لا تقف للفقية الخلمسايي على مؤلفات غيرها في أي من المصادر التي ين أيدينا، وإننا نستيعد أن يكون مؤلف مُكن طله قد انقطع عن التألف طوال الحسس وعشرين سنة التي أعقبت ذلك من حياته، إلا أن تكون تبعات النقدم في السن —وقد تجاوز السين- أنقلت كاهله، وصوفه عن ذلك.

يد أننا نساعل فيما إذا كان كتاب "نظم العقود ورقم الحلل والبرود" الذي يسمه إليه إسماعل باشا البغدادي <sup>2007</sup>، ليس منحولا عليه، أو ربما كان لغيره ثمن يشترك معه في الاسم، ونسب إليه على سيل الاشتباه والالتياس، إذ أن البغدادي يسوق الكتاب المذكور بعد كتابي "لمنحار" و"التسلمي"، ويجمل تاريخ فراغه من وضع هذه الكتب سنة 2888/1918م، فلو صحّ ذلك ما كان عرب عن المؤلف إدراج كتابه ضمن قائمة مؤلفاته التي وضعها قبل سنة 1204/600م.

ويدو أن تساؤلاتا المعلنة ليست سوى في محلها، إذ نستحضر – بقنا الصدد- أن الكتاب المذكور ما هو إلا ديوان شعري تأكدت نسبته إلى الشاع الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد المؤمن الزناق الكومي رت 1208/604، عنا أن الذي جمعه كان كاتبه محمد بن عبد الحق الغساق، وذلك في حدود سنة 828/1918م كما في نسبت الحظية اللهمان المخطية المناب المخالف في خدود منه المناب المخالف أن المناب وقع الإسماعيل المخالفي، إذ اشتبه عليه السم جامع اللموان، وظنه محمد بن عبد الحق اللمسانة.

بقى أن نشير إلى أن الفقيه التلمسايي جمع إلى عايته بالتلوين والتصنيف، شغفا بجمع الكب واقتائها، بل طالما عكف على استساخ النادر منها، حتى اجتمعت له مكتبة عامرة بتفاتس المؤلفات، وأمهات المواوين، مما لم يجتمع لأحد من معاصريه(<sup>60</sup>. 06 - مكانته الاجماعية: على الرخم من أن الصادر لا تمنا إلا بالور اليسير فيما يصل بسلفه، ومع ذلك يمكن أن نستمد من تلك العطيات القليلة أنه يحدر من أسرة كانت على درجة من الوجاهة والجاهة وعلو الصيت<sup>20</sup>، فقد أتيح لوالله أن يشغل بتلمسان -ردحا من الزمن- عطلي الحطابة والقضاء، قبل أن يتصرف عن ذلك، ويرحل إلى المشرق، ويتوفّى هناك سنة 751م/1175م، في سلوك يوصف بأنه "ميل إلى الزمد، ورفض للنيا<sup>200</sup>.

ولريما كان أنا حريا بنا أن تساعل فيما إذا كان الصراف والده إلى المشرق رهن دواع شخصية عارضة، غير ذات صلة بمسألة الولاء السياسي، إذ في حلات مماثلة رفض بعض خطاء وقضاة العهد البقد العاون مع الموحدين؛ شأن خطيب بجاية أبي محمد بن اخراط رت ر1185/5581 أو قاضي مرسية أبي يكر بن أبي جمرة رت (1202ه/100ه) والتن كان عدد من هؤلاء آثر المكوث بيلده متحملاً ضروبا من الإيذاء والتضيق، فإن آخرين فضاوا المغادرة نحو المشرق.

ومهما يكن ققد احفظ أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساني بما تأتى لسلفه في الزمن العابر، فلم ينفك عن الوجاهة والفوف و لا عن و لاية خطة القضاء.

وتعاضد المصادر على أنه ولي قضاء بلده <sup>(()</sup> ويضيف بعنها أنه وليه مرتبر<sup>(())</sup> مشهودا له في كل ذلك "بالعدل، والإنصاف، والجزالة <sup>(())</sup>. كما نحه بأنه كان "من أهل السراوة والجلالة <sup>(())</sup>. وبقدر ما لم تتردد في الإفصاح عن اختصاصه بحكام عصوه، ومدى حظوته لليهم <sup>(())</sup> فإفا قررت – أيضا حظوته لذى اللس "خاصتهم وعامتهم <sup>(())</sup>، وذلك أمر قلما التفق لمن يتردد على مجالس السلطان، مع ما تقرر في المجال المداولي الأدبيات الفكر الإسلامي من أن الدخول على السلاطين مظفة المنبقة، وعجلة للمنقصة <sup>(())</sup>

وإذا كان يعين عليا –بجدًا الصدد- أن نذكر بما أقدم عليه عبد المؤمن بن علي خليفة للوحدين –في سيل التمكين لشخصه ضمن التحالف المصودي- من استدعاء لقيليه "كومية"، واستداء لها، حتى أضحت بمكاتبها تلك حلى حد تعير ابن خلدون-: "فأتحة الكتاب، وفذلكة الجماعة "فاه يمكنا أن ندرك –جينف- سر تلك المكانة التي تواّها القفيه التلمساني، وندرك – أيضاً— سر اتساع ثروته، اعتمادا على ما كان يغدق به خلفاء بني عبد المؤمن على المقربين منهم من عطاءات وفيرة، وإنعامات سنية<sup>(10)</sup>.

لكن وبصوف النظر عما يندّع به الفقهاء المترددون على مجالس الحكام، بما يرجونه من بحراز حق، أو نصرة دين، فإنه يلزمنا توخيا الإنصاف، أن نسوق جُملاً ممّا لم تتكمّم عليه مصادر ترجمة الفقيه ابن عبد الحق، وما فشت تتوه به، من أنه على ما اصابه من جاد ونفوذ، وما حازه من ثمراء ويسار، إلا أنه كان "نفّاعا بماله وجاهه"، مسارعا إلى قضاء مصالح أهل بلده، حريصا على مساعدة المخاجين والحوومين".

707 سجاياه وساقية: قد يكون من غير الموقع بالنسبة إلى رجل توبطه تلك العلائق الوثيقة بالمال والسلطة سحق غدا من سماته المعهودة كونه كيمج المنظر، واتق الملبس™" أن يُقال فيه إنه "من أهل القششف™ كن طالما كان الإقبال على الرهد، أو الانخراط في المصوف، رد فعل طبيعي لدى العليد من الققهاء™ عمر يتشلون تحقيق توع من التوازن النفسي بين نوازع طلادة وأشواق الروح. فهل يكون هذا التفسير مما ينطيق على حال فقيهنا؟

إننا قد لا نجد أنفسنا في حلَّ من قبول هذا الفضير لاسيّما إذا كان نورعه إلى الوهادة جاء منه على كُورة، وما تجليه على صاحبها من إبحاءات الإعراض عن اللنيا، واطّراح جاهجها، على أننا لا تغفل أيضا استعدادات الرجل الذي درجت الصادر على الإشادة بـ "جميل مسرته" و"حسن خُلقه" ("واسع مووعته" في فإنه إذا اجتمع هذا إلى ذاك ومعنا فهم للوع الزهدي للرجل.

أما من أبرز الشواهد النالة على صلته بالتصوف وآله، هو ما يتقله الغيريني في قوله: رزأيت في فهوسة أبي عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساين، بعد ذكره لقنصل الشيخ أبي مدين، وبعد وصفه ياده ببعض أوصافه الجليلة، أنه قال: ظهر فيه قول رسول الله صلى الله عبله وسلم.: ((مَعُوثُ الْرَهُ عَلَى مَا عَاشَ عَلَيْمٍ)(\*\*\* إذ كان من قوله عند آخر الرمق: الله الحي\*\*\*\*

وأبلغ من ذلك ما يرويه عنه تلميذه الرعيني<sup>655</sup>، ولعله انتخبه من مجموعه الشعري في الواعظ، إذ أنشد لنفسه يخاطبها مذكرًا:

> لا يُغُرِّلُك يا محمّد ليلٌ بتَّ فيه على فراشٍ وثيرِ ناعم البال مطمئنًا فلا بُدَّ من التَّغش بعد هذا السَّرير

و تذكّر بني أيك سليمان ذوي ألجاه والعديد الكثير كم فئي معهم وكنهال وشيخ قلّم الزّائد للمعاد ولا تأسن وأثق الله والا تأسن وأثق الله والدّنائية قد أتاك التذيرُ يُدخوك جيزًا فارتجر القس واستمن للثلير قد أتاك التذيرُ يُدخوك جيزًا

و لا يسعنا في ختام هذه المحاولة، التي تطلعنا من خلافنا إلى رسم صورة عن المشهد الثقافي في مجتمع الغرب الإسلامي عموما، ومجتمع تلمسان وأحوازها خصوصا، وذلك عبر تبع حياة أحد أبرز الأعلام المتحدرين من هذه الحاضرة العربقة، إلا أن نخلص إلى تسجيل الملاحظات الآتية:

1– ثراء المشهد الثقافي في الحقبة الموحدية، يقوم شاهدا عليه جملة عناصر من أهمها: تنوّع العلوم والمعارف، وتأصّل الطرائق والمناهج، ورواج الكنابة والتأليف.

2- نشاط الحركة الثقافية بمدينة تلمسان، التي أضحت منذ القرن 11/x05 قبلة للعلماء، والمحدثين، وحملة الرأي على مذهب مالك، وما فتت تزداد تألقا واستقطابا.

3– التواصل بين أجيال المثقفين، ويتجلى ذلك من خلال الحرص على استفادة العلم وإفادته، وتنشيط حلق الدرس والمناظرة، والاتجاه نحو تكريس تقليد الإجازة العلمية.

4- التلاقح بين الثقافين المشرقية والمغوبية بلغ مستوى من الإيجابية والفاعلية. يعكسه ما تزخر به كتب البراهج والقهارس من أسماء الشيوخ والأساتيذ، والمقروءات والأسانيد.

5- قيام الفقهاء (متففي العصر) في مجتمع الغرب الإسلامي كوسيط بين السلطة والرعية، ما أتاح لهم التأثير في القوار السياسي من جهة. والسعي في مصالح الرعية من جهة ثانية.

# هوامش البحث:

(\*) إن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد السلام لفرانس، يورت: دار الفكر 1995. 1692. وجامت البغري:" لندايان الزير في صلة المسلة تحقيق عبد السلام الأمان موسعة أعراب، أياخة رواة الأوقف والعقرون الارسامية، 393 1994. 2993. يبدء القرامة المهمري: الذي من عبد اللت في الشيل والفكملة لكتاب للوصل والصلة، المسلم اللمان تحقيق عند من شهيئة الرائبات المتحدث المتحدة للمائة المتحدة 1998، 3178 لا يونا الأخطاف في اعتراب الأعظي منذا الصلة علم الذي الورت المقروبة إلى المستحة المتحلولة، وأن مكتان القبل والكملة رحّة أن كون الأطباقي:" اعتمانا على ذلك،

تلعم اقتاعنا عا أثبتنا أعلاه.

(2) بن عبد الملك: الذيل والحكملة. 317/8 ويجيى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، الجزائر: للكيمة الوطنية، 1980. 11.21.

(3) تصحفت بلى "الكولي" لذى النجي في سير أعلام البلاد، نشر بعلية: محمد بن عيادي، ط10، القاهرة: مكية الصفاء 2003. 138/13.

(4) ابن الأبار: التكملة، 165/2؛ وابن عبد الملك: الفيل والتكملة، 317/8.

رة) بن الأبار: الحكملة. 1652؛ وإن الزبير: صلة الصلة (29. (6) كومية من قبائل زنانة التي استوطنت لغرب الأوسط. وكانت مواشيها الأولى تتنذ فيها بين البحر المحوسط إلى الشمال

رواحي تلمسان إلى الجوب. وعلى ما كانت عليه من وفرة العدد إلا أقا كانت خملة الذكر قبل عصر الموحدين. يراجع ابن خلدون: كاب العبر دوبان المبنا والحمد في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصوهم من ذوي السلطان الأكبر، يعروت: دار الكب العلمية، 1992، 14/46-131، وإيضا الدواسة التي المجوبة العمل العارض: "أسول لفادية —القسم الوبري»، مجلة البحث العلمي (الوباط)، ع 1982/38، مر48-68.

(7) سير أعلام النبلاء، 138/13.

(8) ان الأبار: التكملة، 124/3.

(9) عبد الواحد الزّاكشي: العجب في تلخيص أحبار اللوب. تحقق: محمد زينهم محمد عزب. القاهوة: دار اللوجاني. 1994. ص169.

(10) المصنو السابق، ص169.

(11) العبر، 6/150.

(12) ابن الأبار: التكملة، 2/166.

(13) ابن الجزري: غلية النهاية في طبقات القراء، نشر: ج. برجستونس، ط30، بيروت: دار الكتب العلمية، 1982. 159/2.

(14) برنامج شوخ الرعين، تحقق: إبراهيم شوح، تعشق: منشورات وزارة الشاقة، 1962، ص171.

(15) بن عفراي: اليمان للموب في أخبار الإنتدلس وللغرب والقسم الحاص بللوحدين، تحقيق: محمد إبراهيم الكتابي وآخرون، بيروت: دار العرب الإسلامي، 1985 ص23-23؛ ومؤلف بجيول: الحلل للؤسية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار وجد القادر زمامة المانر البينشاء دار الرشاد الحذيث، 1979، عس155.

(16) صلة الصلة (26) وعلى أن اللجي ترجم له –ليمنا- في وليات 250هـ لك، عند فرجم له لي وليات 250هـ تاريخ الإسلام ووفيات للشاهير والأعيان. تحقق: بشار عواد معروف. طـ00. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 2003. 151/137. 802

(17) إن الآبر: التكملة. 1662، والرعين: يرتلح شوخه، ص177، وان عبد اللك: النيل والتكملة. 317/8 وإين قلمة: كاب الوقيات، تحقق: علال ويهض، ط30، يورت: دار الآفاق الجديمة. 1980، ص130، والحقنوري: تعريف الحلف وجال السلف، الجزائر: الؤسسة الوطنية القنون الطبيعة. 1991. 237/2.

## عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

(18) يجيي بن خلمون: بغية الرواد، 198/1؛ والتسمي: تاريخ بني زبان ملوك تلمسان؛ مقتطف من كتابه: نظم الدرّ والعقبان في

يان شرف بني زيان، تحقيق: محدود بوعيان الجزائو: المؤسسة الوطية للكتاب، 1985، ص111. (19) يجى بن خلدون: بغية الرواد، 112/1؛ والحفتاوى: تعريف الحلف، 237/2.

(27) ابن الأبع : صلة الصلة ، 293. (20) ابن الأبع : صلة الصلة ، 293.

(20) ابن الزيو: صنه الصنه، 29/3. (21) ابن عبد الملك: الذيار والتكملة، 317/8.

رك) للصدر السابق، 317/8. وعنه كل من يجي بن خلدون في بغية الرواد، 112/1؛ والمعارجي في الإعلام بمن حل مراكش

وأغمات من الأعلام فلس: المطعة الجليلة، 36-1938، 8/98.

(23) تلقى عنه مبادئ الققه واللغة. ابن الأبَار: التكملة، 165/2.

.(24) قال عد: "صحبه، وسحت ت. وأصبى بحديث". إن عبد الملك: الذيل والتكملة لكنابي الموصول والصلة؛ السفر السادس تحقق: إحسان عبلس طـ11، يبوعت: دار الثقافة. 1973، 8/6.

(25) أو ابن أبي جَون، حسب الرعيني في يرنامج شيوخه، ص170.

(26) تصحّف إلى ابن الجهار في التكملة 1552. وذكره الرعبني ضمن أسابلة شيخه في قوله: "... والأستاذ أبو علي حسن بن عبد الله بن المحد بن محمد القيسي". بونفح شيوخ، ص169.

(27) أخذ عنه القراءات والنحو، وذلك في حدود سنة 5151ه/1156م الفهيم: سير أعلام البلاء، 138/13 وابن الجزري: غاية الهيابة، 159/2.

. (29) ذكر اين الجزري أبا الحسن بن حسين، ويضهم حد أنه أبر الحسن اللواتي لللكور، لكن أتبعه بالقول بنه من أصحاب ابن الطلاً مج وهو ما لا ينطق عليه، لكن يعلق على ستية أبي الحسن بن حين فيدو أن "حين" تصحّفت إلى "حسين". يواجع ابن الجزرية غاية الطهابة. (1592، ويقابل بهن الإنهر: التكملة، 244 ـ 244.

(30) ساقة الرعيني مسبوقاً بأي عند الله عند أن علي بن جعفر بن أهند القيسي، وهما -كما لا يخفى- شخص واحد، فلعله وهم. أو أنه من فعل الناسخ. أو الحقق. يونعج شوخ الرعين، ص470 ويقابل بابن الزير: صلة الصلة. 21/3.

(3) عنى للغارة والانتسلسون بلاجواق وعدوها من أبواب التحسل التي لا غني عها لطالب العلم للستويد. ومن صور توسيعم فيها مؤال بعض الفقياء أبا الرئيس رئيد (ت 2126/10210م) أن يجزه الإمحاد من الكب الوقاة في ضروب العلم بأني برج حمل ذلك، من قوائد أن ساحة أو سؤولة ، إلى إنتراق وجيع ما القدارة أو وضعه أو أجاب فيه في القلايم والحقيدة أن المتحادة ذلك أنه وكلال من أصب الحلس عدم للسليدين براجع أن غزر فيوسة ما رواد عن شوع، تحقيق: في المراهم الأباري، القلاية ذاتر الكب المشرى-بيروت دار الكب الليانية، و1890 في 1897 وقد حم الوقف كابه ياب المستمة الشعوع المنادرات عنهم، وأستوارز أن أنفال التجارة في القدر يجهد الله.

(23) تماة الرحين" لما الطلام إسماطيل من علي من يشر النحوي التسري، ونامج شيوعم، ص170، وورد عند السيوعلي: أبو الطلام إسماطيا من علي من أبي مقشر النحوي، بعية ألوعاة في طبقات الله يون والنحة، تحقق: محمد أبو الفضل إمراهيم، يعروت: الكمة العصرية، 44-1395، (151).

## عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

(33) حسب اللجريني في عوان الدراية فيمن عرف من الطنمة في للتة السابعة بيجاية. تحقيق: رابح بونلر، ط20، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والموزيع، 1981، ص183. ولعل الصواب "الفرداوي"، كما في ابن الأبار: التكملة، 1972، ولين

عبد الملك: الذيل والتكملة، 387/8.

(34) نص الغبريني في ترجمته على أن أبا عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني كان ثمن أخذ عنه حين قدومه تلمسان سنة

554/1888م. عوان الدولة. ص184. ر55) المدار الغيريني ضمن برنامج مشهنجه الذي ألحقه بآخر كابه: عوان الدولية. ص310. أنه يروي كتاب "الكشف واليان

في قسر القرآن" لأي إسحاق آخذ بن محمد العلبي بسنده إلى أي حِدَّ اللهُ عمد بن حِدَّ اخق الطَّمسانيَّ عن أي الحسن علي بن عتى بن فومن الأنصاري.

(36) الوعيني: برنامج شيوخه، ص169.

(37) ابن قفذ: كتاب الوفيات، ص310.

(38) الذهبي: سير أعلام النبلاء، 138/13.

(39) ابن الجزري: غاية النهاية، 159/2.

(40) الرعيني: برنامج شيوخه، ص169. (41) الذيل والتكملة، 318/8.

(42) روى عد كنه المنحار الجامع بين المشقى والاستذكار"، فضلا عن كناي: "الكشف والميان في تفسير القرآن" لأي بمسحق أحمد بن محمد التعليم، و"أحكام القرآن" لأبى الحسن على بن عمد الطبري. الفيرين: عنوان المدينة، ص 310.

(43) أقره الغبريني في المصدر السابق، ص193.

(44) أقره يحيى بن خلدون في بغية الروات 1/102.

(45) قال الرعيني: "آجاز لي جميع ما يحمله، وما ألقه، وما له من نظم ونتر". بونامج شيوخه، ص169. (46) ابن الجزري: غلية النهاية، 159/2.

(47) الغبريني: عنوان الدواية، ص219.

(48) سورة فاطر: الآية 10.

ر49) الغيرين: عنو ان اللواية، ص 219-220.

ر50) المصدر السابق، ص 221.

(30) المصدر السابق، ص221.
(51) المصدر السابق، ص221.

(52) فهرسة شيوخه، 28/1–30.

(53) الحكملة، 2/166.

(54) الذيل والتكملة، 8/318؛ ويتابعه على ذلك يحيى بن خلدون في بغية الرواد، 1/112؛ والحضاوي في تعريف الحلف،

.237/2

(55) عنوان النواية، ص189.

(56) صلة الصلة، 29/3.

(57) الحكملة، 121/2.

عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432.

(58) الفيل والتكملة لكابي للوصول والصلة؛ السفر الأول، تحقيق: محمد بن شريفة، بيروت: دار الثقافة، د.ت.، 11/1.

(59) عله الذهبي من 'أهل الصنيف". تاريخ الإسلام 751/13.

(60) صلة الصلة، 29/3.

(61) برنامج شيوخ الرعيني، ص170.

(62) الفيل والتكملة، \$/318.

(63) ذكرة ابن الأبار في التحملة 166/2 والرعيني في برنامج شيوخ، ص170. (64) الشهر بعوان "الإقماع في ترتيب السماع". براجع الرعيني: يونامج شيوخ، ص170؛ وابن عبد الملك: اللبل والحكملة،

(١٠٠) مسئهر بعنوان «وقاع في تربيب السماع . يوجع الرغبي: يرتامج شيوخه، ض11/0؛ وابن عبد اللف: الديل والتحلما 317/8.

(65) لما ذكره −أيضا− الرعيني في بونامج شيوخه، ص170. (66) ذكر الذهبي أن من تصانيفه "غريب الموطا". سيم أعلام البلاء، 138/13.

(67) قال ابن الأبار: وله تواليف في فون؛ منها "الاقتضاب في غريب الوطا وإعرابه". الحكملة، 2/166.

(80) ورد أخيان بعواند "للحنوا في الجمع بين التشتى والاستذكار"، أو "جلمع المحتوى والاستذكار"، والكاب في قلد الحقيق بستند ملاته من كتابي: "لشتى الله 1932م. (1934م. 1931م)، والاستذكار" لابن عبد البر رت 1943م. (1901م)، والاستذكار" لابن عبد البر رت 1962م. والنوي المنافق الم

(70) وفي سر أعلام البنادة المنجي. 138/13 أنه يقع في عشر مجلنات. لكن رعا تعلق الأمر بتصحيف. إذ أن امن اجزري يتقل عن اللجمي في فيتنا الميقية، 1992، أن الكتاب يقي في عشرين مجللة. ويعلم أن الجناعيل الملمدي التاليم على الروايين معا، وقائمة الرواي في كما يتحات المكون في الشيل على كشف الشون عن أسامي الكب والشون، يورت: دار الكب العلمية، 1122 مجلة وقائمة الرواية الرواية التيانية في كانه –الاعمر حديثة العارفين إلى أمادا الواقين وآثار المسفون. يورت: دار الكب العلمية، 1122 مجلة الرواية المنافقة المنافقة

(71) وردت إشارة الى أنه يوجد من الكتب الجلمان الأول والسانس. مخطوطان. أي خزلة القروين بفنى (الرقم 174). ومنه -أيضا- مجلما ضخع قدم في خوانة الرباط (176 أوقف. الرزكلي: الأعلام، طـ99. ييروت: دار العام المعاليين. 1990. 186/6.

(27) المخموطة قا من شعره مقطوعات نادوة، من مثل ما قاله حنلي سبيل الظهر – في عند أحديث صبحح البخاري: جميعة أخديث المشاجح الذي رؤك البخاري : ومستمة ألاف المتناف و مَا مَعْضَى أَبِي مَاتَشِينَ عَنْدُ مَا لاَلُولُ بِلِمَانْ

– الرعيني: بونلمج شيوخمه، ص170؛ ويُجيى بن خلمون: بفية الرواد، 11211–113؛ والتعارجي: أوعماهم، 99/3. (73) ذكره ابن الأبار في الحكسلة، 166/2

#### عصور أكدينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

(75) يغرفه المأخورن بعوان "المسلى عن الرزية والتحلي وضى بلري الربية". يراجع حاجي خليقة: كشف التلثون عن أسامي
هب والثنون، يووت: دار الكتب العلمية، 1992، 404/1، واستاعل البغاناتي: هلمية العارفين 112/2.

رابن عبد الملك: النيل والتكملة، 318/8-319.

وكان المسابق. 8/320. ويمكن مقارعه بما أورده المؤلف في السفر الأول. 114/1. في توجمة الفقيه أبي العباس بن خليل

هـكوني اللبلي الإشيلي (ت 581ه/1155م حول المسألة نفسها. (77) المصدر السابق، 3/306.

3863، وعلال نويينس في معجم أعلام الجوائر -من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر-، طـ02، يبروت: مؤسّسة نويهض ففوقة 1980، م 77.

و79) نشر ديوان نظم العقود ورقم الحلل والبرود، بمحقق: عمد بن تؤيت الطبيعي، وسعيد أعراب، ومحمد بن العباس القباح، وعمد بن تاريت التطوان، وصد عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفض.

(80) راجع مقدمة الديوان.

(18) إن الأبار: التكملة. 166/2؛ وإن عبد اللك: الذيل والتكملة، 8/318؛ وإن الربع: صلة الصلة، 29/3.

(82) يستفاد ذلك من ترجمة والده التي انفرد بما ابن الأبّار في التكملة، 125/3.

ر83) المصدر السابق، 3/125. ر84) الغبريني: عنوان الدراية، ص73؛ وابن الزبير: صلة الصلة، 4/05.

6) العبريني: عنوان الدواية، ص32؛ وابن

ر58) ابن الأبار في التكملة، 21/22. ر68) ابن الأبار: التكملة، 2/166؛ وابن الربير: صلة الصلة، 3/29؛ وابن الجزري: غاية اللهاية، 25/97.

وقع) بن او بار. المحمد 2/100 و ابن الويو. عنه المسمة الدارك و ابن جبري عيد المهدات الراحد. (87) ابن عبد الملك: الذيل والمحملة، 2008 و ويهي بن خاندون: يغية الرواد، 1121 والمعارجي: الإعلام، 99/3.

(88) ابن عبد الملك: الغيل والتكملة، \$/320؛ والحفاوي: تعريف الحلف، 237/2.

ر89) إن الوبير: صلة الصلة، 29/3. (90) إن عبد لللك: النيل والتكملة، 30/82 ويجهى بن خلدون: بفية الرواد، 112/1 والخفاوي: تعريف الخلف، 237/2.

. [9] ابن الأبار: الكملة. 1662 والفجي: تؤيخ الإسلام. 802/13 والحقاوي: تعريف الحلف. 237/2. 22 إلىكي : معد النعو وبيد اللقي تحقية عبد على الجبل و آخري، طـ20، القعرة: مكية الحافي. 1993، ح.68

(93) العبر، 151/6.

(94) ابن عبد الملك: الفيل والتكملة، 2281-229، 281؛ وابن عقاري: اليان الغوب، ص358.

ر95) ابن عبد الملك: النيل والمُكملة، 320/8. و96) ابن الأبار: المُكملة، 166/2 ويجي بن خلدون: يفية الرواد، 112/1، والحفتاوي: تعريف الحفف، 237/2.

(97) ابن المبارد المحصد، 2/1001 ويعيى بن سند (97) ابن عبد الملك: الفيل والتكملة، 320/8.

ر (98) الذهبي: تاريخ الإسلام، 751/13.

ر99) انتظم كتاب الشوف للتادلي (ت 1230هـ/1230م) ما لا يقل عن ثلاثين ترجمة لقفهاء، يرى الوالف أن اسم "النصوفي" يصدق على جميعير.

## عصور الجمرية - العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

(100) ابن الجزري: غاية النهاية، 159/2.

(101) يجيي بن خلدون: بغية الرواد، 1/112.

(102) ابن الأبار: الحكملة، 2/166.

(103) لا يرد في الصحيحين ولا في السنن. وورد للسى الغزالي في إجماء علوم الدين يووت: دار للعرفة، د.ت.، 303/1. 178/4. لكن ليس يوصفه حديد.

(104) عنوان الدواية، ص61.

(105) يرنامج شيوخه، ص170–171.



# المجال واستراتيجية المشروع المرابطي: تلمسان ونماية الدولة.

م سسسدد محمد الم كة\*

تقديم: إن الرغبة في تجاوز الهيكل الخارجي للأحداث التاريخية التي عرفها الدولة المرابطية علال سنواقا الأخيرة، لهو الداعي للبحث في هذا الموضوع، إذ لا يكفي أن يكون تسارع الأحداث التي أسهمت في سقوط الدولة، تعير حقيقي عن كل ما جرى، لولا ما أحاط هذه الأحداث من عواسل مسهمة، قد يكون من بين أهم عناصرها المكان أو المجال يعده الجغرافي السياسي، لا الجغرافي فقط، فعلى قدر سعي الباحين إلى إبراز مكانة الرباطات والتعور التي قامتها المولة المرابطية في جميع مناطق بجال سيادقا، وخاصة تلك التي تقع في موضع التعاس بينها وبين خصومها المحملين خلال مرحلة بناء المعولة، فإن الخيار هذا الثهر أو ذلك خاصة منه المسهم في حملية الدولة، قد يكون سببا رئيسا إلى جانب أسباب أخرى في الهيار المعولة أو الإعلان المباشر عن بداية الانجار؛ إذ النهاية السياسية لدولة المرابطين لا تفهم على وجهها الصحيح، إلا إذا وضعت في إطار الصواع مع المؤحلين من جهة، وفي إطار الصواع على المجال وكسب الولاء من جهة ثانية.

وإذا كان أغلب الباحين قد أبرزوا– فقط– دور دعوة ابن تومرت في أفول دولة طرابطين فإن الدعوة لوحدها لا يمكن أن تكون كافية لإسقاط الدولة رغم وجود العصية، لولا وجود عوامل أخوى لا تعلق بالبينة المساعدة على اعتناق الدعوة، وإنما عوامل بعضها مرتبط بعرجة الموعي بمكامن الضعف في جسم الدولة المرابطية، خاصة إذا كان هذا الضعف مجالي، ضعف سعت الدولة عبر إجراءات معددة وسريعة للعلب عليه، لكن يبدر أنه ظل حاضرا

<sup>&</sup>quot;- أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- الكلية متعددة التخصصات بتازة- المغرب.

وبقوة في وعي أصحاب وقيادات الدعوة الجديدة. ذلك بأن لكل دولة مكامن ضعفها، ومسار الوعي بالضعف من طرف المخصوم هو المسهم الرئيس في إيغار الجرح وإعلان النهاية.

فعا همي العوامل التي ساعدت الموحدين للضكير في خوق الجهة الشرقية فجال سيادة المرابطين؟ وكيف استطاعت الدعوة الجمديدة تلمس قيمة الواجهة الشرقية إلى درجة الربط بين سقوطها وإعلان تماية الدولة؟ بل لماذا سعى الأمير المرابطي جاهدا خمايتها رغم الضعف العسكري للدولة؟ وما هو موقع تلمسان من استراتيجية الدولة حفاظا على نفسها وتتبيتا لمقائها ووجودها؟

المجال وبداية الوحي بالحميته الاستراتيجية: إن التطور الدقيق الذي طرأ على وضعية المجال بنظر بعض الباحثين، من كونه انتقل من تصرف المجموعات الساكمة الأصلية (القبيلة). إلى تصرف الحكم المركزي المتصاعد الساعي إلى توظيفه في التوزيع والمحمير والترحيل والاحواء، لهو تطور بارز وجلي، فإذا كانت أيام الموحدين الأوائل تكشف عن هذا التطور، فإن الاستشعار بقيمته ظهر خلال الستوات الأخيرة من عمر الدولة المرابطية، وإلا ما هي قيمة مجال تلمسان في تقيمة المرابط مع المدولة المرابطية، وإلا ما هي قيمة مجال تلمسان في

لذلك فإن البحث في هذا الموضوع هو محاولة تريد أن تعرض لعالم منهج يبحث قيمة المجار أو المجارها، انطلاقا من كون رمزية المجال تفرض على الباحث أخذه بالاعجار، وهذا يعني أن قيمته في مجموع الأحداث لا تكاد تصحر أو تحد، لذلك فإنه لما وجدنا مجال تلمسان لا يحظى إلا بالقليل والبسير من الانتباد، من طرف الباحين المهتمين بالفاريخ المرابطي، كان لا بد أن نسجل عنه بعض الملاحظات، وتجمع له بعض المعلومات المحوفة به، خاصة وأن مجالا النويا عند أمراء المرابطين، بل مجال رئيس، له دور كبير في حالية من جهة واستمراريتها أو أفولها من جهة ثالية، فالدفاع عنه من طرف الأمراء حتى الاستشهاد (ناشفين بن على شهيد تلمسان)، دليل واضح على حويته ومركوبته في مشروع الدولت

ولما كانت اللحظات الأخيرة من عمر الدولة المرابطة غير مستوفية للبحث برأينا، ليس من باب البحث في عوامل المجار الدولة، بل من زاوية الاستمانة في الدفاع عن المشروع المرابطي وبقائد، فإن البحث في الصعوبات والقرارات والإجراءات للمخلة الإنفاذة، تبدو للناظ من بعيد كُلُّقا واضحة المعالى لأنما قصيرة الأمد صناحلة الأسباب، لكن سرعان ما يتين أن هذا الوصوح ما هو في الحقيقة إلا خطوط وتيسة لملامح عامة تخيى الكثير من الأحداث السريعة، نظرا لأن زمن الأفول تتسادع فيه الأحداث، حتى أنه يصعب وصلحا ورسم دقائق ملامحها، لذلك يأتي المتسبم بالقول عند المؤرخين بعدارات جامعة، على رولا توفي على وخلص الأمر للأمير تاشفين، كو الطائع لهد المؤمن)، روخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصدا تلمسان، فلم يتفى له من أهلها ما يولم، فقصد وجران، فحاصره الموحلون بحالى، وفسير على بن يوسف ولده تاشفين ليكون في قبالة عبد المؤمن ومعه جيش، فساروا في السهل وأقاموا على هذا مدة فويي على بن يوسف في والمهدن، عبوات تمثيل المخراء إلى المخاذ قرارات وإجراءات سكت بما سار الأفول.

تلمسان واستراتيجية الدولة: لقد جاء افتعام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بمدينة تلمسان في إطار الوعي بقيمة المجال في هزاية الدولة، بل في إطار رؤية جامعة ساعية إلى تأمين الجهة المسرقية للدولة، وذلك يترهيب أعداء صنهاجة التاريخين من زناتة، حيث أعجل بني عمومتهم من أيديهم حزناتة من عب على دولة المرابطين، وكأن الدولة المرابطة الفتية كانت تبحث عن تأمين جهاتم الدلات قبل الإقدام على دولة المرابطين، وكأن الدولة المرابطة الفتية كانت تبحث عن تأمين مجموعة المطرحة قبل الإقدام على فتح الجمية الشمالية (الجوف)، فإذا كانت الجمية الفرية آمنة مجموعة المطبعة البحرية، والحمية الجوبية والقبلة) آمنة وجود القبائل الصنهاجية التي سهر الأمير مخلف الصنهاجي، فإن الحجية الشرقية كانت تمثل عشلة لزعاج للدولة، لذلك فأمنيها برأيا فت طبطة سنة عده على ولا للتجابة للأقداميين لاقاد مجلهم من طريات التصارى، خاصة بعد سقوط طبطة سنة عده من ولا ذلك تفيذ للهبذا الذي أعلاه المرابطون منذ خووجهم من الصحواء،

وهكذا أولى سنة ثمان وسين وأربعانة جهز أمير المسلمين يوسف بن تانشين عسكرا ضخعا وقدم عليه ابن عمه مزدلي اللمتويق، وبعثه إلى مدينة تلمسان، وكان أميرها يومنذ العباس ين يجي أمير زناتة. فكتب أمير المسلمين إليه كتابا بالعفر عنه إن ترل دون قال، فخرج هذا فحسكر من مراكش في أوائل شهر عجرم ووصل إلى مدينة تلمسان عقب شهر صفر، ققدم مزدلي الكتب إلى العباس بكتاب أمير المسلمين فعند وصول الرقاص بالكتاب إليه وقف عليه.
فخرج من تلمسان فانعم عليه الأمير مزدلي يمطلبه وواققه في مذهبه، ورحل الأمير مزدلي إلى
تلمسان ودخلها في مهلة وحال هدنة ثم ولي عليها ابنه يحيى ابن مزدلي ورجع إلى مراكش، فكان
وصوله إليها في نصف ربيع الآخر من هذه السنة ومعه العباس صاحب تلمسان فانعم عليه أمير
المسلمين بكل خير، وأمر له يظهائر كريمة وانصرف إلى وطفه ، وهو نفس الحدث الذي روى
ابن أبي زرع وقرعه سنة يتهجب حيث (بعث يوسف بن تاشفين قائده مزدلي لغزو مدينة
تلمسان، فسار إليها في عشرين ألفا من المرابطين، فهنكها ودخلها، وظهر بولد أميرها معلى بن
يعلى المغراوي فقطه/، كل ذلك بغرض تقليص نفوذ زنانة وتأمين وجود الموائد المرابطة شرق،
بل والاستفادة من العداء القائم بين الحمادين والوناتين، رغم وعيهم النام بالعداء الذي يككه

ثم لما دخلت سنة ببهه راطع يوسف بن تاشفين إلى مدينة وجدة قضحها، وفح مدينة تس ومدينة وهران ...)\* لكنه رغم ذلك أم يكن إلا ليحرص على تأكيد علاقة حسن الجوار مع دولة بنى خمّاد الصنهاجية التي تقع شرق دولة المرابطين، وذلك لتأمين كل تحركته المقبلة، الهادقة إلى التوجه نحو الشمال، خاصة أمام العداء الواضح الذي يكنه الحمداديون للزناتين، إلا أن بنى حمّاد كانوا يتحيون القرصة لتنم أطراف من بلاد زناتة الواقعة تحت إمرة المرابطين، وتم لهم ذلك عداما عبر الأمير يوسف إلى الأندلس سنة وبعد لكن محاولاتهم باعت بالقشل، مما دفعت بالأمير يوسف بن تاشفين إلى السكوت عن الانتقام منهم، وعدام الدخول في حرب معهم، رغم درجود أسبابات، بل صالحهم رغبة في عدم فح جيهة شرقية تستوف جهد جيشه خلال تلك المرحلة.

إن روح الرسالة التي كتبها أبو بكر بن القصيرة عن أمير المسلمين يوسف بسن تاشفين إلى المتصور بن الناصر". دليل واضح عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بسين الطسوفين، إذ أن روح الرسانة العام كاف للدلالة على الحرب الباردة القائمة بين الطسوفين، وهمسي تستخير بلى وقسوف الحمادين بقوة في وجه المرابطين ووقوف المرابطين في وجه الحمادين، وأن مظاهر المسلم بينسهما لم تتحكم فيها وشاهج القرابة الصنهاجية، بل المسالح وظروف الامتساد المرابطسي، إذ لمسا بسلمًا المرابطون يحدون من مطامحهم بعد وفاة يوسف بن تاشفين، وبدأ اتبعاث الخطر الموحدي، تحسست

وهكانا، نظرا للمكانة الهامة التي باتت تحلها تلمسان في استراتيجية الدولة، فإن المرابطين لم يكونوا مستعدين التنازل عنها أو حتى السماح بوقوع اضطراب أمني قد يزعزع ولاعما وبربك سيادهم عليها، ولعل هذا ما يفسر حوص الأمراء الشديد على حابيها، وغير أقوى القادة لولايها، إذ لما وصل إلى مسامع الأمير يوسف بن تاشفين سنة ويبعد قيام ماحوخ الزياني عليه بها، واختطاطه لبلد بناحية تلمسان، خرج إليه الأمير عاربا رفقر أمامه وخرج من بلاده»؛ إذ العبارة التي استعملها ابن عداري المراكشي بقوله روخرج من بلاده، ها من الدلالة ما يكفي للعبير عن وجهة نظرة المرابطين في تلمسان، حيث ظل اعتبارهم ها حدا من حدود الدولة خلال تلك المرحلة، والنازل عنها هو بداية تنازل عن الأراضي المرابطة الشرقية، ومن ثم النازل على كل الأراضي، بل إن حديث ابن عذاري عن فرار ماخوخ الزياني بأنجاه الشرق بقوله (فغر على كل الأراضي المرابطي بهو حديث عن ملاحقة جزية، لم تكن لتبحل الأمير المرابطي يواصل متابعه في مجال سيادة آخر، قد يير عليه الكير من المناعيات غير المعبودة خلال مرحلة اعتبرت في نظر العديد من الباحثين مرحلة الاستمرار، خاصة وألها جاءت بعد الانتهاء من ضم الأندلس.

إن التجاور الحاصل بين أوطان صنهاجة وزناتة من جية، والعداء الواقع بينهما جراء العداء التقليدي بين البرانس والبتر من جهة ثانية، قد حرك عند المرابطين الرغمة في القضاء على الوانتين وتوحيد المجال بين الصنهاجين، خاصة وأن زناتة قد اتخذت المعرب الأوسط وطنا لها، ومدينة تلمسان مركزا لفوذها، بعد أن تعزز بقرار عند منهم إليها عقب دخول يوسف بن تاشفين فاس سنة مهمــــ حيث كانت في الواقع تشطر الوطن الصنهاجي شطرين: شطر شرقي، وآخر غري" قلعة تحوس الزناتين، وتقف لهم بالمرصاد سميت بتاكررات أي المحلة أو العسكر"، وتلك هي استراتيجية المرابطين عند كل مجال بحصل لهم فيه تماس مع غيرهم.

ويدو أن ولاية تلمسان كانت تتمتع خلال حكم المرابطين باستفلال لا يقل عن استفلال المهار المؤمراء الولايات الأوبوع الأخوى". بل كانت أهميتها تفوق أهمية غيرها، بدليل رغبة بعض الأمراء المرابطين القرار إليها والاحتماء بما، كما وقع مع أمير فاس يجيى بن أبي بكر سنة متجعسة، ومما يدل على قيمة تلمسان في استراتيجية الدولة المرابطية، أنه لما ولي الأمير على بن عوسف بن تلشفين الأمر، واستب له ذلك، أمر يارسال (الأمير أبو الطاهر إلى مكاسبة بالجيش، والأمير يجيى ابن أبي بكر بفاس و والأمير يجي الناس المنطقة، أنه المناسبة بالجيش، والأمير يجي الزوجة والمرابطة، والمؤمر من توليه إمارة المسلمين، ووعا منه بأهمية مدينة تلمسان بل بضرورة تغير الإنسان المناسبة على استراتيجيها إشهالية في خفظ الأضخاص واستبدائهم حتى لا تخير سياسة الدولة وتحافظ على استراتيجيها إشهالية في خفظ الدولة، عمد الأمير إلى استدعاء الأمير أبي الطاهر تجيم بن يوسف بن تاشفين سنة يبيعس وأمره المورة م عن غرناطة وعبه والواعلى المنتقر بها.

وتما يوضح الاهتمام الاستراتيجي لأمراء المولة المرابطية وعنايتهم بتلمسان كقاعدة لبقاء العولة، بل خماية مكانتها وبقاء ركائزها والحفاظ على سيادقاً، اهتمام أمراء المدولة ياقامة دار للسكة لضرب العملة المرابطية الذهبية (الدينار، نصف الدينار، وربع المدوهم)، حيث اعجبرت تلمسان من بين أهم المدور التي أقامها المرابطون لضرب عملتهم، سواء بغرض تأمين عملية المبادل التجاري بالعملة المرابطية أو بغرض فرض سيادقاً في المجال الشرقي عبر العملة اللهمية المسلمة المناهية . وليس القضية، حيث احلت دار تلمسان مرتبة متقلعة من بين العشرين دار بعد سجلماسة وأغمات ومراكش وفاس ونول لمقلة وسلا وسيتة في المجال المغربية.

ويرز اهتمام الرابطين جلمسان في بناء المسجد الجامع بما سنة سجد خلال عهسد إمسارة علي بن يوسف، وهو مسجد كانت هنامته المعدارية في غاية الجمال ودقة الإنقسان، حسن رأى بعض المؤرخين أن النية المعدارية لمسجد تلمسان ضمت لمسات ألتألسية، وفون معدارية قرطيسة، بل بعشهم يرى أن عرفاء مسجد تلمسان قلدوا جامع قرطية تقليدًا مباشسرًا في لسوحتي الرخسام اللين تكسوان الزار واجهة المخواب، وكذلك سقف المسجد المشيى السشيية بسمسطح مسمجد قرطية، إضافة إلى البلاط شبه به أيضا. لقد واصل الأمير على بن يوسف تفيذ سياسة والده الأمير يوسف بن تاشفين أتجاه المطقة الشرقية، فأعطاها من كبير عنايته واقتمامه الشيء الكثير، حيث كان دأبه على حمايتها والحفاظ عليها ثابتا استراتيجا، وليس عابرا مرحليا، ققد انتدب لحمايتها الأمير تنشفين بن علي الذي لاحق الموحدين في خطتهم العسكرية الساعية لتدرب الجهة الجوبية والشرقية قطعا لأي دعم يمكن للمولة المرابطية أن تحصل عليه من بني عمومتها في الشرق أو بقاياها في الجوب، بل وكسر شوكة الصنهاجين بإحداث التفرقة بينهم.

المجال والاستراتيجية المتنادة: وإذا كان الموحدون قد نجحوا في رصد مواطن التضعف في جسم الدولة المرابطية، بل استطاعوا رصد عمق استراتيجية المرابطين، فإن ذلك قد سهل عليهم ضرب ركن الهيار الدولة، مستغلين ترسيم الدولة للمناهب المالكي وتعسفها في فرض الوحدة السياسية على العديد من القمائل غير الصنهاجية، إضافة إلى استمارهم لطبعة التناقض الذي أحدثه الدولة بعض قراراتها، كما قلب عليها ثورات في الأندلس كان أصحابها ينتظرون الوقت الناسب فقط لإعلافها، بل وأعطى للموحدين القرصة للقض على المرابطين.

لذلك لما استفحل أمر الموحدين بالغرب، استدعى أمير المسلمين علمي بن يوسف ابنه. تاشفين بن علي من الأندلس بعد أن كانت جيوشه بما موفورة وراياته عندها منصورة، استدعاه وولاه عهده، وقدمه لدافعة الموحدين ومباشرة حروبهم، فكانت ينه وينهم وقائع أكثرها عليه، وقائع زادت بعد وفاة والده الأمير علي بن يوسف، الذي "عاقه القسة عن تمام أمره، ولم يختق له ما أمله من استقلال ابنه تلشفين بشيء من الأمور"، "وجاءت الأيام بخلاف ما أمل فيه فشاعم مدء

إذ لما توفى الأمير علمي بن يوسف سنة بتهدست خلفه ابنه وولي عهده تاشفين. حيث قدر فلما الأمير الذي لم قرم له راية في الأندلس، أن يعرف علهم الخزائم في المغرب مرات أمام جيوش عبد المؤمن في نواحي السوس ثم في فلس وتلمسانا، فاضطر في أثناء هذا الصراع أن يتقل من موضع إلى موضع، إلى أن كان تزول الموحدين عليه في تلمسان عند الصخرتين المحارفين عند أهل تلمسان فوق المنصورية في الجبل، وهناك "لم يتفق له من أهلها ما يريد، فقصد مدينة وهرانا". لقد سلك عبد الثومن بن علي الكرمي خطة عسكرية محكمة، استفاد فيها من التصاريس الجغرافية المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة التي الحدوث المؤسسة التي كانت تلاحقه ثانيا. ومن حالة القراغ العسكري الذي كانت تعيشه المناطق الشرقية والجهات ثالثا، وهو قراغ لا يعكس ضعف اللولة، بقدر ما يعكس اطمتان الدولة على هذه الجهات وتقديم الأندلس عليها، قبل خروج عبد المؤسن، فهل تأخرت الدولة المؤاطفة في تأمين جهاقا الحوية الشرقية والشرقية بعد ظهور دعوة المهدي، أم ألها لم تكن تقدر حقيقة الدعوة الناشئة، وقوقماً في قليدها؟ أم ألها كانت مطمئة رغم ضربات الموحدين، لكن موت أمير المسلمين علي بن يوسف فاجاها؟.

وهكذا أثبت رحلة عبد الؤمن العسكرية إلى جبال تادلا وجبال غمارة مدى الاهتمام الذي أولاه الموحدون لبعض الجهات"، بل للجهة الشرقية خصوصا، إذ ما كان عبد المؤمن ليخرج "من تلمسان يريد المغرب- إلا- بعد توحيد المشرق كله"، وهذا يعني قدرة الموحدين على رصد معالم الضعف ومكامن اخور المجالي في الدولة المرابطية، وإتباعهم لإستراتيجية القضم على رصد معالم الضعف ومكامن حافو المجالي كان يشعر بحا المرابطون اتجاه هذه المناطق، بما يصمناطق تابعة في ولائها إليهم، لذلك كان عبد المؤمن كلما وصلها وأوغل فيها قبلا، حل بحا تنشقين تفقدا لحافا، فلا يجد بما من يناصره ولا من يستعين به، "فول- عبد المؤمن- من جبال تلا ورسرة، وتبعد الأمر تاشفين، فكان الموحدون يسيون في الجبال المنيعة، حيث الأرزاق يتما ويساحية، وذلك بسبب الإدبار وانقطاع المدولة والانصار"،

إن ضعف التقدير – برأينا – الذي طبع أمير الدولة المرابطية تاشفين بن علي اتجاه حركة عبد المؤمن, ليجسد مستوى استراتيجية الموحدين، بما هي حركة لم تكن لتصل إلى المركز لولا بتر الأطراف، وأن البداية من جبال تادلا كان بمدف الوصول إلى جهة تلمسان قصد كسب ولاء الزناتين المستوطنين بأحواز تلمسان الذين بايعوهم، وأعلنوا القضاء على المرابطين ودولهم. لقد تين من مجموع الأحداث التي عاشيها الدولة الرابطية على عهد أبي المعر تلشفين بن علي، أن أمير المسلمين رغم قرقه العسكرية وحكه القتالية بالأندلس، وكرة تقلاف، حبى أنه "لم يستقر فيها بيلد، ولا اجمع بوالد ولا ولئه" كل هذا لم يكن عنده بنفس المستوى في بلاد المحرب، نظرا لضعف تمكمه من معوقة المجال، وعدم ضبطه من جهة، ونظرا لعدم تقديره لأهمية ملاحقة المولدة من جهة ثانية، إذ يكفي وعيه بذلك أن يقله إلى تلمسان مباشرة دون ملاحقة الموحدين بالجبال أو متابعتهم"، مادام أن رغيتهم في المسهى تغي الوصول إلى تلمسان وضمان ولاء الزنتين شم.

ويشهد أبر علمي حسن بن عبد الله بن حسن الأشيري، آحد أبناء تلمسان الذين عاشوا خلال القرن السادس عن وصول المرابطين إلى تلمسان أثناء ملاحقتهم للموحدين، واللدعم الذي حازوه من بني حاد يافريقية، فيقول: "ووصلت إلى الأمير تاشفين عملة من ملك أفريقية ابن حاد الصنهاجي برسم إمداده وإعانته، وعندا وصلوا إليه، يرز إليهم بجموعه، فممالاً فحص تلمسان خيلا ورجالا"، وهذا يدعو إلى التساؤل ليس عن السبب الذي راسل من أجله الأمير تاشفين بني حمد، ولكن عن الوقت الذي راسلهم فيه، وهو توقيت يتم عن وعيد المتأخو بخطورة الوضع الذي كانت تعيشه تلمسان في علاقتها ارتباطها بيقاء أطراف الدولة المرابطية، أي مركزية تلمسان في المشروع المرابطي.

وتكشف النصوص التاريخية خاصة منها تلك التي يوردها صاحب الحلل المؤسية، أن دعم بني هماد للموابطين لم يقتصر على الجهة الشرقية من بني عمومته، بل راسل الأمير تاشفين جهات مخلفة من الدولة "يستدعي أهلها، فوصله عسكر سجلماسة، وعسكر الإمداد من بجاية، ووصل من الأندلس ابنه الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين...، وذلك ستة ثمان وثلاثين وخمسمالة، وكان عنده من الروم نحو أزبعة آلاف فارس، واجمعت عليه العساكر المذكورة بتلمسان".

إن هذا العدد الفائل الذي اجمع للأدير تاشفين بن علي بتلمسان، ليكشف عن الإحماس الذي استشعره الأمير أثناء مواجهته للموحدين خطة الإمارة وليس كما في السابق عد مرحلة القيادة، وكيف أن الجهة الشرقية للدولة المرابطية اعتبرت خط الدفاع الأول والأخير للمولق، أي أن الدفاع عن تلمسان كان في واقع السياسة المرابطية دفاع عن الوجود والمقاب (وهذا المجارة برهنا) عن الوجود كل تلك الوفود والجيوش بتلمسان، مما يعني أن

مجال تلمسان مثل في بعده الاستراتيجي نقطة الحماية والتأسيس لمشروعين النبن، نقطة الحماية والبقاء في استراتيجية المشروع المرابطي القائمة، ونقطة الناسيس والبداية في استراتيجية المشروع الموحدي الناشئ، إفا حالة الرهان على المجال من أجل البقاء والوجود.

وهكذا لما اجتمعت لتاشفين بن علي جيوش كل تلك الجهات "أمر بعرض الجيوش، وساتر الوفود والجنود، والتمبيز عليهم، فعيزوا وبرزوا، وعجب الناس من كرة غندهم وغدهم واحتفاهم في الزينة، حتى زعموا أقمم لم يروا مثل تلك الجيوش حسنا وجمالا، وعدة وكمالا، واصطفت العساكر من باب القرمادين إلى الجهة المصلة بأصل الجيل"، فكان ذلك آخر جيش احتفل به المرابطون؛ فرغم عنده وعنده "إلا أن الإدبار كان له محاذيا، وبانقطاع دولته مناديا"، ثما يعنى أن محاولات الإنقاذ التي استعجل الأمير تانفين بن على القيام بحا في آخر أيامه، ثم تكن تصعفه في حماية الدولة، بل ثم تكن لتمنع عنه سقوط الدولة "والدفاع عن ملك بلغ مداه، وقت أيامه".

لقد كشفت اللحظات الآخيرة من عمر الدولة الم إبطية، خاصة على عهد الأمير تاشفين بن علي، أن الدولة لم تكن شهيدة أرض الأندلس سياسيا بل عسكريا، تبعا للجهد الذي قدمته هناك والتضحيات التي قامت بما من أجل الحفاظ على أرض الأندلس، لكمها في القابل كانت شهيد أرض تلمسان سياسيا قبل عسكريا تبعا للمكانة الاستراتيجية التي كانت تحظى بما في المشروع المرابطي.

خاتمة: إن المرابطين مهما قبل عنهم وعن جهودهم، فإن المسافة الزمنية للقاتل على اختلافها، لا بد لها أن تعكس على تحديد المرونة، والمؤقف بالحقية قبد الدواسة، بعينا عن الشوريش أو التحميس والمبافقة، والأمر نفسه عند الحديث عن المسافة المصلوبة وحجم الإطلاع عليها، الذي لا بد له أن يتعكس على التحليل والقواءة، فكلما كانت النظر وعقق القراءة الماسبة، وكلما كانت النظرة جامعة بين السواية والدقة إلا وتحقق القراءة الماسبة، وكلما كانت المنظرة جامعة بين السواية والدقة إلا وتحقق القراءة الماسبة، وكلما كانت المنظرة جامعة بين المواقق، كلما كانت جديرة بالاهتمام، لذلك فإن ما قبل في حق المرابطين من طرف القاضي أبي بكر بن العربي ليكفي للحكم عليهم، فهم أي المجاهلات. التي أنسى ذكرها حروب يكن للمرابطين فضيلة ولا تقلم، ولا ومسيلة، إلا واقعة الزلاقة، التي أنسى ذكرها حروب يكن للمرابطين فضيلة ولا تقلم، ولا ومسيلة، إلا واقعة الزلاقة، التي أنسى ذكرها حروب

الأوائل... لكان ذلك من أعظم فخوهم، وأربح تجرهم"، فهم من قالوا للأمير تاشفين بن علي أيام ولايته بالأندلس حين استحضرهم ونظر ما عندهم في لقاء عدوهم "اللولة كا، فإما تركها أو حمايتها، لا يتعذر منا أحد إلى لقاء عدونا، فإذا نحن استشهدانا فالأمر لمن شاء الله بعد"، إلها المعرفة بالقصد عندهم، والمعرفة بالتاريخ عندنا.

إن المخاولة التي سعينا إلى إبرازها هي محاولة للتحسيس بالحمية هذا العرجه الدقيق للبحث في فقرات من تاريخ العصر المرابطي، حلقات نرى أن تناولها يمكن أن يكون اعتمادا على القاربة المشار إليها، في غياب إستعرافية مرابطية، مقاربة اعتمادنا في عرضها على مادة مصدرية بعدية، مما يدعونا إلى الحيطة والحذر، نظرا لوجود نرعة التحيز والميول.

#### الهوامش:

ا- ابن عذاري الراكشي، الميان الغرب في اخوار الأنداس والغوب جه، تحقيق إحسان عبلس. دار الطفة يوروت، على 1998م. جه صصرة. 99- 199/ الحقيب لمستن الدين الإحافة في أخيار غراقة، تحقيق عمد عبد الله عنان، مكمة الحاشي القاهرة. علم، 1900م. جه ص19/ مؤنس حديد، تاريخ الغرب وحشارات، النصر الحديث يوروت، على 1925م. جه ص18.

- القبلي محمد، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط (علائق وتفاعل)، دار توبقال للنشر البيتما، ط1، 1997م، ص51.

و جهول، الحل الوشية في ذكر الأخبار الراكشية. تختق سيل زكار وعمد القانو زمانة. دار الرشاد الحديثة البيضاء، ط.، 1979، ص187.

ه- عبد الواحد للراكشي، للعجب في تلخيص أخبار للغرب، تحقيق محمد سعيد الهويان، ومحمد الهربي العلمي، دار الكتاب البضاء، ط7، 979هم ص92.

ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر يوروت، طه، 2008م ج. ص126.

6- ابن خلكان، وفيات الأعيان:7/ 113.

بن القطان المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما صلف من أخيار الومان، تحقيق محمود على مكي، دار الغرب الإسلامي

يروت، ط1، 1990م، ص 74/بن الخطيب، الإحاطة: 3/ <sub>274</sub>– 275.

ه−ابن عذري اليمان المعرب: 4/ 50. بجهول. الحلل المؤشية: 23. و−ابن أبي زرع، الأنبس الطرب بروض الفرطاس، راجعه عبد الوهاب بمتصور، المطبعة الملكية الرياط، ط2، 1999م، ص181.

عدد الحليم عويس، دولة يني حماد، دار الشروق القاهرة، ط1، 1988م ص176.

11- عويس، دولة بني حماد: 179.

12− ابن أبي زرع، الأنيس المطرب: 181.

#### عصور أكدينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة المثقافة الإسلامية 2011م/1432.

- 13 عويس، دولة بني حماد: 180.
  - 14− عويس، دولة بني حماد: 175.
  - 15 عويس، دولة بني حماد: 180.
- 16- ابن حقاق الفتح. قالاند العقبات في محاسن الأعياق، مطبعة القدم العلمية مصر ، 2022هـ.. عر 100- 110/ ابن بسام الشتريق، الذخرة في محاسن أهل الجويرة، تحقق إحسان عبلس، النار العوبية للكتاب، 2078م. 201/ 257- 200/ الأصفهان العماد، خويفة
  - القصر وجرينة العصر، تحقيق عمر النسوقي وآخر، دار التهضة مصر القاهرة، 2/4 346- 347.
    - 17– عويس، دولة بني حماد: 180–183. 18– ابن عذارى للو اكشى، الييان الغوب: 4/ 58.
      - 19- ابن أبي زرع، الأنيس للطوب: 179.
    - 20- حسن أخد محمود، قيام دولة المرابطين دار الفكر العربي نصر، ط2 1996م، ص7.
- ست حسن المساون يوم عرف و يسور عمل المرافق المرافق المرافق المرافق على المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق ا 21- المقرى التلمسان، نفح العليب من غصن الأندلس الرطيب، تحقق إحسان عبدي، دار صادر بيروت، ط 1997هم، ج
  - ص175/حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين: 197. 347
    - 22- حسن أحمد محمود، قيام دولة للرابطين: 201
      - 23- ابن أبي زرع، الأنيس للطوب: 200.
- ده- ابن عفاري المراكشي، الميان الغرب، جه ص عهابين الريات، الشنوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد توفق، مشورات كلية الآداب والعلم دالانسانية بالرباط، طدي 1997 عن 110.
  - 25- ابن عذاري المراكشي، اليان المغرب: 4/ 55.
  - 26- حافظي حسن علوي، للرابطون (الدولة الاقصاد والجمع)، جذور للنشر الرباط، ط1، 2007م، ص80.
    - 26- مجهول، الحلل الموشية: 121. 130. ابن الخطيب، الإحاطة: 1/ 446.
      - 27- المراكشي، العجب: 295.
        - 28— ابن عذاري، اليان للغرب: 4/ 99.
- وق- ابن الحطيب، الإخاطة، ج: صعفه الوبري، لهاية الأرب في فون الأدب وتربخ الغرب الإسادمي في العصر الوسيط)، تحقيق مصطفى أبو ضيف، دار الشر الغربية البيضاء، 1988م، ص133 شعرة محمد عبد الهادي، المرابطون تاريخهم المسياسي،
- مكبة القدةر الحديثة، ط. 1920م ص25. 20- أبو بكر بن على البيدق، أنجاز المهدى بن تومرت وبداية دولة المرحدين، دار المصور الطباعة والوراقة الرباط، 1971
  - صصر 49– 57/اين عذاري، البيان الغرب: 4/ 104. صصر 48– 57/اين عذاري، البيان الغرب: 4/ 104.
  - 31- المراكشي، المعجب: 295. ابن خلكان، وفيات الأعيان: 7/ 126.
    - 29- ابن عذاري، اليان للغوب: 4/98- 99.
      - 33— اليدق، أخبار الهدي: 60.
      - 34- مجهول، الحلل للوشية: 130.
      - 35- مجهول، الحلل الموشية: 130.
    - 65− ابن الخطيب، الإحاطة: 1/ A48. A48. 151.

### عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م

97- مجهول، الحلل للوشية: 133. النويوي، نحاية الأرب: 393.

æ- تكور ذكر رجيع اي تمع تنشفين جيش الموحدين. أوبع مرات في الحلل المؤشية 23. 233. وهي نفس العبارة التي ذكوها ابن علماري وخرج تنشفين بعساكره لتبع الموحدين. الميان المةرب: 4/ 50. ابن أبي زرع. الأنيس المطرب: 200.

9- جهول، الحلل الوشية: 131. ابن أي زرع، الأنيس الطرب: 209.

و جهون، اختل تلوشية : 131. ابن عياري الرائشي، اليان الغرب: 4/ 103.

النويري، لهاية الأرب: 393.

ع- مجهول، الحلل الموشية: 131.

عجول، الحلل للوشية: 131.
 ابن الخطيب، الإحاطة: 1/ 254.

عدد القبلي، المدولة والولاية المجال في للغرب الوسيط: 11.

م- مجهول، الحلل الوشية: 140.

75 - عيمول، الحلل الوشية: 123.



# الشريف التلمساني وإسهاماته الثقافية.

م سسسماً. امحمد بوشريط°

مقدمة: لا يخامرنا الشك أن تلمسان قد أغيت العديد من العلماء الذين خاصوا في ميادين معرفية شيء، إذ لم تبق شهر قم حيسة الدار، بل طارت شرقا وغربا وهذا ما تشهد به مؤلفات بعض المؤرخين الذين ترجموا فم وأرخوا لتراقهم القائي، إلا أن هذا التراث منه ما نجا من عاديات الزمن، ومنه ما تلاعبت به رياح الدهر، أو عبثت به أيدي العابدين، ولكن هذا القليل الذي يقيت منه بعض الآثار وازدانت به دور المكتبات والأرشيف يمكن له أن يعطينا فكرة واضحة على هذا الإرث الحضاري الذي خلفه علماء هذه الحاضرة العلمية، وكان من هؤلاء العلماء اللين تركوا بصماقم في هذا الميان وحق تلمسان أن تفخر تجم عالها الشريف التلمسان.

وقبل التطرق إلى إسهامات هذا العالم الجليل، فحري بنا أن تكون ك إطلالة ولو موجزة حول مشاركة بعض علماء هذه الحاضرة العلمية، ومدى إسهاماتهم في ميادين معوفية شتى، وقد ركونا في هذه العجالة على نماذج من علماء تلمسان الذين ظهروا على الساحة الثقافية ابتداء من القرن السابع الهجري (13م) إلى غلية القرن التاسع الهجري (16م)، وهذا ما يوضحه لنا هذا الرسم الميان.

<sup>&</sup>quot; - أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ - جامعة معسكر.









عصور أكدينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

تحل الدائرة السبية شكل أ – عدد العلماء الطمساتين الذين وقع عليهم الاحبار، وكانت لهم مشاركة فاعلم المسابع المجروب (13) مشاركة وكانت لهم مشاركة المجلوب على المسابع المجروب و 123, شما يربو عن 1421, شم مثل هذه الإسهامات، ولم تنقف عطاءات هؤلاء، بل استمرت إلى غاية القرن الثامن الهجري (14م) وسحواصل لتسجل نسبة 5728, شمو لتشهد بعدها ارتفاعا ملحوطا في القرن الناسع الهجري (15م) اذ وصلت إلى 1437, شموسحت سوق الثقافة بتلمسان سوق نافقة.

وأما عن أسباب رواج الثقافة بمذه الحاضرة، فيرجع إلى:

أ–الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه العاصمة الثقافية، ممّا وفر الأمن والاستقرار، فكل ذلك ساعد العلماء للنفرغ لعطاءاتهم الفكرية.

ب—اعتاء الحكام بالجانب الثقافي، فقد كانوا هم من أهل العلم والثقافة فلامنوا بيناء دور العلم والمساجد، ولم يكتف هؤلاء بذلك بل أخلوا يتربون العلماء إليهم ويغذقون عليهم من الأموال، فكتر العلماء الذين تباهى يمم بلاط بني زيان، فحقلت لذلك مجالسهم بالأدباء والعلماء، فأصبحت تلمسان مزارا علميا يقصده كل من أراد أن ينهل من معين علماتها، فقصدوها من كل حدب وصوب.

ج- مكن اهتمام هؤلاء الحكام الذين عنوا بشؤون الثقافة من ظهور شخصيات تلمسانية
 لمعت في سماء المغرب الأوسط: مثل الشريف التلمسان.

أما الدائرة النسبية شكل- ب- فهي تمثل مشاركة علماء تلمسان في عدة علوم، وهذا ما يظهر لنا جليا من خلال استطاقنا لهذه النسب.

فالنسبة الأولى والمنطلة بـــ 759, % تمثل مساحمة هؤلاء العلماء في علوم الشريعة، منها: الفقه والحمديث والتفسير والقرائض، وأما الأدب بشعره ونثره، فيقدر بنسبة 1924, % وهو بذلك يحل المرتبة الثانية، ثم تأتي في المرتبة الثالثة علوم أخرى تشمل الحساب والهندسة والطب، بنسبة 1216, % ويعزى هذا النفاوت في النسب إلى:

أ- كان طالب العلم أول ما يتلقاه منذ حداثة سنه هي علوم الشريعة، ثم قفاف العلماء على
 الفقه، لأنه كان من العلوم التي كانت توصل صاحبيها إلى الارتقاء إلى الناصب العلية وينال بها
 الحفظ السنية الرفيعة، كخطة القضاء، إضافة إلى أن الفقية كان يحظي بمكانة مرموقة في المجتمع.

ب أما الأدب، فقد احل المركز الثاني ضمن هذه العلوم، باعتبار الأدب له علاقة مباشرة مع علوم الشريعة ويخاصة العربية بلغتها ونحوها، كما كان الأدباء، وبصفة خاصة الشار، يحوزون على موطئ قدم في البلاط، فكانت تسند لهم مهمة إنشاء الرسائل بمنحلف أنواعها، فالمرفح! على ما كان يعرف حينها بلدوان الرسائل.

ج— أما باقمي العلوم الأخرى. فكان انتسامهم 14 قبل. وكان ظهورها متأخرا فانحصرت هذه العلوم بأيدي علماء قلة، وبرز بعشهم في الحساب باعتبار هذا العلم له علاقة مباشرة بالفرائض الذي يحتاج إلى الحساب لتوزيع المواريث.

أضف إلى ذلك، عدم إقبال طالب العلم على بعض العلوم كعلم الكلام والفلسفة، لأنه في رأي البعض قد يخرج صاحبه عن الدين، وقد يكفر كل من يخوض فيه.

-- التعريف به وبنسبه:

 التعريف به: هو محمد بن أحمد بن علي بن بحي بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود بن ميمون بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي
 طالب، وبعرف في المصادر التي ترجمت له بالشريف النامساين.<sup>(1)</sup>

لقد اختلفت المصادر في السنة التي ولد فيها، فقد ذكر ابن خلدون على لسان الشريف الطمسان نفسه حباعتبار أن ابن خلدون تطمد على يديه – أنه ولد سنة 170هـ الموافق لسنة 1310هـ أو وقد نقل عنه نفس السنة كل من السبكي "وابن مريم" في حين ذكر لن البسبلي " والسراح" أن مولده كان عام 371هـ 1316هـ أثن إلا أن هذا التاريخ الأمير لا يمكن اعتماده لسبين الأول: أن ابن خلدون ذكر سنة 371هـ على لسان الشريف الطمساني، وهي رواية مباشرة صادرة من المعنى بالأمر أضف إلى ذلك فالونشريسي ذكر أن سنة 371هـ هي خاطئة، وعليه يمكن لنا ترجيح السنة التي اعتمدها ابن خلدون في كتابه الرحلة، باعبار أن التلميذ أدرى بشيخه.

أما فيما يتعلق بسنة وفاته، وهي سنة 771هــ/1370م، فقد اتفقت كل المصادر التي ترجمت له على نفس السنة، ولم يرد أي اختلاف بين من أرخوا لهذه الشخصية العلمية. ®

نسبـــه: ينتمي محمد بن أخمد التلمساني إلى أسرة تنتسب إلى الأشراف، فقد رفع النتبكتي نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – وهذا ما صرح به ابنه عبد الله، ومنه عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

جاءت تسمية الجد باين شرف هذا البيت النيف بالشريف التلمساني: (أأ وقد أكد نسبه هذا الساح أن السراح في فهرسته (أأ السراح في فهرسته (أأ السراح في فهرسته (أأ السراح في فهرسته العلمية فقال: "الشريف نسبه هذا لا غبار عليه، وهذا ما يفهم من قول ابن خلمون: "وكان أهل يته لا يدافعون في انسبهم، وربما يغمز فيه بعض الفجرة، ثمن لا يزعه دينه، ولا معرفته بالأنساب، فيعد من اللغو، ولا يفضت الهاء(أله).

أما نسبته إلى العلوي، فسبة إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى العلوين <sup>(10)</sup> وقد واقفه الرأي في ذلك ابن مرم<sup>(10)</sup>، وعلى الرغم من أن الشبكتي قد نقل عن ابن خلدون، فقد نسبه إلى العلوي، ثم أضاف قوله، وهذا نسبة العلونين وهي قرية بتلمسان<sup>(10)</sup>، وتبعد في ذلك الحفناوي، <sup>100</sup>، في حين ذكر صاحب شجرة الور الركة نسبه إلى هذه القرية بقذا الرسم — العلويني. <sup>100</sup>،

من حصاد هذه الفقرة يظهر لنا الاختلاف الوارد في رسم حروف هذه الكلمة وأظن أن هذا الاختلاف قد يكون خطأ في الفقل أو من الناسخ، وبذلك أرجع النسبة التي وردت عند ابن خلمون وهي: العاري، والتي نقلها عنه ابن مريم، فعودة إلى: مجهول توضح هذا اللبس، فعند تعريفه لتلمسان يذكر في مصان هذه الترجة قوله: "وكان هذا الموب الأوسط قد تملكه العاريون من بني أدويس "."

وعلى ضوء ما تقدم ذكره، فالنسبة الواردة عند ابن خلدون – العلوي – هي الأصح باعتبارها تنتهي إلى العلويين من الأدارسة الذي حكموا المغرب والأندلس.

## 2-شيوخه وتلامذتته:

#### شيوخه: -----

 — ابنا الإمام: هم أخوان من "برشك" من أعمال تلمسان، وكان اسم أكبرهم أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (ت320هـ/1340م) كان من الفقهاء علامة. آخر صدور أعلام الغرب، أجمع كتاب التراجم والسير أنه كان من أشهر علماء عصره، فلم يكن فيه أعظم رتبة ولا أعلم منه فطارت شهرته شرقا وغربا.<sup>(63</sup>)

وأما الأخ الأصغى، فيو أبو موسى عيسى بن محمد (ت-749هـ/1388هـ/1485م)، كان أخو فقهاء تلمسان، وقد وصفته كتب التراجم بــــ "العلامة النظار، أخو أهل النظر، جمع أشتات العارف." <sup>600</sup>

— السطي: هو محمد بن علي بن سليمان (ت-749هـ/748هـ) ينسب إلى قيلة سطة من بطون أورية، كان أحفظ اثان للمذهب وأفقههم فيه، أحد الفقه على أي الحسن الصغير 20 والفرائض على أي الحسن الطلجي 20 أية به في الققه وأصبح فيه نبها لا يجارى فيه حفظا وفهما، كانت تقرأ عليه تبصرة اللخمي 20 كان يقوم هو بتصحيحها من إملائه وخظف. 20 كان يقوم هو بتصحيحها من إملائه وخظف. 20

— الآبلي: هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدي التلمساني (681هـ—737هـ) أصله من آبلة (680هـ) وقد وصفه تلعيذه القري بالشيخ العادمة بسبب علو مؤلته العلمية (8) كان أعلم خلق الله في فن المعقول (8) كان العليم وحذق فيها ولما طال الحصار الكبير بتلمسان (8) خرج منها وأدى فريضة الحج، ثم عاد وقرأ المتطن على الشيخ أبي موسى عبسى بن الإمام، ثم خرج من تلمسان قاصدا مراكش وثرم بما العالم الشهير أبا العباس ابن البناء (8) فأخذ عنه العلوم العقية، فأصبح من جملة العلماء، حتى حذق في العلم العنيد من تلاملته، نذكر منهم: الشويف التلمسانية وابن مؤرق الجلد وأبي عنهان العقبان وابن خلدون وغيرهم. (8)

ب- تلامذته:

- عبد الله بن محمد الحسنسي ابسه (1973هـ-1979هـ/1810م-1939م): أخذ العلم عن والده، فأصبح بعدها إمام وقته في الغسير والجدل والشطق والطيعات والإلهات والفندسة والتصوف، وقرأ الصحيحين، كان عالما باللغة والققه، وتعلم النحو على ابن حياي<sup>100</sup>، وقد جلس هذا الابن عجلس أبيه بعد وفاة هذا الأخير، حتى قال بعض أكابرهم: "انتفعت به في الأصول أكثر من أبيه لحسن بياته وتقريه. "<sup>(20)</sup>

- الشاطمي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرناطي المكنى أبا إبسحاق (-307هـ/1888م)، كان إماما جليلا، من الجنهدين المختفية والقنفياء المحدثية، خاض في علوم اللغة والنحو، وفي يان مولده العلمية يقول الشبكي: "كان من أفراد محتفى العلماء الأثبات وأكبر متفنى الأئمة الظفات، فر القدم الراسخ في العلوم، والإمامة العظمى في الفنون، فقها وأصولا وتفسيرا، وحديثا وعربية وغيرها". له عدة تأليف نذكر منها: تأليف نفيس في الحوادث والبدع في منافي إلى الموادث من كتاب البيوع في المهادي وشرح على ألفية ملك في أبعة أسفار، وغيرها من التأليف (هم)

هذه نماذج من بعض من تلقوا عن عالمنا هذا، العلم في ميادين معرفية شتى، فكان هؤلاء الطلبة أوفى حط في زمنه بما أخلوه عنه، وذلك بسبب حسن إلقائه للدروس والطريقة السهلة التي اتبعها في تعليمه، إذ كان لا يفصل عليهم أحدًا مهما كانت متراته في المجمعهم إذ كان يجمعهم في بينه، ويترك لكل واحد من تلاهدته حرية اخيار العلم الذي يريد الانتفاع به. ومن جهة أخرى، كان يمكنل هو ياطعام هؤلاء الطلبة بما يحويه مترك من طيب الطعام، تما جعلهم يفضلونه على سائر الشيو غر<sup>400</sup>

لقد أقبل الشريف التلمساني على مزلولة التعليم في حياة شيوخه ثما أكسبه تمجرية في هذا الميدان والتغوق فيه، فاقبل عليه الطالبة من كل حدب وصوب<sup>60)</sup>، وتخرج على يديه صدور العلماء ونجاء الأولياء وأعيان القضارة عدد لا يحصى<sup>60)</sup>، وعلى حد قول الشبكتي: أنه لم ينتفع الطالبة بأحد في مصر من الأمصار ما انتفعوا في زمانه. <sup>600</sup> مكاننه العلمية: تتوضح انا مكانة هذا العالم من خلال أقوال العلماء الذين أثنوا عليه
 وعلى علمه، فمن هؤلاء:

ابن مرزوق الحفيد<sup>(تك)</sup> تلميذه، والذي قال في حقه: أنه كان من أعلم شيوخ أهل عصره باتفاق الجميع.

ونحا نحوه السراج في فهرسته، فقال: "العالم العلامة الشهير الكبير القدوة...كان أوحد رجال الكمال علما...عالما بعلوم المقول والمعقول، بلغ درجة الاجتهاد أو كان أحد راسخي العلماء وآخر الأنمة المجتهدين.<sup>...هم</sup>ه

وفي بيان مترقته في العلم، قال ابن خلدون: "العلامة فارس المعقول والمقول"، وأضاف مخلوف "الفهامة المحقق العمدة الحافظـــ، كان من أعلام العلماء والأنمة القضالاء أعلم من في عصره بإجماع الانتهاء

وقال البعش الأخر: "تسبج وحده، انتهت إليه إمامة الماكية بالغرب وضربت إليه أباط<sup>اهه ا</sup>لإبال شرقا وغربا، فيمو علم علماتها ورافع لواتها، أحيا السنة وأمات البدعة، يمر بعلمه العقول.\*\*\*\*

إن مكانة هذا العالم لم تأت من فراغ، بل نجدة تصدر لتلقي العلم وهو لا يزال حدثا، إذ كان يبلغ من العمر آنذاك إحدى عشرة سنة، وكان أثناء حضوره لحلقات العلم يبقى ملازما لشيوخمه لأشهر عدة لا يؤع ثوبه ولا عماسته لكترة انشغاله بالعلم، حتى أنه إذا غلب عليه النوم، نام قليلا ثم يرجع بعدها إلى حلقات العلم. <sup>(10</sup>)

وخير من يشهد اعتكافه على طلب العلم ابنه عبد الله، حيث يروي لنا أنه بقى مدة اشهر أم ير أولاده، فكان يقوم في الصباح الباكر وهم نبام، وذلك كله بسبب انشغاله بالعلم، وحتى أنه في أثناء صومه في شهر ومتنان، كان يوضع له الطعام ليفطر عليه، فيشغل عنه بطلب العلم، حتى يلحق عليه سجور ذلك اليوم ولن يتناول منه شيئا حتى يصبح ويواصل صومه، وكل ذلك لشغله الشاغل بأمور العلمي حتى أن يعتنهم وجد بين يديه سبعين كتابا بطالعها (<sup>23</sup>)

من خلال حصاد الققرات السالفة الذكر، تتوضح لنا جليا مكانة الشريف التلمساني العلمية. والتي شهد له بما تلامذته وشيوخه، وهذا ما يتأكد لنا من قول الآبلي، فإذا ما أشكلت عنده مسألة من المساتل، فكان يقول: "انتظروا الشريف". وكان ابن عوفة يقول له: "غايتك في العلم لا تلحق".<sup>(29)</sup>. كما كان لسان الدين ابن الحظيب صاحب الأنباء العجبية والتأليف البديعة. يرسل له بتأليف، ويطلب من الشريف التلمساني أن يكتب عليها بختطه.(29)

اسهاماته الثقافية: لقد أجمعت كتب التراجم والطبقات على أن الشريف التلمساني
 كانت له إسهامات فاعلة في ميادين معرفية شتى.

فنى الفقه كانت له فيه إسهامات جليلة. وهذا ما يفهم من مضان كتب التراجم التي فصلت في ترجمته, فهذا السواج قال: "شيخنا الققيه العالم العلامة الشهير" ثم يضيف قاتلا: "يأنه كان عالما بعلوم المقول."

وما يدل على تمكنه في هذا العلم، فإن الققيه موسى العبدوسي<sup>200</sup>وعلى الرغم من أنه أسن منه، والمعدودين من كبار فقهاء فاس، كان يبحث عن فناويه وتقاييده ليكسها<sup>200</sup>إضافة إلى شهادة القاضي أبو علي بن هدين<sup>200</sup> الذي بين لنا مكانه في هذا العلم، فقال: "كل فقيه في زماننا هذا، أخذ ما قدر له من العلم الا الشريف، فالله أعلم حيث يسهى. "<sup>400</sup>

ويوضح ك التبكي أن له في هذا العلم باع طويل، تلك القصة التي أوردها بين ثانيا كابه، إذ يقول أن بعض الفقهاء قام بتحقره واستصغاره في عيني السلطان أي عنان الله أنه لم يكن متبحرا في الفقه، فأرسل للفقهاء الحضور في مجلسه وأمر بقراءة حديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم" وذلك ليمتحد، فخاص في هذه المسألة دون إبطاء في إعطاء الإجابة، قال: هذا الحديث فيه خمسة وعشرون فرقا، وقام بسردها، ثم أخذ في الترجيح وكأنه يقرؤها في كتاب مفتوح، فريخ السلطان حساده رشهاد له يفقهها الله

ونتيجة لتحقيه، فقد بلغ بعلمه هذا، درجة الاجتهاد أو كاد، وأصبح من العلماء الراسخين في الفقة<sup>(12)</sup>. وترأس القتوى إلا أنه كان متورعا فيها، يتحرى قدر المستطاع في مسائل الطلاق، وكان يحاول أن يدفعها عن نفسه كلما استطاع إلى ذلك سيبلد<sup>(20)</sup> وبسبب ورعه وعلمه، فقد كان مجلسه مجلس نزاهة ودراية وتحقيق، فإذا تكلم في مسألة أوضحها طوال الموم، (20)

أما الفرآن وعلومه، فقد اطلع عليهما وهو لا زال حدثًا، فذات يوم حضر عند شيخه أبي زيد ابن الإمام في جلسته في النفسير، فذكر نعيم الجمنة، فقال له الشريف التلمساني وهو

## عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

صبي، أيقرأ فيها العلم؟ فأجابه بنعم، وقال له: وفيها ما تشتهيه الأنفس، فقال: ولو قلت لا. لقلت: لا لذة فيها فعجب منه شيخه ودعا له.

كان له في هذا العلم اليد الطولى، بسبب إقباله على قراءة التر آن<sup>(هم)</sup>، فكان يقرأ كل ليلة ثمانية أحزاب في صلاته، ومثله في أول الشهار، ويواظب على قراءة الحزب دائما، ويرفق ذلك بقراءة التفسير نحو ربع حزب كل يوم <sup>600</sup>

لقد حرص عالمنا هذا، على تعلم وتعليم القرآن الكريم، وذلك ياغذاق المال على طلبته، وهذا ما حدث له بفاس، فذات بوم دحل عليه أحد الطالاب وذكر له أنه قرأ القرآن بالقرويين، فما أعطى شيئا، فتأسف الشريف لذلك، وفي اليوم التائي أرسل إليه مع طلبته ما يحتاجه من المال.<sup>992</sup> المال.

وما يدل على علو مترقه في هذا العلم، أن أبا عنان أمر الققيه القري بإقراء القسير بحضرة العلماء، فأبي وقال له: أن أبا عبد الله الشريف النلمساني أعلم بحثا العلم مني، فلا يمكنني الإقراء وهو حاضر المجلس، فقام الشريف وخاض في علم النفسير في مجلس حافل بالعلماء، ولإعجاب السلطان بحديثه، ترل في مكانه الرفيع وجلس مع الجمع على الحصير، فأعجب به كل من حضر حاقته هذه وشهد له السلطان بخوقه في هذا العلم، وقال: "إين أرى العلم يخرج من مابت شعره". وهذه شهادة يعز بحا هذا العالم.<sup>(20)</sup>

لقد حاز عصا السبق في علم الفسير بسبب تفسيره للقرآن مدة طمس وعشرين مسنة. فكان مجلسه يحف بكبار العلماء والصلحاء والملوك وصدور الطلبة لا يتخلف منهم أحد، بسبب علمه بقراءته ورواياته وفنون علومه ريبان أحكامه وناسخه ومنسوخه وغيرها.<sup>600</sup>

فعن السور التي قام بنفسيرها، سورة آل عمران، فعند وصوله إلى قوله تعالى ﴿وَسَبَشُرُونُ﴾ٍ فَعُنَّ مُعَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَلِي بِحَيْ عِلَىد الرَّحَن بِن مُحمّد بن أحمد (757هــــ622هـــ1356م-2423م) أنه قبل المُصحف في مرضه وقال: "اللهم كما عززتني به في الدنيا، فاعززني به في الآخرة. "<sup>820</sup>

وفي الحديث كان إماما فيه، وعالما بفقهه وغرية ومتونه و رجاله وأنواع فنونه، إضافة إلى دفاعه عن السنة من أي إشكال. [27] كما كانت له مشاركة في أصول اللقه، فلمت مرة عرضت في مجلس علم مسالة أصولية فلم يجدوا من يت فيها، فأشاروا إلى الشريف، وكان أيامها مقيما بسجلملمة الأن من عاملها أن يعطيه نفقه وكسوة ليتحمل بما عناء السفر، فوصل إليهم وبين المسألة التي كانوا فيها عملله ن. (20)

كما كان له في التصوف يد طولى، فقد استفاد منه في هذا العلم أبو عبد الله ابن عبد السلام<sup>00</sup> الذي كان يحضر مجلسه واستفاد منه في هذا الباب واستعظم رتبته في هذا العلم، فقد كان ابن عبد السلام هذا، يستمع إليه ويفضل مجلسه العلمي ويعرف ما ملتى مكانته في هذا العلم، حتى أن البعض زعم أنه كان يخلو به في بينه ويقرأ عليه فصل التصوف من كتاب "الإشارات" لابن سينا<sup>00</sup>، فقد كان الشريف التلمساني قد استفاد من شيخه الآبلي في هذا للهان، <sup>00</sup>

إضافة إلى تمكنه في الأدب, وهذا ما يؤكده الحفناوي بقوله: كان "من أعلم الناس بالعربية وعلوم الأدب نحوا وبيانا، حافظا للغة والغريب والشعر والأمثال<sup>277</sup>

وما يدل على تمكنه في اللغة العربية. فعند ما لقي بتونس ابن عبد السلام، فحكلم هذا الأخير في الذكر، هل هو حقيقة في ذكر اللسان؟ فأجابه الشريف بقوله: أن الذكر ضده السيان وعمل السيان القلب لا اللسان، وكأنه يقبس من آبي القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿وَلَهَا يَذَكُو أنولوا الألباب﴾ هم بذلك حاز على مكانة موموقة لدى هذا العالم الجليل، وشهد له يظوقه حين قال: "ما أظر، في الغرب مثله \*\*\*

وعلاوة على ما كان يحمله من الققه وعلوم العوبية وسائر علوم الشريعة. فقد كانت له مشاركة في علوم أخرى، كالحساب والهيئة والقرائض<sup>200</sup> وهذا ما يؤكده الشبكتي وتبعه في ذلك لحفناوي بقولهما: كان "إماما في العلوم الفقلية من منطق وحساب وفرائض وتنجيم وهندسة وموسيقي وتشريح وفلاحة وكتيرا من العلوم القنيقة.<sup>420</sup>

إضافة إلى اطلاعه على عدة مؤلفات منها "كتاب الشفا" الولفه ابن سينا<sup>60</sup> وهو يتكون من ثمانية عشرة مجلما<sup>600</sup> والذي أخذه عن شيخه الآبلي، زيادة على تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد الحفيد<sup>600</sup> 2- مؤلفات: ولشدة عناية هذا الشيخ بالإقراء والدرس، فلم يسخه الحظ للإكدار من وضع الكتب والصنيف والتأليف في إلا القليل، وضع الكتب والصنيف والتأليف في أنه لم يبلغا عنه بالنسبة لاسماع أفقه المعوفية إلا القليل، وهذا ما يؤكده كل من ترجم له، فهذا الشبكي يقول: "كان قليل التأليف أكثر اعتنائه بالإقراء "في وعلى الرغم من ذلك، فقد كان حسن البسط في التأليف. في

## فمن مؤلفاته نذكر:

كتا*ب في القضاء والقدر: حق*ق فيه تلك العلوم الغامضة بأحسن تعير، وكان يوجع إليه علماء المغرب في حل المشكلات.<sup>®</sup>

مفتاح *الأصول في بناء الفروع على الأصول:* بمنا العنوان ذكره التبكي، وقال: بأنه نزل في مسائل الفقه على الأصول.<sup>(60)</sup> في حين ذكره مخلوف محتصرا "المفتاح" في أصول الفقه.<sup>(60)</sup> وقد طبق فيه مسائل الفقه مع الأصول. وكبيرا ما كان علماء المغرب يرجعون إليه في حل المشكلات.<sup>(60)</sup>

*شرح جمل الحونجي*: وهو كتاب في المنطق، ويعتبر من أجل كتب الفن، انتفع به الناس كثيرا قراءة ونسخا وتأليفا.<sup>©</sup>

*له فتاوى ورسائل وأجرية في مسائل علمية.* منها في نوازل الأيمان و الفلور<sup>سي</sup> وفي باب من أوصى بلث ماله واشترط أنه لا يرجع في وصيتا<sup>∞</sup> وفي باب "ما حكم الروايتين إذا نقلنا عن مجتهد في المذهب"، وفي باب "أسناة وإشكالات في المطق والقلسفة والكلام". "™

الحققة بلقد أنجيت مدينة تلمسان عددا من العلماء، حتى امتلأت كب التراجم والطيقات بأسماءً هؤلاء، بما تركوه من آثار على الساحة الثقافية. وكان من بين هؤلاء الشريف التلمساين الذي عد بحق إمام المغرب في العلم بفضل إسهاماته العلمية. والتي لا زالت تشهد عليه إلى يومنا هذا.

وعلى ضوء ما تقدم ذكره، فقد توصلت إلى النتائج التالية:

يعبر الشريف الخلمسايي من العلماء الأفداد التي زخوت بمم حاضرقم تلمسان، فقد
 خاض في علوم شي، فإضافة إلى علوم الشريعة التي كانت أول العلوم التي يجب أن يخوض فيها
 كل طالب علمي، إلا أن معاوفه تعلقا إلى علوم نقلية أخرى، زيادة على معرفته بالعلوم العقلية،
 كلفتندسة والحساب وغيرها من العلوم الأخرى.

عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

ب استطاع هذا العالم أن يكون مدرسة تتلمذ قما عدد من العلماء أصبحوا بعدها شيرخ عصوهم في علوم شتى، كان ابنه عبد الله أحد هؤلاء وشهدت الصادر بتفوق العلمي، حتى فاق شنخه.

جــــ لقد كرس شيخنا هذا، جهدا جهيدا في عملية الإقراء، حتى غضت مجالسه العلمية بمنحلف طالبي العالم سواء أكانوا من التلجقة الحاكمة والراقبة أو من طبقة العامة، فاستفاد هؤلاء من علمه أيما استفادة.

د- إن المكانة التي وصل إليها هذا العالم، كانت بفضل إسهاماته في ميادين معرفية شتى، فحاز
 على مكانة سياسية مرموقة لدى الحكام، ولدى شيوخه ومريديه من طلبة العلم.

هــــ انصراف الشيخ النلمساني إلى التلويس قد انعكست سلبا على مجهوداته في عملية التأليف، فإذا ما قمنا بحصرها، فهي تعد على أصابع اليد.

#### الهوامش

1- المكنى: نما لاجهاع بطرفر الدياج وضع هوشه وفيارسة طاهب من كلية المدوة الإدبارية- مشورات كلية الدعوة الإدبارية - طرفياس - الحدادية الدينة اللهية - 1989م - 1900م الديني كدينة تتلاج الموقة من يسري الدياج - تحقق دا علي عمر -رحمة عارضها الحدوث على حواشها: محمد من تقهت المطامي - دار الكب الطمية - يورت- ايدن - ط -1- الاعتراف على حوالة. 2- الاعتراف على حوالة.

3- التبكتي: نيل الابتهاج حر432 سنفسه: كفاية المحاج حر71.

4- ابن مريم: البستان في ذكر الأوليا، والعلماء بطمسان حووان الطوعات جبلو قر -1986م -ص167.

5- هر أحمد بن محمد البسيلي المؤفي سنة 1427(1940). أحمد الفسير عن شبخه أبي عبد الله عمد بن عرفة بثلكي \*\*2000-(1950). من مستولة على هم أن الكري، على عليلة كشف الفوارة على الكب والهرا - حرف فكر الميامات واشتر والفراي حرورت البنات (1952 م. 1952) مجا السعير 258 (1954 م. 1952). المرجة عكم الخيرة أفرات سواسط (1912 م. 1914 م. 1953) مجال حرور 1952

8- شمه مشمى الجزء والصفحة ابن علموند رحلة حص71, وينظر علىل أويهش حمجم أعلام الجزائر حمن صدر الإسلام حتى
 العمر الحاضر حنوسمة توبهض القافية حيروت البان حط3 -1403هـــ 1983م حص187.

9- التبكتي: كفاية المحاج -ج2 -ص69.

10- قند صدر فهرسته هذه, قواد: "الحدد أنه الذي بجمله يجب أن يستنج..." وجد الصف الأول عد بعض الكانين بفس, وأما الصف الذي بعد الآنا مقلودا لأن صاحب "السلوة" وصفها في آخر كله بقال سفرين. إن سودة: همه -حر 209.

11- التيكي: غسه حج 2 صو70. غسه نيل الابهاج حو431. الخفاري: تويف الخفف برجل السلف حنوسمة الرسالة-يروت ولكية العيفة حونس حطح -1405هـــ 1985م حجة حو111. ان خلون غسه حو69.

> 12- ابن خلنون: نفسه سحر69. 13- نفسه سحر69.

> > 14- ابن مريم: نفسه -ص164.

15- البكتي: بل الاجهاج --ص430. نفسه -كفاية المحاج -ج2 --ص69.

16- الخناوي: نشسه حج 1 حم111. 17- عنوف عمد: شجوة الور الركية في طفات الماكية حوار الفكر حيروت حليان حدث حم 234.

185 - يجيول: الامنيمار في عربيني الأصفر – وصف مكة وللبية وصفر وبالاد للوب –نشر وتعلق: دا معد زغل عد الحيد – دار الشر الخوية –اللز اليشاء –الخوب – 1985 م – 177 الحمدي: الروض للحلق في خير الأقفار –تحقق: دا إحسان علس –

> مكبة لبنن سط2 -1984م -ص135. 19- التبكتي: كفاية المحاج -ج1 -م2000 نفسه: فيل الابتياج -ص350.

> > 20- الحاء: تعود على تلمسان.

21- القري: غد الطب من غصن الأنسلس الرطب وذكر وزوه السان النين به المخليب. تحقق: يوسف النسخ محمد الفاعي –دار الفكر –يروت –ليان –ط1 –1419هـ – 1998م – +6 –حر1817.

سر و بروت ... 22- عدد عرف شد - صري 220 ويطر فناج من فراه عند الونشرسي: لقبل العرب والجفع للوب عن فاوى أهل قريقة والأنفلس والغرب - خرجه جاناة من القفها، يدرف دايحمد حجى - تشر ورازة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمسلكة للمرية -

- 1401هـ – 1918م – ج1 صر116 – ج2 صر36 – ج4 صر480 – ج6 صر44 – ج8 – مر261 – ج9 – مر710 – ج11 صر538 ويطرعان فويفش شد صمر700 – 301.

23- البكور: كماية الختاج -ج1 سـ 187 اين مربع: لبستن حــــر 125 اين فرحون: البناج للنجب في مولة أنهان للنعب – مواسة وتحقق: ملمون بن عمي النين الجن حتال الكب الطبية -بيروت -لينن حـــــل 1417هــــــــ 1996م حـــــــ 250. 24- المبكور: شـــــــ ج11 حـــــــ 187 مـــــــــ فرحون شـــــــ حـــــــ 252.

25- هر ابو الحسن على بن محددين عبد الحق (وربلي المروف بالنسفين 1917هـ كان أحد الأقطاب الذين تمور عليهم الدي ورا ولي خطة القصة بليد ابن قومون الفسه سمر 200 وليام من الطومات بطرا أن الحظيد، الاحاقة أن أخوا طراعة سترح، ورضعه وفي أد أدار بالمسمن على طوال- دار الكما الفلية سيورت سابدن سطا -1424هـ 2000م سمر 158، وعملوف شعرة طور أوكة سمر 215 السالاري، الاحتصاد إنحواد القوب الأضلى سنة الكماب الدي سابدن اليضاء سالوب 158-148هـ 1997م، جدال سمة راسات 2011،

1937 مو علي بن جد المستمديد. 26- هو علي بن جد الرحمن بن تيم الفون بالعرف بالتلجي (ت734هـ/1335) كانا فقيها فرضي حسابي الشكني: شده --12 ---250 نصاد قبل الانجاج --صفر256-250 محلوف شده --م 2115 بان القاني الكمني ذو الحجال ---2040.

```
عصور المجموعة العدد 2 - عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م 1442م - 

2- مو نو الحسن على ناعد النحي الدولة (ست 2018 المساكات المسا
```

55- ان خلدرند رحلة حس14. الدكون نصد حس146. 26- هر محمدان علي ان جاي الفقى الأنسلسي الدكون كاية الخاج -ج2 حس69. 37- الدكار : فساء - حال حس 170 الدكار - حيد 275-270 على في غير الحر 234 المؤدر : فارد - 234 المؤدر : فارد - ح

37- النيكي: شمه --1 حس170. شمه: بل الابعام حمص<u>250-226.</u> عثوف: شمه حص<u>234. الخناوي: شمه ---2</u> حس245 وه ايلها.

38- ابن المخليب: الإحافة حج3 حس377. 99- السخاري: النوء الالام لأهل القرن النمع حكية الحية حيروت لينن حج2 حج4 حس145 وما يليها.

40- لسكني أبل (المجاح سر 250 راما لمية الفندى: هذية المؤلِّن -ج5 سر 250 بلد: تاريخ اللكم الأنسلسي -شد عن الاسدية - حسين توانس -مكبة المثلة المدينة - المتعرة - صدر - 25 سر 250 وما لميلها. رحا كاحالة الله م ج2-صدر 110-121.

41- البكني: كفية المخاج سجة- ص91-93 فسه: فيل الإجهاج سمص48-49. الروكلي: الأعلام سجة- ص75.

42- البكني: هسه -ج2 -صصر73-74. هسه -ص435، الختاري: هسه -ج1 -ص111.

43- البكتي: شــه -ج2 -ص72. الخفوي: شــه -ج1 -ص114.

44- الخناوي: نفسه -ج1 -ص119.

45- النبكتي: نيل الاجهاج --ص437.

دار العوفة -يروت- لبان -دت -ص1.

46- تنظر ترجمته عداين مريم: نفسه -ص27 وهايليها.

47- التبكن: كفاية انتخاج -ج2 سم 70. الحفلوي: نفسه -ج1 سم 111. 48- ان خلدون: رحلة سم 69. مخوف: نفسه سم 234.

99- آباط وهو من (لإهداء واق من الرسال واعتق للكرب القيروز آبادي: الفعوس المجيط حضيط وقوقين: وصف القاعلي حدور للمكر – وورت البادن –1425هـ – 1426هـ / 2005م حسر 922 وينظر الزعشري: أسلس لبارعة ستحقيق: أحبد الرحيم عمود –

50- النبكني: كفاية المحاج -ج2 -ص71. نفسه -يل الإجهاج -ص432. الحضاوي: نفسه -ج1 -ص113.

51- البكني: كفية المحاج - ج2 - ص72. الحقاوي: نفسه - ج1 - ص114.

عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

52- نفسه -ج2 -ص77. نفسه: يل الابهاج -ص439. 53-شد- - 2 س 74.

54- نسه - ج2 - ص75. نسه - نيل الاجهاج - ص438.

55- البكتي: كفاية المحاج -ج2 -ص70. نفسه سنيل الإجهاج -صص430-431.

56- هو موسى بن محمد بن معطي أو عمران الفلمي، ينظر ترجمه عند التبكتي: نفسه -ج2 -صص249 -250. نفسه -يل

الإجهاج -صص604-605. مخلوف: شجرة الور الركة -صص234-235 ابن قفد كاب الوفيات -تحقيق: علال نويهن -عؤسسة فويهض القافية سيروت النان -ج1 سي117.

57- البكتي: بل الاجهاج -ص436. الخفاوي: تويف الخف ... ج1- ص117.

58- يظر عند البغنادي: هلية العرفين –مج3 –ص212. حاجي خليفة: كشف الظون –مج1 –ص289. رضا كحالة: معجم لۇلەن - ج 3 - س734.

59- النبكتي: كفاية المحاج -ج2 -ص75. نفسه -نيل الإجاج -ص436. الحفاوي: نفسه -ج1 -ص117.

60- ينظر عنه ابن الأهمر: روضة السوين في دولة بني مرين –تحقيق: عبد الوهاب ابن منصور –للطبعة للكية –الرباط –ط3 – .37, -- 2003/---1423

61- البكتي: نفسه -ج2 -ص76. نفسه خيل الإبهاج -ص437. الخفاوي: نفسه -ج1 -ص118.

62- النبكتي: كفاية المحاج - ج2 - ص 70.

63- البكتي: نيل الاجهاج -صص436-437. الخفوي: نصه -ج1 -ص118.

64- نسب حر 438.

65- التبكني: كفاية المحاج -ج 2 - ص 72. غسه - بل الاجهاج - ص 433. الحفاوي: غسه - ج 1 - ص 113. 66- الخفاوي: نفسه -ج1 -صص119-120.

67- المبكني: كفاية المحاج -ج2 -ص73. نفسه سنيل الابجاج -ص434.

68- نسد - ج2 - ص74. ننسه - ص364. 69- غسه -ج2 حر75. الخفاوي: غسه -ج1 حر117.

70- سورة آل عمران -الآية 171.

71- البكتي: كفاية المحاج -ج2 -ص79.

72- التبكتي: كفاية المحاج - ج2 -ص75. نفسه -نيل الإبهاج -ص436.

73- سجلمامة ملية سهلية أرضها مبخة وحولها أوباض كبرة وفيها دور رفيعة وعياه وبسانين كبرة. البكري: للسالك وللمالك سحققه ووضع فهرسته: د/ همل طلبة حدار الكب الطمية حيروت لجدن حط1 1424هــــ 2003م ج2- ص332.

74- النبكتي: كفاية المحاج -ج2 س-73.

74- قاضي الجماعة بونس. بعاما علا حفظا عضا في علمي الأصول والعربية، وعلم الكلام وعلم اليان فصيح اللسف، علا بالحديث، لم يكن في بلده في وقده عله. ابن فرحون: الدياج للنحب -ص418. وفريد من العلومات عدينظر الباهي: تاريخ قصة الأندلس أو كاب المراقبة العلما فيعن يستحق القضاء والتنبا -تحقق: لجمة إحياء النواث العربي -دار الأفاق الجليلة -بيروت- ابنان -ط5 -1403هـــ 1983م. ص161 وما يليها.

75- الروزي: تاريخ الحكماء والمسمى: المتخات اللقطات من إخرار الطماء بأخبار الحكماء للقفطي- تحقيق: بوليوس اليرت- مكتبة 

```
عصور أكديمة - العدد 2 - عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432.

- تقلقت أطاب - ضيفة وصحح ووضع فجارت عمد بشل عون قسود - حز لكب الفطية - بيروت - لينذ - ط1 - 1432م- 1432م.

- 1450م- 1450م- 1450م، ويطر لشكون كلفة الطاح - ج حر 70.

- الطارية على حج الحر 118.

- الطارية على حج الحر 118.

- الطارية على الأنجاب - إلى الطارية الطارية - إلى الإنجاب - م 150.

- المؤاذات المنافة الذي 118.

- المنافزات على المر 12- 145مم، المرافزات المرافزات على المرافزات الطارية الطارية المرافزات المرافزات
```

80- ان خلدون: رحلة- ص70. 81- التبكن: كفاية المحاج- ج2 ص76. الحفاوي: نفسه- ج1 ص118-119.

على المباعي. عايد العام على على المارة العادي على المباعد الم

83- الروزي: مختصر تاريخ الحكماء حس118. لن أبي أصيعة. نشسه حسر119. 48- تنظر ترجه عند التنبي: بهذ اللتمس في تاريخ رجل أفعل الأنتلس حقم له وضيعة وشرحه ووضع فهؤمه: صلاح الدين فلواري-

للكبة العصرية صبله- يورت- ط1- 1426هــ- 2005م- ص54. 85- ان خلاون: نفسه- ص70. ويظر الدكن: كفاية المخاج- ج2 ص71.

86- عدار عن الجالل توبيخ الجوثر العام دوان المطوعات الجنعية الجوثر - ط7- 1415هـ-1994م ج2 – ص211.

89- البكن: بل الإبهاج -ص436. الخفاوي: نفسه -ج1 -ص117. 90- نفسه -ص437. نفسه -كفاية الخاج -ج2 -ص76.

91- محلوف: شجرة الور الركة سحر 234.

92- الحفوي: غسه -ج1 -ص118. 93- البكن: كفاية المحاج ج2 ص76 إغسه- فيل الإبهاج- ص437 المحلوف- غسه- ص234.

9- البكتي: كفاية المحاج- ج2 ص76 9- المنشريين بالهار --2 --- 77

94- الونشريسي: للعيار -ج2 -ص47. 95- ش. م - 9- ع- 260

95- نسه -ج9 -م268. 96- نسه -ج11 -م266. 97- نسه -ج12 -م 1630.

141

عصور أكتريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

# العلاقات الخارجية للدولة الزيانية.

دب الضعف إلى كيان الدّولة الموحّديّة عقب موقعة حصن العقاب سنة 609هـ (2124م، ونتج عن ذلك ظهور ثلاث قوى متصارعة حول السّلطة، فكان كلّ أمير منها ينتمي أنَّ له الحقّ في لقب الحليقة، وبالتالي يحقّ له فرض سيطرته على جميع بلاد المفرب الإسلامي باعتباره الورث الشّرعي للموحّدين، وبناء على ذلك تحوّل المغرب برمّته إلى مسرح لمزاع طويل أدّى إلى تجزئته وانقسامه بين المارة بني مرين في المغرب الأقصى، وإمارة بني زبّان في الجزائر، وإمارة بني حفص في تونس، ودارت بين هذه الإمارات حروب طاحنة كانت أوض الزّيانين – في الغالب – ساحة ها بحكم موقعها الوسط بين المتولين.

العلاقات الزيانية - الحقصية: استقل بغمراس بن زيان بملك تلمسان وما يلبها فاصبح أول سلطان لهذه الإمارة الناشئة خلال عام 333هـ/1236م، وكان ذلك على عهد الحليفة الرئشيد الموحّدي الذي سعى الى توقق الصلة يغمراسن، ويذكر أنه "ضاعف له البر والحلوص وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة وعارده الإتحاف بأنواع الألطاف والهذايا تيشما لمسراته وميلا إليه من جانب أمثاله بنى مرين المجلين على المغرب واللولة"، ويشير هذا التص يوضوح إلى أن سبب تقارفهما هو اتفاقهما على عداوة بنى حقص، الذين كانوا يشكلون خطرا على كانا المتولين، فكان هذا التحالف بين الحليفة بمراكش والأمير الجديد بالمغرب الأوسط سببا في تحيز يغمراسن لينى عبد المؤمن، حيث أصبح يسالم ولتهم وخارب عدوكمم.

واستنكر الأمير أبو زكريا الحفصي اتصال الرشيد بيغمراسن فسعى إلى ضمّ حضرة مراكش لإمارته، ولكي يحقق ما يسمو إليه أدن أمراء زناتة منه والزمهم جواره، ولم يطل انتظاره

<sup>\*-</sup> أستاذ مادة العلوم الإجتماعية في التعليم المتوسط- وأستاذ مستخلف يقسم الناريخ- جامعة وهوان.

وعندما بلغ السّعيد ما تعاقدا عليه. قرّر الاستيلاء على لملكيههما يتعاون مع بني مرين ا فانحاز يغمراسن إلى جبل تيمزجرجت عجوب وجدة، والقبي الجيشان هنالك سنة 646هـ المستولى يغمراسن على جميع أسلابه وذخائره. وتوطّدت العالاقة بين الحفصين بن خورون أم واستولى يغمراسن على جميع أسلابه وذخائره. وتوطّدت العالاقة بين الحفصين والزّيافين بالمصاهرة بين الأمير عثمان بن يغمراسن والأمير الحفصي صاحب بجاية الذي ورّجه غزه بحلى عهد أيه يغمراسن، وكادت العلاقات تسوء بين الطّر فين عنما حاول الأمير عثمان غزا المستطان المريق يوسف بن يعقوب تلمسان سنة 698هـ/1299م وفرض عليها حصارا طويلا أمس فيه مدينة المصورة كمهـ كر لجيشه.

واستجد حينذ عدان بن يعراسن بأمير بجاية الحفصي أبا زكرياء الأوسط فامدته بميش كبير النقى بالمريين في معركة جل الرّاب، التي تعرف أيضا بموكة مرسى الرّؤوس لكثرة ما تساقط فيها من الرؤوس، وانتهت بحزيمته فاشتات شقة الحلاف بين يوسف المريني وصاحب بجاية الحفصي، الذي كان على خلاف مع صاحب عرش تونس السّلطان أبو عصيدة بن الوالق الحفصي، فحاول هذا الأخير استمالة السّلطان المريني للإطاحة بعرش تلمسان، فاسقط الأمير أبي سعيد عثمان بن يقمراسن بناء على ذلك الدّعوة الحفصية من منابر تلمسان وقطع الصّلة بعرش تونس الحفصي.

وفي عهد أبي تاشفين عبد الرّحن الأوّل بن موسى (738هـ/1318م إلى 737هـ 1337هـ غزا بنو عبد الواد تونس بجيوشهم مع ابن أبي عمران الخفصي" الذي نحض من طرابلس مطالب بعرش تونس، وتغلّب في عدّة جولات على الحليفة الحفصي"، فققهم ملكها أبو يمي فهوموه هزيمة نكران استوقوا فهها على حرمه وذخائره وأقلت هو جريما إلى قسنطينة، وانجهوا تلقاء وكانت حملات الربيين المتكررة على المغرب الأوسط واحالاهم لحضرته والمديد المناطق الواقعة تحت سلطان الزياتين والحفصين كقسنطية وبلد الغاب ثمّا زاد هذا الفقارب بين أبي حمّو الشهة تحت سلطان الزياتين الواحف، وقد ظهر تعاطقهم معه في وقت مكر من قبل أن يسحل على السلطة في تلمسان، إذ احتضوه وحموه واكرهوا تزله على إثر مقتل عنه أبي ثابت على بد أعوان المربيين سنة 733هـ/1358م، وتجهيز أبو حمّو واستعدّ ليل ملكه بمسائدة الحفصين على بد أعوان المربيين سنة 735هـ/1358م، وتجهيز أبو حمّو واستعدّ ليل ملكه بمسائدة الحفصين المعوبة والمناقبة والمناقبة من آلة السلطان سنة 755هـ/1358م، فسار إلى تلمسان ياصلاح شأن أبي حمّو بما قبر والمياهم من أبو المناقبة بعد أن كانت تسمّى إمارة بني عبد الواد.

غير أنَّ الأمور لم تكن كذلك بين أبي حقو والحقصين جميهم لانقسامهم فيما بينهم، ولكن بلاده كانت على يعنهم ولكن بلاده كانت على يعن بلادهم، فينما نجد بعض ولكن بلاده كانت على يعن بلادهم، فينما نجد بعض الحقصين نزل عدد رغيته كأبي عبد الله عمله بن يحي الحقصين صاحب بجاية ولقي يعتنهم الحقوع له كأبي العباس أجمد بن محمد بن السلطان أبي بكر الحقصين، وتقع المعارك بين هذه القنات المختلفة وتتراوح أجزاء من أرض المغرب الأوسط في القيمة السياسية، تارة لأحد الحقصين وتارة لأبي حقو الزياني تقيم معركة كبيرة سنة 750هـ/1365م قرب بجاية فيخسوها أبو خو لأنه لم يحسب حسابه المتاع بجاية، وأغفل الاستعداد متخدعا برأي مشيخة بني عبد الواد من دعاة الفتحة فيخرج إلى عدوة محالة لواي التهي فغيرم شر هزيمة، ووجد نفسه وحيدا فضج بنفسه، ونزل له وزيره عن ركوبه حتى يستطبع تحصيل تلمسان وعاد الخصيون للدخل

عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م.

من جديد في الشؤون الدَاخلية للزّياتين بعد ضعف الإمارة المرينية وتردّي الأوضاع الداخلية للإمارة الزّيانية نفسها نتيجة التزاعات والحروب بين أمراتها.

ومن ذلك أنّ السّلطان الخفصي أبو فارس عوروز أعدّ جيشا صنحما من حسين الف عدد المواحد الزّياني عن مواجهتهم التنخامة عدد المواحد الزّياني عن مواجهتهم التنخامة عدد المواحد الزّياني عن مواجهتهم التنخامة ونقم وعدد وعملي وعرفي أبو فارس الأمير الحفصي من احتلال تلمسان عام 252هـ 152هـ 164م. ونصب عليها محمّد بن الحبراء ليكسب ودّه ويضمن ولاءه وعمي مؤخرته، وبعد منة أعلن أبو وصحت المنظمة عدد المنافعة المنتوجة والمحتصين على منابر وسودة عبرته أن حاول الأمير أبو ثابت محمّد الرّابع قطع النتوة للحفصين على منابر المختصية التي المقدت على الخصين على منابر المؤخمية التي المقدت عالتي قسنطية والجزائر إلى ما بعد ملياتة في الشمال الغربي، وما بعد المرافة المؤتمة المؤتمة على بعض، وكان أوّل الولاقة الحقصين على الجزائر المغضمية الي يحق به يواجئ أن أن أبو المؤتمة المؤتمة والمؤتمة أبو يحي بالحرائر هو أحمد بن الحسن، ولي بونة أيّم بيجاية سنة 63هـ 1236م، وكان آخر وال حقصي بالجزائر هو أحمد بن الحسن، ولي يونة أيّم بيحانة فردة إداري بالجزائر "، وضعفت زنانة آخر القرن النّامن، وما لمثت أن ضعفت اللكولة بعده نفوذ إداري بالجزائر"، وضعفت زنانة آخر القرن النّامن، وما لمثت أن ضعفت اللكولة المخقصية هي الأخرى، فلم يكن بين الحقصين والزّيّاتين ولاء ولا عداء إلى أن الملك الأخراك المؤتمة على الأخرى، فلم يكن بين الحقصين والزّيّاتين ولاء ولا عداء إلى أن أنه الملك الأخراك المؤتمة على الأخرى، فلم يكن بين الحقصين والزّياتين ولاء ولا عداء إلى أن الملك الأخراك

العلاقات الزياقية المؤينية: غلب عليها التزاع المستحكم بين الطَّرفين، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى أنَّ كلاً سنهما كان يعد نفسه الورث الشرعي للموحدين، فالربيون على أسلس أيهم استولوا على عاصمتهم مراكش والأندلس، أمّا الزيانون فلكولهم كانوا من أخطص مساعديهم وأتصارهم، صف إلى ذلك عوامل أخرى أهميا الجوار في الوطن والمنافسة في الاستقلال فسادت الحروب بينهما، وكان الفوز للمربيين في معظم المواجهات، وكانوا عادة ما يعجنون على ذلالة بدعوى أنهم آووا ثائرا عليهم، أو بأنهم رئوا شفاعتهم في من خرج عنهم من رعايهم، أو لسبب تافه كترك السيل للممالك الحقصية على أراضيها، ولم يكن يامكان ذلالة إرضاعه، وكانت أيام السلم بينهما هي آيام الشغالهما يفتن داخلية.

وقد بدأ الثراع ينهما عندما ضرب يوسف بن يعقوب المريقي حصارا طويلا على تلمسان، في عهد أميرها أي سعيد عنمان عام 698هـ/1429ع، "وشرع سلطافهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الحق في بناء منصورته "ال وهي تلمسان الجنيدة، وضيق الحقاق على أهلها، فلما كان عام 700هـ/1304م توقي الملك أبو سعيد والحصار متصل لمزلة أصابته بالحمام بعد ملك إحدى وعشرين سنة" وبويع ابنه الأمير أبو زيان محمد لحكم الزياتين لكن الموت فاجأه بعد مرض اعتراه، فلم ينم حكمه طويلا في يعده أخوه الملك أبو حقو موسى الأول بن عنمان سنة مرض اعتراه، فلم ينم حكمه طويلا في يعده أخوه الملك أبو حقو موسى الأول بن عنمان سنة السابع من ذي القعدة عام 700هـ/1307م، دخل الحصي الذي احمد سعادا على يوسف بن يعقوب وهو ناته، فالتي الله في قليه طلب فار مولاه فوجأه يسكين في بطه ""، فانتقم بذلك لأبي على المليان الذي ركاه و كان يوسف بن يعقوب قد قتاه، وعندها حل الله ج بأمل المسائد.

وفي هذه الأثناء استغل أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المربيني فرصة انشغال الزيانين شرقا، فقاد حملة صند تلمسان لكته فشل في اقتحامها فاضطر إلى الانسحاب، فقام أبو حقب ذلك بتصفية نفوذ المربين في المغرب الأوسط بالقضاء على أشباعهم من التعالية بتتبجة، ومطاردة راشد بن محمند المغراوي إلى بالاد القبائل، وتأمر على أبي حمو ابنه أبو تاشفين بسبب " إينازه الابن عكم مسعود بن أبي عامر علىيه، حيث كان أبو حمو يقدمه على ولده في كل أمر سرا وجهوا على رؤوس الملا "قتل والله في جوان من سنة كل أمر سرا وجهوا على رؤوس الملا "قد وقتل أبو تاشفين وأتباعه أباه في جوان من سنة سعيد، وسرعان ما ساعات العلاقات ينهما بسبب غزو أبي تاشفين لمدينة قسنطية، وسيطرته على عام 118 ما حاكوه بالجوائر المشرقية وعاصة جاءة "وغوائم المريني أبي أبي أبو المحكوم بالجوائر المشرقية وعاصة بجاءة"، وغزا أبو تاشفين تازة ورذ عليه المسلطان المريني أبو

الحسن بغزو موانئ تلمسان السّاحلية بأسطوله، ثم عاد إلى الشصورة وحاصر تلمسان واحلّها في أبريل 737هـــ/1338م، وقبل أمريها أبا تاشفين وقضى على دولته وأخضع تلمسان للموينين<sup>23</sup>.

وظل المربيون يهيمتون على تلمسان إلى أن اقترم سلطاهم أبو الحسن قرب القيروان، على بد عرب بني سليم وأحلالهم وبني عبد الواد، اللغين أغازوا اليهم في سابع محرم من عام مرحلة الاحلال الأول لتلمسان من لدن بني مرين، التي استحرت من 737هـ/1338م إلى 1346م وبابع بنو عبد الواد أبا سعيد عثمان بن عبد الرّحان بن يغدراسن سنة 749هـ/1340م وبابع بنو عبد الواد أبا سعيد عثمان بن عبد الرّحان بن يغدراسن سنة 749هـ واستألقها تجمّ الم تلمسان واقتحموها في ستيدر سنة 149هـ مغرقين في شلف، بينما واصل بنو عبد الواد سيرهم إلى تلمسان واقتحموها في ستيدر سنة 149هـ مغرقين في المنافق بني عبد الواد حتفه عمل الريمين عثمان بن حرج على رأس الجيش للقاء بني عبد الواد حتفه على الأس الجيش المقاء بني عبد عثمان أخان أبا ثابت على رأس الجيش المحاسب ميزوما عنولا إلى المغرب الأقتمى، حيث وجد وجد عال المرتبية عالى المربع بقتله وسيطرة ابنه أبي عنان على الهر وعنان قد استحوذ على المسلطة في غيام، وانتهى الأمر بقتله وسيطرة ابنه أبي عنان على العرش.

ووجمة أبو عنان أنظاره إلى تلمسان، فلما سمع الأمير أبا سعيد باستعداده لفروها خرج له بقواته إلى وجدة، والشمى الطرفان في معركة وادي القصب، " فلما حمي الوطيس خدعت بو عامر، فكان ذلك سبب المؤيمة، وكما بالسلطان أبي سعيد فرصه فأخذ وقتل يوم السبت حادي عشر جمادى الأولى سنة 753هـ/2818م. واحتلوا تلمسان وتتجوا أبا ثابت الذي جما مع ابن أخيه أبي حقو إلى جابلة على إثر هزيمة السلطان وأخيه أمامهم، فقبض عليهما أتماع المربيين وهما متكران، فاذعى أبو حمّو أنه هو السلطان رغية منه في اللقاع عن عمّه، وسرعان ما اكتشف أمرهما، وسئل أبو ثابت عن هويّة صاحبه فاذعى أنه أحد أبياع دولته، ورجاهم أن يسرّحوه أمرها، وسئل أبو ثابت عن هويّة صاحبه فاذعى أنه أحد أبياع دولته، ورجاهم أن يسرّحوه أضحابه طلبا للجوء عند السلطان أبي المحاق إيراهيم من أبي يحي الحقصي ووزيره ابن تفراجين التبديل، فأقام لمديهما بونس مع هزاء أمي المحاق البراهيم، فقيض صاحب إفريقية الحقصي بإخراج أبي حقو فرقومه من بالانهم فرفض صاحب إفريقية الحيمي بالرحاب فرفض صاحب إفريقية الحيمية عليه،

فأغرى ذلك أبا عنان بالحملة صندَ<sup>37</sup>، وشرق سنة 1357هـ/1357 فملك قسنطينة وبلد العالب وحاصر أسطوله تونس وملكها، فارتحل السلطان أبو إسحاق الحفصي إلى الجويد وواقفه أبو حمو وأصحابه حتى تؤلوا بجسة، وحدثت أحداث اضطرّت أبا عنان للرّجوع إلى المعرب وإلى سحب جبشه وأسطوله من تونس دون أن تتم آية مواجهة بينه وين خصومها<sup>32</sup>.

ومن هناك أخذ أبو حمَّو وقومه يعدُّون العدَّة للاتَّجاه تلقاء تلمسان " وساعده على ذلك عرب من زغبة كانوا خارجين عن السَّلطان أبي عنان، اضطرُّوا إلى ترك أراضيهم في صحراء المغرب ولحقوا يافريقية، فلمّا قفل أبو عنان راجعا إلى فاس رغبوا في العودة إلى بلادهم، فدعوا أبا حَمُو إلى مرافقتهم على أن يحالفوه في اقتحام تلمسان وينصّبوه للأمر فوافقهم على عزمهم<sup>55</sup>، ووجد السَّلطان الحفصي ووزيره ابن تفراجين في ذلك إزعاجا لعدوَّهم المريني، فقاما بمساعدته وسار بمن معه في رحلة زادت عن ستة أشهر، وكان خبر وفاة السّلطان أبي عنان ثمّا زاد في تثبيت عزائم رجال أبي حمُّو، فحملوا على تلمسان ولم يتمكِّن ابن أبي عنان من صلَّهم فاقتحموها عنوة فى اليوم الرَّابع من منازلتها، وبايعه النَّاس بالخلافة لليال خلون من ربيع الأوَّل سنة 760هـــ/1352م %، وانتهى بذلك عهد تلمسان بالاحتلال المريني الثَّابي الذي دام من 753 إلى 760هــــ/1352 إلى 1359م. وأمر السّلطان أبو حمّو موسى الثّابي ياخراج بني مرين، وصفح عنهم وكان فيهم ابن السَّلطان أبي عنان ولمَّا كان المرينيون أشدَّ أعداء أبي حَمَّو فقد ناوأهم أحيانا وصالحهم في أخرى، وكان حكمه يمثُّل انبعاث دولة بني عبد الواد من جليد، لذلك اعتبره الرينيون عدوًا يجب التخلُّص منه، فبعد استقراره بتلمسان أكثر من شهر ونصف أرسل المرينيون جيشًا عومومًا في آخر شهر ربيع الثَّاني من سنة 760هـــ اضطرَّه إلى الحروج من عاصمته إلى الصّحواء "، ومن يومها خاض أبو حَمّو معارك جَمّة ضدّ المرينيين، حالفه النّصر في بعضها وخانه في غيرها، وأرغم أربع مرّات على توك قاعدة ملكه تلمسان في قبضة المرينيين لفترات متفاوتة الزَّمن:

كانت أولاها سنة 760هـ/1359م حيث غادر فيها تلمسان ملتة ثمانية وعشرين يوما<sup>41</sup>. يينما كانت النّانية في السّنة الموالية، وفيها ترك تلمسان ليعود إليها بعد أربعين يوما<sup>48</sup>، وكانت كلاهما أمام قوات السلطان المريني أبو سالم، في حين امتنت النّائية من احتلال حضرته – وكانت هذه المرّة من لدن السلطان أبي فارس عبد العربز المريني– في الحقامس والعشرين عمرّم من صنة 777هـ/771م إلى وفاة الملك للريني أبي فارس في الثاني والعشرين ربيع الثاني سنة 774هـ/1373م، وقد دامت ملة الاحلال هذه أكثر من ستين وكانت الأسوأ مقارنة بسابقاتها على أبي خمق<sup>4</sup>، وأمّا آخرها فكانت في صفر من عام 744هـ 1383م حتى عام 758هـ 1385م، عيث عزّب الربيون عمران الملبية وهذموا خلافة القصور الجميلة التي بناها الريانيون مستعين بخرة الأندلسين<sup>4</sup>.

وللإشارة فإنه كان للموييين اليد الطولى في دفع أبي زيّان بن أبي سعيد للثورة صدّ أبي حَمّو الحُصم اللّذوذ فحم، وبعد حوالي عشرين سنة (من سنة 751هـ/360م إلى سنة 781 هـ/7818م انتهى أمر الصّراع بينهما، عندما أصبح أبو زيّان عاجزا على تحريك دواليب هذه الحرب، واستحال عليه تحقيق التصر على أبي حَمّو موسى النّابيّّ. واللاقت للنظر أنّ أبا خور هو الآخو لج إلى التآمر صنة عمرة المريني — عملا بالنال — ونكاية بعدرة وذلك عندما احتض منافسين للسلطانين من السلاطين الموجيين في فترتين متباعدتين أثناء حكمه الأول هو الأمير عبد الحليم بن أبي علي المريض، وقد احتضاء أبو خو صنة أثناء 1361م مكايدة للسلطان أبي سالم المريض، فأمر بني مرين الواصلين من الجزائر إلى تلمسان بيعمه، ولما دعا له بالمغرب كساه شارة الملك وسرّحه في شيء من الآلة والناس مكركماه. أما الثاني فكان محمّد بن محمّد بن عميد الله بن عبد الحق، وقد جمع العرب من أصحابه على يعجه سنة 770هـ/1369م، وكساه شارة الملك وأرسله مع العرب خصار سجلماسة مكاينة للسلطان عبد العزيز المريض، واستطاع أبو مالك عبد الواحد بن أبي خور (811 هـ/1411م) التعلَّب على عبد المؤرن فرض عليهم أحد المطاني بالعرش وهو محمّد بن أبي خور يق بن ابي عنانه.

العلاقات الزّياقية السماعية: في سنة 559هـ/1530م جيّز الشريف محمّد المهدي مؤسس النولة السمية بعض المسادية والمسادية المسادية المس

العلاقات مع الأندلس: كانت العلاقات الزيانية بالأندلس وأهلها جَيدة عموما، وبرزت في شكل مساعدات من نقود ذهبية وخول وحوب وسلاح ومراكب مشحونة للاستعانة على حرب النصارى، كما حدث في زمن أبي حمو الثاني خلال سنة 763هـ 1361م وسنة 767هـ 1366م، حيث المضدى أسرى المسلمين لذى النصارى جيمائ، وكان تبادل الهدايا عما اعتاد عليه سلاطين بني عبد الواد وبني الأجمر فيما ينهما، ومن ذلك مثلا أنا السلمان أبا عبد الله عمد الغني بالله أرسل رسوله في أول رجب من سنة 774هـ 1377م مملدية أتحف بما السلمان أبو حد موسى الثاني، "وهناه فاكرم السلمان تواجعه بما يناسب تودّد صاحبه من الشكر والثاء العاطوين "ق. كما استقبلت تلمسان مهاجري الأندلس من المسلمين الفارتين من خطو المناوي ومدا لمعروف

عصور أيحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

بالزَّغل الذِّي وصل إليها عبر وهران، فاستقبله أبو عبد الله النَّالث المعروف بالنَّابتي بما يليق بمقامه من الحفارة والإكوام \*\*\*.

وبالقابل لا يمكن أن نسبى الذور الذي قام به الأندلسيون في تقدم للعونة لازيّدين في بناء وتشييد قصورهم الجميلة جلمسان، ويذكر أنّ قصور تلمسان كانت من حسنات ما جادت به خبرة المستاخ الأندلسيون ومنها دار اللك و دار السّرور و أبو فهي و يخورنا ابن خلمون عن العهد الذي تُحت فيه هذه الصفقة فقول: "كانت لا يعبر عن حسنها، اعتطفها السلطان أبو حور الأول وابنه أبو تاشفين واستندى ها الصناع واقعلة من الأندلس خضارة او بدارة دولتهم وعدنه جلمسان، فهث إليهما السلطان أبو الوليد بن الأخر صاحب الأندلس بالمؤرة واخذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس، فاستجادوا لهم القصور وللماذل والساتين بما أنها على اللمن يعادهم أن يأتوا باطناء.

العلاقات الزّيانية - الأوربية: تأرجحت بين السّلم والحرب:

في حالة السامع: كان التجرّر يوافدون على تلمسان من القطرين الشقيقين ومن الأندلس وبلاد السود ومن جوة واليندقية، فيو تتدون الى اللدية من خلال موامي وهران والموسى الكور، وبعد احدادلهما من قبل الإسبان لم يقل للمملكة غير ميامين هما : أو شقون وهبين لعرض بعناجههم المتمللة أساسا في اللهاب القطية والحروبية والحروبات والتحداد والتحديد والعطور وغيرها، وكانت تأتي إلى هذا المهاء من من عاج وفحب وعيد، كانت تأتي ها في الأوقات العصية للحصول على متوجهت بلاد السودان من عاج وفحب وعيد، كانت تأتي ها أي الأوقات العصية للحصول على متوجهت بلاد السودان من عاج وفحب وعيد، كانت تأتي ها الصافح والجزات وزعة على مختلف الساحات والأرقة كما كان بحا فيناقان لقام تجرة والبندقية، الصافح والحرات موزعة على مختلف الساحات والأرقة كما كان بحا فيناقان لقام تجرة والبندقية، وكانت تصنيز التموف والمسوجات وللشية والحرب والكب، وهي بلى ذلك تمرّ للمستمع الإفريقية والأوروبة يناجر فيها بحيّ قصارية القديم وقد لود لود الإفريقي في أول القرن السادس عشر بما المتهر والأوربية يلسان من تقاه.

في حالة الحرب: تلمسان والصراع الإسباني العثماني: استعلّ الإسبان تنافس الأسرة المالكة في تلمسان على العرش، فاحتلّوا المرسى الكبير سنة 1505 ووهران 1509 ثم يجابية سنة 1510 وجزيرة الصّنخرة بالعاصمة ومستعانم سنة1511 ودكّس وعناية وهبين عام1531هـ وتقرّب أبو حق الطّلث من الإسبان، فاجتمع بالإمراطور الإسباني شارلكان معلنا تبعيته له، فرجّ بالملك الشّرعي أبي زيّان في السّجن، واستجد أهل تلمسان بعرّوج فاندفع نحو تلمسان لنجدة الملك السّجين وشيعته للتخلص من الإسبان، وحاول أبو حمّو صدّه عن المدينة ففشل في ذلك، وهزم جيشه شرّ هزيمة واقتحم عروج المدينة التي استقبلته كمنقذاً أنّا أبو حمّو فقد فرّ إلى فاس ومنها إلى وهران طالبا المساعدة من حاكمها العام لاسترجاع ملكه.

وأجلس عرّوج السّلطان أبا زبّان النّالث المسعود على عرش تلمسان، وبعد فترة وجيزة من الاستقرار عادت تلمسان أستقط في القشة، التي كان وراجما السلطان أبو زبّان وأشياع عمّه أبي حَمْو معا، وغادر عرّوج تلمسان لحين ثم عاد إليها ليقتل أبي زبّان مع رؤوس القشة، وعملها أمر شرلكان حاكم وهران بمساعدة أبي حَمْو الاسترجاع عرش تلمسان، الأمر الذي أدخل تلمسان في درّامة من القلبات السياسية جعل سلاطيتها بتأرجحون بين ولاه للأثراك العثمانين وخيانة للبيّن والوطن باختوع للإسبان مقابل الحفاظ على اللك أو طلب المساعدة لاسترجاعه في أحداث يطول شرحها، واستغل الإسبان احتشار الذولة الزيّانية من خلال تلك الأحداث المؤلفة داخل الأمراء الحاكمة، فأرغموا ضعفاء سلاطيتها على الحتودع الاتقافيات كمّاها لصافحهم، وقد تعاقب على ملك تلمسان في هذه القترة المتندة من 2924 القري 1858 / 2518.

أبو حمو الثالث الذي عاد رفقة الجيش الإسباني واحل تلمسان سنة 2924 (1818 وومات في نفس السنة، في السنة نفسها، فعل على عرض تلمسان في السنة نفسها، فعل عليه أخوه أبو سرحان المسعود، الذي احتل تلمسان بمساعلة الجزائريين سنة 1819 (1938 وطرده من العرش، وبابع السلطان سليم العنساني تم نقض السبعة والارتباط بالحزائر. ودخلت تلمسان بعدها في سلسلة من المقابلات في عرشها ما بين السبعة للاحسادل الإسباني والمبعة للاتواك العنسانيين وكان حكم تلمسان بين مد وجرو في هرم سلطتها حيث حكمها في ظرف وجيز محمد السابع وأبو زيان أحمد الثاني وأخرهم الحسن بن عبد الله الثاني نصبه حسان قورصو بعد تخلصه من السملايين الذين طادوهم إلى ما وراء الملوية، وبقي تحت إشراف التنابط التركي سفطة، فكان عبارة عن جسد بلا روح؛ إلى أن قرر مجلس العلماء المنادية المنادية المنادية المنادية عدم 1854 رائمة ورن وأنية عشر عاما الا

عصور اكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

العلاقات بين أبي زكان والظَّهر برقوق: ذكر النسبي آنه "لا وردت على أبي زكان بن محمد بن أبي خمو هدنية ملك مصر سبف الدين أبي سعيد اللقب بيرقوق أول الماليك البرجيز، بعث إليه عملا بالمثل هديّة جليلة ووجّه معها قصيدة لامية من نظمه تحوي على سبعة وخمسين بينا مطلعها:

> لمن الركائب سيرهن ذميل فالصبسر إلاّ بعدهــنّ جميل يا أيّها الحادي رويدك إنّها ﴿ طَعَن يَمِيل القلب حيث تميل \*\*

وهذا ما يؤكّد أنّهما كانا على علاقات ودّية، وذكر ابن خلدون أنّ هديّة صاحب تلمسان تشتمل على ثلاثين من الجياد بمراكبها المموّلة وأهمال من الأقمشة؟\*.

الحائة: أنّ العلاقات الزيانية الحقصية تمرّت مبنيًا بالتيبة هم وتدعمت بالمصاهرة، إلاّ أنّ القاوب الحقصي المريني للإطاحة بعرش تلمسان، قطعً أوصال هذه العلاقات، وتمكّن الحقصيون من غزو تلمسان واحتلاها إلى عدم أن وجو أحد المطالبين بالعرش، وسيحوّل القارب الحقصي المريني – لاحقا – إلى عداء بسبب الأطماع التوسية، المرابعة، والإحداث التوازن في المتفقة كان على الحقصين مساعدة الزّياتين في إعادة بناء موليهم، المواجهة العدو المشترك وتأمين حدود دولهم، إلاّ أنّ الحقصين سيستغلون تطور الأحداث ويستدورها الصالحهم بعد ضعف إمارة المرينين واشقاق الميت الزّيان على نفسه فيقومون باحدال تلمسان وإختماعها المسلطانهم، وللإشارة فإنّ الجزائر الحقصية القالاستقلال عنها تدريحياً تم فعاني استذاف المجاهزة المؤسنية انتقلت من التبديء المحقومية المحقصية الى الاستقلال عنها تدريحياً تم فعانيا سنة 482هـ المحقومية القالام المحقومية المقالمة المحقومية المحقومية المحتلال عنها تدريجياً تم فعانيا سنة 482هـ المحقومية المحالمة المحتلال المستقلال عنها تدريجياً تم فعانيا سنة 482هـ المحقومية المحالمة المحتلفة المحالمة المحتلة المحتلفة الى الاستقلال عنها تدريجياً تم فعانيا سنة 482هـ المحقومية المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحالمة المحتلة المحالمة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحالمة المحتلة المحتلة المحالمة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحتلة المحالمة المحتلة المحالة المحالمة المحتلة المحالة المحتلة المحتلة المحالة المحالمة المحالة المحالة

أمّا العلاقات مع المربين فإنّ أيّام السلم فيها بين الطرفين هي أيّام انشغالهما بفتن داخلية، 
وبعبارة أخرى فإنّ الثراع المستحكم ساد بينهما، وكان غالبا ما يكون لصالح المربين، اللبن 
احلّوا تلمسان في العديد من المرّات: كان أطولها الاحتلال الأوّل في عهد أبي الحسن المربين، 
الذي دام قرابة أثنا عشرة سنة ( من 777هـ/1338م إلى 774هـ/1348م). ينما كان أقصرها 
مدّة، ذلك الذي وقع سنة 61هـ/136م، على عهد أبي سام المربين، الذي أرغم أبا حق على 
الهياب عن تلمسان لمدّة أربعين يوما. في حين تمكن الوّانون فيما بعد من تحقيق التصر على 
المربين في عقر دارهم بواسطة السّلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حقو سنة 814هـ/1411م، 
وفرض عليهم أحد المطالين بالعرش وهو عمد بن أبي طريق بن أبي عنان.

أمّا السعديون فهند تأسيس دوليهم أظهروا أطماعا توسَعَيّة على حساب تلمسان، التي احتَّرها بعد حصار دام تسعة أشهر سنة 957هـ/1550م، وبسطوا نفوذهم إلى واد الشلف، فرقهم حسان قورصو بمجرم معاكس إلى ما وراء لللوية خاتين منهومين.

وكانت العلاقات مع الأندلس ودَية أخوية مبيّة، على الثعاون المشترك للتولين، ولَّا أنشأ الإسبان محاكم التفيش التي كانت تفرض التصير على مسلمي الأندلس أو الموت، استقبلت تلمسان أفواجا من الأندلسيين اللين فرّوا باينهم ويُعوا شطرها.

ينما تأرجحت العلاقات مع الأوربين بن السلم والحرب، ففي السلم كان التشاط التجاري طابع هذه العلاقات باعتبار أن تلمسان كانت همزة وصل بين البضائع الإفريقية والأوربية. وفي الحرب تميّزت بغارات الإسبان على سواحل للغرب الإسلامي الإستراتيجة ، فاحترا عددا منها، أمّا تلمسان فقد خضعت لهم بسبب ضعفاء الشخصية من سلاطيتها اللين كان الموصل إلى سنته، حتى ولو كانوا إسبانا مسيحين. إلاّ أنّ الطمسانين استقبحوا مثل هذه التصرفات واستجدوا بالأخوين المسلمين عروج وخير الدين، فاشتذ المصراع بين القوتين الإسبانية والعضائية على تلمسان الزيائية إلى أن دخلت في كفف المترلة الجزائرية بعد أن ضمتها صالح رايس سنة 290هـ/1534م، بخلع آخو سلاطيتها وهو الحسن بن عبد الله الثان

ويذكر أنّ أبا زيّان والظّاهر برقوق أوّل المماليك البرجيين على مصر كانا علمى علاقة ودّية. ويؤكّد ذلك الهدايا التي بعث بما كلّ منهما للآخر.

#### الهوامش:

1- بن خلدون عبدالرحمن- كتاب الدمو ودوان المتنا واطو في تاريخ الدوب والعجم والربو ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر - مؤسسة منشورات الأطلس م 280 وج7 ص 80. السلطان الأكبر - مؤسسة منشورات الأطلس م 280 وج7 م 80. الموره على ابن إيز رع اللسمي بخبر جدا يدين "أن أرشيه بعث الى بغيداس بمنبعة عليفة مؤسل منا مع من المنافق من المعلمة لمهم يقم بناء مؤسسة المورض من المنافق الأخرى فيهم الرئيد بالصوات في المنافق المنافق

2- بن خلدور يحر- بهذ الرواد في ذكر للوك من بني عبد الواد- تقديم وتحقق وتعلق: عبد الحبيد حاجبات- للكيمة الوطية- الجزائر - 1980هـ/1980م- جءً صر202 علي بن أبي زرع الدسي- الذعوة السنة في تاريخ للمولة المريخ-الواط- 1392هـ/ صر45، ابن خلمون عبد الرض- الصدر لمسابق- جءً م ر562-752 رعاء في تاريخ عصور المجنيعة - العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

الدولين الموحمية والحقصية للزركتس. تحقق وتعلق: عند ماهور- للكمة العيقة- تونس- 2002- ط5- مر28. وفي الوئس في الجواز الميقية وقونس لاين في دوار- عطيطة المعرفة المؤسسة عاصرة قاطعية- 2286هــــ ط1- مر128: أنّ تحرّك المراز كما فلسنات كان سنة 228هــ المجالة- 1424 في المورية كل الفلسة المستطيع: أنّ أيضراك الحدسان كان 238هــ أنّ دعولما لكنات منة 440هــــ ينظر أهرات في مبادئ الدولة الحقيقة علاء وتحقيق عمد الشائل الميقر وعمد المجيد التركي الدولة الموسنية شيئة - 1968هــــ برعان.

3- إن الأزرق أبو عبد الله بينامج السلك في طابع الملك- تحقيق: على سامى المشار- دار السلام للطباعة والمستر والموزيع والمرجمة- القاهرة- الإسكندوية- 1429هـ/2008ج- طا- ج2 ص672.

4- إن خلدون نجي الصدر فضاب ج1 مر200. ويستمينا إن أبي زرع في داعورة: تلازجدوت مر72. وهي عند محمد من هذا أله السيم: تلاوزونين، يطرّز انوابي في زيان أمول المساسق طنطق من نظيم المنز والطبقان في يبدل شرف بني زيات تحقيق وتطفق: محمد وجادت المؤسسة الرطبة للتكامب والمكمة الوطنية اجاز البرة- الجائز المراكز 1818. 5- السيم: الصافر فضاح مر119. ابن أبي زرع- الصفر الساق مر72، وسيمة في روض الفرطاس: ويصف بن خورور: يطرع مر55-749. الركزيكين، المسافر قسام مر13.

6- اين خلنون عبد الرحن - التمدير تفسه - ج7 صر98، ويستمي مبزك بن محمد الملي مله لفركة " مع كمّ جبل الوان" ينظر: النوخ الجزائر في القديم والحديث- الوسسة لوطنية للكتاب الجزائر- دار للوب الإسلامي- بيروت- ج2 ص,407 7- اين خلدون عبد الرحن - المصدر نفسه- ج6 ص,440-440.

8- نفسه- ج6 ص340-341. التسي- للصدر نفسه- ص144.

9- بن خلدون عبد الرحمن – الصدر غسمه – ج7 ص123-124 و132-133 و141-142. اناصري تعدين خليل-الاستفصا لأميز دول للفرب الاقتما- تحقق ولدي الوُلِّف: جعفر التصري وعمد الناصري- دار الكتاب الدار البضاء-1955 – يها ص75-75- 68- 76- 77.

10- التسمي- المصدق غلسه- ص157. وذكر أبو حو أنّ بداية استرجاع ملك كانت من تونس إلاّ قد لم بلاكو شيئا عن الإعادة بألة السلطان من قبل صاحب تونس حينة. ينظر: أبو حو موسى بن يوسف الزبائي-كاب واسطة السلوك في بسامة للوك- هذه المعيد المندي-أوكسلوورة- 830-ص15.

11- بن خلتون عجى - بدية الرواد في ذكر للوك من بني عبد الواحت الطبعة الشرقية للأخوين فونطانة وشركتانهما- بالواتر 1911 – ج2 ص72. بن خلتون عبد الرحن – الصدو نفسه – ج7 ص123 أبو حمو موسمي- التصدو نفسه ص14. التسمي- التصدو نفسه صر13.

> 12- ابن خلدون يمي - نفسه- ج2 ص151. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 ص128. 13- ابن خلدون يمي - ج2 ص182. ابن خلدون عبد الرحمن - ج7 ص128.

-14 ينظر عنلا " تدلس" في البغية ج2 ص103 أعشمنا الويانيون وفي ص151 انترعها منهم المخصون. ينظر أيضا في العبر-ج7 ص171.

> 15- ينظر تفاصيل هذه الوقعة في الجية- ج2 ص182–183. العبر- ج7 ص128–129. 16- التسمي- للصدر نفسه- ص241–243. الزركشي- للصدر نفسه- ص255–126.

> > 17- الزركشي- نفسه- ص 127-128.

```
18- مبارك بن محمد اليلمي- المرجع نفسه- ج2 ص390 و398.
```

19- ابن خلدون يحي- للصدر نفسه- ج1 ص209-210. ابن خلدون عبد الرحن - للصدر نفسه- ج7 ص96.

20- النسي- المصدر نفسه- ص131. اين خلدون عبد الرحمن - نفس الجزء والصفحة. 21- النسع - نفسه- عر134. اين خلدون عبد الرحمز - نفسه- ج7 عر233.

22- التسم - نفسه- ص135. ابن خلدون عبد الوحن - نفسه- ج7 ص233-234.

23- التسى- نفسه- ص138. ابن خلدون عبد الرحن - نفسه- ج7 ص104.

23- التسي- نفسه- ص145. ان خلدون عبد الرحن - نفسه- ج7 ص107-109.

25- التسي- نفسه- ص101- ابن خلدون عبد الرحمن - هسه- ج/ ص101-108. 25- التسي- نفسه- ص115-146. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- 147-148.

26- ابن خللون يحي - المصدر نفسه- ج1 ص235. الزركشي- المصدر نفسه- ص85.

27- ابن خللون بحي – نفسه– ج1 ص245–246. النسي– للصفر نفسه– ص151. ابن خللون عبد الرحمن – للصفو نفسه– ج7 مر 116.

28- التسي- نفس الصفحة. ابن خلدون عبد الرحن - نفس الجزء والصفحة.

29- التسي- نفسه- ص152-153. ابن حلدون عبد الرحن - نفسه- ج7 ص118-119.

30- التسي- نفسه- ص154. ابن خلدون يحي - نفسه- ج1 ص245-246.

31- اين خلنون يمي – نفسه- ج2 ص11–18. اين خلنون عبد الرحن – الصدو نفسه- ج7 ص121–122. الزركشي- المصدو نفسه- ص99.

---32- ابن خلدون يمي -- نفسه- ج2 ص18-20. مبارك الميلي- المرجع نفسه- ج2 ص459.

33- ابن خلدون عبد الرحمن – الصدر نفسه– ج7 ص122–124.

34- أبو حمو موسى- للصدر نفسه- ص13. الزركشي- للصدر نفسه-96-98.

35- ابن خلدون عبد الرحمن – الصدر نفسه- ج7 ص122. التاصوي –المصدر نفسه- ج3 ص201–202. 36- أبو هو موسى– الصدر نفسه- ص14. ابن خلدون يحي – المصدر نفسه- ج2 ص39.

37- ابن خلدون عبد الرحن - الصدر نفسه- ج7 ص 122-123.

38- إسماعيل بن الأهر - روضة النسرين في دولة بني مريز - للطعة الملكية - الرباط - 1962 - ص 55. اين خلدون يحل -

للصنو شمه ج2 ص51. الناصري- للصنو شمه ج4 ص5.

95- ابن خلدون بحي – نفسه – ج2 ص52. 40- ينظر تفاصيل ذلك في الهنية – ج2 ص65- 79. إعماعيل بن الأحمر – الصدر نفسه – ص65. ابن خلدون عبد الرحمر –

الصدر نفسه- ج7 ص124-125 و 311-312. الناصري- الصدر نفسه- ج4 ص33-34.

41- ابن خلدون يحي - نفسه ج2 ص238ر 269. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه ج7 ص132-135- 239-

.330-336-337. الناصري- نفسه- ج4 ص57.

42- ابن خلدون عبد الرحن - نفسه- ج7 ص 141-143.

43- نفسه- ج7 ص330-334. ابن خلاون يحي - الصدر نفسه- ج2 ص237.

44- ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 ص148- 148. الناصري- للصدو نفسه- ج4 ص76.

## عصور الكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 -

45- ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 ص147-148. الناصري- نفسه- ج4 ص76-77.

46- ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 من124-125و139.

47- شـــــــ ج7 ص136. ابن خلمون يمي – للسام نفسه– ج2 ص90-91 وخاصة ص95. الناصري- للصدر نفسه- جه ص3و47.

18- ابن خلدون عبد الرحمن- نفسه- ج7 ص129. ابن خلدون يحي- نفسه- ج2 ص235-236.

49- التسي- للصدر نفسه- ص240-241.

50− الناصوي- ناصدر نفس- ج5 ص25.

.51- ينظر تفاه بل ذلك في البغية- ج2 ص114وص193.

52- نفسه ج2 ص*725.* 53- للقري الخلمسان- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق إحسان بجكم- دار صادر- بيروت- 1388هــ/

حيثي وأند الأفضر - دار الغرب الإسلامي- يورف- 1983- ط2- ع2 القسم الزابع- ص20. 55- لير الاطويقي- نفسه- ج2 ص19-20-21. شول الدري جوليان- تاريخ إفريتما الشمالية- تعريب: محمد دوالي

55- لون الإفريقي- غسه- ج2 ص19-20-21. شاول الدي جوانات- تاريخ إفريفيا انتسابات تعريب: عمد ازاي والبشير بن سازمة- الدار التونسية النشر- 1983- ط2- ج2، 202.

56- كان الشيخ أبو العَلَمَ أحمد بن القاضي الرُواوي هو من كاتب عروج وخير الدين لنجدة أهل تلمسان. ينظر: الاستمعات ج4 ص162.

57- أهد توفيق للدي- نفسه- ص310وص329.

58- التمسى- المصدر نفسه- ص220إلى 227.

59 – بن منلمون عبد الرحمن – التعريف بابن علمدون ووحك غربا وشرقا- تحقيق: محمد بن تاويت الطجي- لجنة الخاليف والمرجمة والمشر- القامرة- 1951– ص345.



# إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن السابع الهجري(13م).

مر ----- أ. د عبد القادر بوباية\*

مقامة: بفضل الجهود التي بنفط أمراء وخلفاء بني أمية صارت العدوة الأندلسية بداية من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) قبلة لطلبة العلم، ومقصدا للعلماء الذين جاءوها من المشرق والمفرب، وساهموا في ازدهار الحركة العلمية بما، وقد استمو ذلك العطاء العلمي حيث بلغ أوجه على عهد ملوك الطوائف رغم التشرذم السياسي والتاحر المقيت ومدّ الأيمدي للعلم التصرابي، ولكنها لم تبلث أن فقدت هذه المكانة بعد أقول نجم ملوك الطوائف سنة 183هـ (1909م، وعلى الرغم من المساعدة التي قدمها المرابطون والموحلون من يعلمم فإن مسلمي الأندلس أصبحوا أكثر من أي وقت مضى عرضة لهجمات التصارى وبخاصة منذ استيلاتهم على مدينة طبطلة سنة188هـ (1808م).

نتيجة لذلك كله اضطر سكان الأندلس عامة. وفي مقدمتهم العلماء الى معادرة بلاهم بمخنا عن مستقر جديد يوفر فم الأمن والدعم المادي من أجل مواصلة عطائهم العلمي، وكانت هجراقم تلك نحو مختلف مدن بلاد المغرب، ومنها تلمسان التي صارت قبلة كثير من هؤلاء العلماء، وخاصة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين.

إن هجوة هؤلاء العلماء سيكون له الأثر البالغ في وضع النواة لمركز علمي جديد سيضاهي بعد زمن يسير المراكز العلمية المتواجنة بيلاد المغرب الإسلامي، وغناصة منها جامع القروين المواجد في مدينة فاس وجامع القيروان الوجود يافريقية، كما أن استقرار هؤلاء العلماء في تلمسان سيضع البلور الأولى لحركة علمية ستتجسد من خلال بروز عديد العلماء التلمسانين.

أستاذ التعليم العالي في تاريخ للغوب والأندلس- قسم التاريخ- ومدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران.

ومن خلال هذه المقالة المواضعة سأعسل على إبراز أهم العوامل التي دفعت هؤلاء العلماء الأندلسين إلى الهجرة نحو بلاد المغرب عامة، وتلمسان بصفة خاصة، كما سأتطرق إلى الجهود التي بلفا هؤلاء العلماء في تطوير الحركة العلمية فضلا على إيراد تراجم لأبرز العلماء الأندلمسين الفين استقروا في مدينة تلمسان.

عوامل هجرة العلماء الأندلسيين إلى تلمسان:

1— تدهور أوضاع المسلمين في العدوة الأندلسية: تعرّض المسلمون منذ سقوط مادينة طليطلة إلى هجمات التصارى التي ستأتي على ما يقي يأبيدي المسلمين من حواضر وقرى، وتتيجة لذلك لم يق في أيديهم إلا الجزء الجنوبي فقط، والذي سيفقدونه رغم المجهود الذي بذله الرابطون والموحدون حيث سيطر عليه التصارى، الذين استولوا على سرقسطة سنة 532هـ/1118هم، وشنترين سنة والمرية وأشبونة سنة 532هـ/1119م، وطرطوشة سنة 633هـ/1118م، وشنترين سنة و603هـ/1121م، حيث سيطر التصارى على قرطة سنة 633هـ/1230م، وبانسية سنة 633هـ/1231م، وبانسية سنة 643هـ/1231م، وبانسية سنة 643هـ/1231م، وبانسية 643هـ/1231م، وربانسية 643هـ/1231م، ومرسية سنة 643هـ/1231م، ومرسية سنة 643هـ/1236م، ومرسية سنة 643هـ/1236م.

وتيجة لذلك "بادر المسلمون بالجراز إلى العدوة من المراسي..."، ومنهم "أهل المربة إلى تلمسان"، ولعلَّ الذي دفعهم إلى ذلك ما ذكره ابن سعيد المعربي حين قال: "والأندلسيون يقولون كأفّا من مدن الأندلس لمياهها وبساتينها وكرة صناتهها".

2- مكانة تلمسان العلمية: كانت ملينة تلمسان أحد المراكز العلمية على عهد الحكام الذين تعاقبوا عليها، ويؤكد ذلك جلّ الكتاب الذين وصفوا هذه المدينة في كتاباتهم، ومن ذلك ما جاء في كتاب المسالك والممالك الذي يقول مؤلفه: "ولم ترل تلمسان دارًا للعلماء والمحدثين، وحملة الرأي على مذهب مالك بن أنس رحمه التمُّ، ونفس الكلام يورده مؤلف كتاب الاستيصار الذي يقول: ومدينة تلمسان مدينة علم وخير، ولم ترل دار العلماء والمحدثين".

3- عناية ملوك بني زيان بالعلم والعلماء: (زدادت أهمية تنصسان العلمية عقب قيام دولة بني عبد الواد. ويؤكد ذلك ابن خملدون حين يقول: "ترفا آل زيان، واتخذوها دارًا لملكهم، وكرسيا تسلطانهم، فاختطوا بما القصور المؤقة والمنازل الحافلة، والمخرسوا الرياض والبساتين. عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

وأجروا خلالها المياه، فأصبحت أعظم أمصار المغرب"، ونتيجة لذلك كله "رحل إليها الناس من القاصية، ونفقت بما أسواق العلوم والصناح، فسناً بما العلماء، واشتهر فيها الأعلام، وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية".

ويضيف ابن خلدون في مكان آخر من مؤلفه قائلا: "ووفد عليه لأول دولته ابن وضاح إثر دولة الموحدين، أجز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس، قاتره وقرب مجلسه واكرم نزله، وأحله من اخلة والشورى بمكان اصطفاه له"، ووفد في جملته أبو بكر بن الخطاب المبابع لأخمه بمرسية، وكان مرسلا بلغا، وكاتبا مجينا، وشاعرًا محسنا؛ فاستكيه وصد عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس في عهود يعاقم ما تنوقل وحفظا"، ويؤكد يجي ابن خلمون ما ذهب إليه أخوه حيث قال: "إن يغمراسن بن زبان كان "يؤثر الصالحين والعلماء، وعالسهم كنو ا"د".

وهو نفس الرأي الذي يذهب إليه أبو عبد الله التسبى حيث يقول: "ولد في أهل العلم رغبة عالية. يبحث عليهم أبن ما كانوا، ويستقدمهم إلى بلده، ويقابلهم بما هم أهله"، ويضيف أيضا: "ولما اشتهر اعتناق بالعلم وأهله، وفد عليه من الأندلس خاتمة أهل الآداب، المرزّز في عصره على سائر الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله ابن داود بن خطاب؛ فاحسن نزله ومتواه، وقربه من بساط العزّ وأدناه، وجعله صاحب القلم الأعلى، ومقام بن خطاب هذا في العلم شهير لا سيما الأدبيات، واستوفى التعريف به ابن رشيد قال: "ووفاته انقرض علم الكتابة"!.

نتيجة نمذه العوامل كالها هاجر العاميد من العلماء الأندلسين إلى مدينة تلمسان سواء من أجل اتخاذها كموطن دائم أو من أجل التدريس قما، واختارت الأطلية الاستقرار بما نظرًا لما أحاطهم به حكام المدينة، ويخاصة ملوك بني زيان، من كرم ومكانة عالية فضلا، علمي الدعم الملاي الذي وفر لهم ما كانوا في حاجة إليه من أجل مواصلة نشاطهم العلمي.

أبرز العلماء الأندلسين بتلمسان ونشاطهم يما:

 آبو العبش بن عبد الرحيم الحررجي: وهو محمد بن أبي زيد عبد الرحيم بن محمد بن أبي العبش الحررجي، إنسيلي الأصل، روى ببلده عن أبي بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة، وأبي عبد الرحن التجيبي وأبى عبد الله بن عبد الحق وأبى محمد بن حوط الله. كان أديبا بارع الكتابة، شاعرًا مجينًا، رائق الحظ، ذا مشاركات في فدن العلم، مؤلفا منظنا، فسر الكتاب العزيز، وشرح الأسماء الحسنى، وصنف عقائد أصولية في الدين، وكبا في أصول الفقه، وله في التصويف نظم حسن كثير في الرُهد وسبل الحير والوعظ، وتنويه الباري سبحانه وتعالى، وتوفي بتلمسان".

2- أبو عبد الله الحلوي، الشيخ الولي أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي، نزيل تلمسان، ومن كبار العباد العارفين، حدث الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسى المعروف بابن المرأة قال: "أتيت من مرسية زاترًا عمّة لي بتلمسان، وتطوفت يوما بتلمسان، فرأيت هذا الشيخ...، قال لي: بماذا تحترف؟ قلت: بالقراءة، قال: "أتربد أن تقرأ"؟ قلت: "نعم"، قال: إيتني إن شاء الله بالمسجد الذي يخدق عين الكسور من الحية التي يخارج باب القرملدين، وتقرأ ما تريد"، فخرجت إليه من الغد فرجلته جالسا بالمسجد لوعلدي، فسلمت وجلست، قتال: ما الذي تريد قراءته؛ فقلت: ما أفعلك الله إليه، قال: اقرأ كتاب الله فسلمت وجلست، قتال: ما الذي تريد قراءته؛ فقلت: ما أفعلك الله إليه، قال: اقرأ كتاب الله فكلم في فضلها عشرة أيام، ثم قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شيئا من لم يتقل فيها عما عهدته.

وئما ينسب إليه من النظم قوله: إذا نطق الوجود أصاخ قسوم وذاك النطق ليس لسه انعجام

وقيل إنه ولي القضاء ياشبيلية آخر دولة بني عبد المؤمن، ثم فرّ بنفسه منه، وآوى إلى تلمسان في زيّ المجانين<sup>13</sup>.

فك فطنا تنادى من قيب ولا تك من ينادى من بعيد

بآذان إلىسى نطق الوجود ولكن دق عسن فهم البليد

3- أبر إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي، من أهل مالقة، وسكن مرسية، يكنى أما إسحاق، ويعرف بابن المرأة، روى عن أبي الحسن بن حنين وأبي الحسن علمي بن إسماعيل بن حرزهم، حدث بالموطأ عنهما، وكان قفيها حافظا للرأي مشاورًا. كان أبو إسحاق مُقدمًا في علم الكلام، حافظا ذاكرًا للحديث والنفسر والققه والتاريخ وغير ذلك، وكان الكلام أغلب عليه، فصيح اللسان والقلم، ذاكرًا لكلام أهل التصوف، يطرز مجالسه بأخبارهم، وكان بحرًا للجمهور بمائقة ومرسية، بارعا في ذلك، متغنا له، متقدما فيه، حسن القهم لما يلقيه، له وقوب على التمثيل والتشبيه فيما يقرب للفهم، وكان صاحب حيل ونوادر مستظرفة، يلهى كما أصحابه ويؤنسهم

مؤلفاته: منها شرحه كتاب الإرشاد لأي العالي، وكان يعلقه من حفظه من غير زيادة وامتداد، وشرح الأسماء الحسنى، وألف جزءًا في إجماع الققهاء، وشرح محاسن الجالس لأي العباس أحمد بن العريف، وألف غير ذلك، وتواليفه نافعة في أبوابجا، حسنة الرصف وللباين، ولم يزل بحرصية بناظر عليه ويتحلق إليه إلى أن توفي بحا في صدر سنة 611هـ/1214هـ.

تجول أحيانا، ودرس في غير ما بلد، وكانت العامة حربه <sup>23</sup>، ومن بين المدن التي زارها تلمسان، ويؤكد ذلك يحي ابن خلدون حيث يذكر أنه الشي بأبي عبد الله الحلوي وأخذ عنه، ويضيف أنه" كان يدرس كتاب الطهارة من المدونة بالجنمع".

4- أبو بكر بن خطاب الفاقتي المرسية. وهو محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي أبو بكر، بن يربر الغافقي أبو بكر، بن مجرز وأبي بكر بن مجرز وأبي بكر الغافقي وأبي على الحسن بن عبد الرحمن الرفاء وأبي بكر الغافقي وأبي على الحسن بن عبد الرحمن الرفاء وأبي عيسى محمد بن محمد ابن أبي السداد وأبي المطرف بن عميرة وغيرهم، وأجازه أبو الربيع ابن مالم؟.

كان ابن خطاب كاتبا بارعا، وشاعرًا مجيدًا، كما كانت له مشاركة في أصول الفقه وعلم الكلام وغير ذلك مع نباهة وحسن فهم، ذو فضل وتعقل وحسن سمت، وقد ورد على غراطة، واستعمل في الكتابة السلطانية مدة، وكان معلوم القدر، معظما عند الكافق، ثم رجع إلى موسية، وقد ساءت أحوالها فأقام بما مدة، ثم انفصل عنها، وقد اشتدت أحوالها، واستقر في تحاية المطاف بمدينة بتلمسان كاتبا عن سلطالها أي يحى يغدراسن بن زيان.

روى عن القاضين أبي السداد وأبي بكر بن محرز وعن الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد العروف بالقرشي، وقرأ وسمع على هؤلاء بيلده، وأجاز له كتابه أبو الربيع بن سالم وغيره، ومن شعره نو له:

اقنع بما أوتيته تنل الغني وإذا دهتك ملمة فتصبر

واعلم بــأن الرزق مقسوم فلو رضـــا زيـــادة فرة لـــم نقــــلد والله أرحـــم بالعباد فــــلا تـــل أحما تعش عيش الكرام وتؤجر وإذا سخطت اتوس حالك مرة ررأيت نفسك قد غوت فلتعمبر وانظر إلى من كان دونك تذكر لعظيـــم نعمته عليك وتشكــــد"

بعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء العلمي والمشاركة في تسيير الحكم من خلال خطة الكتابة توفي ابن خطاب في مدينة تلمسان يوم عاشوراء سنة 686هـ/1227م9.

حمد بن عبد الرحمن بن علمي بن محمد بن سليمان التجيبي، يكنى أبا عبد الله، من أهل لشجيبي، يكنى أبا عبد الله، من أهل لقنت عمل موسية من يتما يقول ابن القاضي وغيره إنه من أهل إشبيلية أن أخذ القراءات بمرسية عن أبي أحمد محمد بن معطى التجيبي وأبي الحجاج يوسف بن إيراهيم الثغزي وأبي جمد الله بن القرس وسمع منهم، ومن أبي محمد بن عبد الله وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي وأبي جمفر بن مصاء وأبي عبد لله بن القاخار وأبي زيد السهيلي وغيرهم.

رحل إلى الشرق فأدى الفريضة، وأطال الإقامة هالك، واستوسع في الرواية، وكب العلم عن جماعة كثيرة زادت عن مانة وثلاثين من العلماء، ومنهم أبو طاهر السلفي الذي صحبه واختص به، كما عن حماد بن همة الله الحرايي وعبد الرحمن بن محملد بن منصور الحضومي وأبي الرخاء أحمد بن طارق بن سنان وأبي محمد بن بري وأبي الحسن علي بن حميد الطرابلسي وشهدة بنت أحمد بن أبي الفرج، وغيرهم.

وحكى أنه لما ودع شيخه أبي طاهر سأله عما كتب عنه فأخيره أنه كتب كنيرًا من الأسفار ومتين من الأجزاء فسر بذلك. وقال أنه: "تكون مُحدَّث الحرب إن شاء الله، قد جمع في أسمائهم علمى حروف المعجم تأليفا طيدا أكثر فيه من الآثار والحكايات والأخبار.

وقفل من رحلته الحافلة هذه فأخذ عنه في سيتة سنة 549هـــ/1197. ثم نزل تلمسان واتخذها وطنا، وحدّث بما وألف، ورحل الناس إليه، وسمعوا منه كنيزًا، وكان حافظا للحديث، محافظا على إسماعه، عدلا خيارًا، فقيدًا لما ورى، مُقيدًا بما جمع.

نظرًا لعلو روايته وتشاهر عدالته روى عنه جماعة، ومنهم أبو العباس بن العزفي وأبو عبد الله الأزدي وأبو عبد الله بن جعفر بن فرتون الذي ذكره في كتابه، وابن الأبار القضاعي الذي كب إليه بإجازة ما رواه وأثقه في العشر الأواخر من رمضان سنة ثمان وستمانة. مؤلفاته: برنامجه الأكبر، وبرنامجه الأصغى، ومعجم شيوخه في مجلد كبير، والأربعون حديثا في المواعظ، والأربعون في الققر وفضله، وأربعون في الحب في الله، وأربعون في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلسلاته في جزء، وكتاب فضائل الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، وكتاب فضل العشر من ذي الحجة، وكتاب مناقب الحسن والحسين، وكتاب الفوائد الكبرى في مجلد، والفوائد الصغرى، وكتاب الترغيب في الجهاد، خمسون بابا في مجلد، وكتاب المواعظ والرقائق سفران، وكتاب في مناقب شيخه أبي طاهر السلفي وفهوسة.

ولد في لقنت في نحو الأربعين وخمسمائة، وتوفي بتلمسان في جمادى الأولى سنة عشرة وستمانة/1213هـ.

7- أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن شلوط العروف بالشباري، من أهل بلنسية، له رحلة حج فيها، وسمع بمكة من أبي الحسن علي بن حيد الطرابلسي وأبي محمد المبارك بن الطباخ، ثم قفل إلى الغرب فسكن تلمسان مدة، وأخذ عنه هنالك، وتحول بعدها إلى بلده أبين روى عنه أبو عبد الله بن الآبار، وكان مُحدثنا عدلا خيارا، مُحرف بالطب ماهرًا فيه، وتوفي في نحو العشر وستمائلة.

8- أبو الحسن طاهر بن علي بن محمد بن عبد الرحمن السلمي: من جريرة شقر، وسكن مرسية ثم تلمسان، تلا بحرف نافع على أبي بكر بن أبي القاسم محمد بن وضاح، وروى عنه، وعن أبي الحجاج بن محمد بن طملوس وتفقه به، وأبي الحسن ابن عمر بن أبي القنح وتفقه به، وأبي الحسن ابن حريق وتأدب به، وأبي الحسن ابن قطرال وأكثر عنه وأجزا له، وأبي الحطاب ابن واجب وأبي الربيع بن سائم، وأكثر عنه وأجزا له، وأبي زكرياء بن أبي يحيى أبو بكر بن عصفور العبدري التلمساني ولقبه بها، وأبي عبد الله بن يحيى بن داود النادلي، والازمه في النحو عمد عبد الحق بن علمي بن مطرّف، وأبي عبد ابن باديس وأبي عمد عبد الحق بن محمد عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

الزهري، وأبي المطرّف بن عميرة وانتفع به كثيرًا في الطريقة الأدبية، وأجاز له أبو الحسن ابنَّ خبرة سنن أبي داود وشهاب القضاعي.

أجاز له ولم يلقه أبو الحسن ابن محمد ابن القطان، وأبو الحسن محمد بن محمد بن زرقون، وأبو العباس بن محمد العرفي، وأبو علمي عمر بن محمد ابن الشلوبين، وأبو مروان محمد بن أحمد الباجي وسماه عبد الملك وهما.

روى عنه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عيسى الحسيني الذي لقاه بتلمسان، وكان ذا حظ من النظم والشر، شديد العاية بقييد الأشعار والرسائل، وله فيها مصنفات، وكتب بخطه الكبر في كل فن، وشهر بسرعة الكتب<sup>23</sup>.

9- أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحن بن عبد الذي بن عباد الله بن عباش التجيين سكن مراكش وهو من برشانة، وسكن قبلها سرقسطة، أخد عن أبيه وأبي الحطاب أحمد بن أبي الحسن محمد بن واجب وأبي القاسم أحمد بن يزيد بن يقي، وكانت له عناية تامة بالأدب، وكتب عن المستصر أبي يعقوب بوسف بن الناصر أبي عبد الله من آل عبد المؤمن والمأمون قمن بينهما، وكان كاتبًا مُحسنًا بارع الحمل، واتق الطريقة فيه، نقاعًا لأصحابه وفري معرفته بجاهه وماله، كان متركه مألفا لطلبة العلم يأثرون إليه، وقد استقتمي بسبتة وبتلمسان، ومن المؤكد أنه قد درّس في هذه الأخيرة كما فعل في بلده، وتوفي متلبسا بالكتابة عن المأمون، وقبل توفي بسبتة قاضيا له في محرم سنة 250هـــ(1231م).<sup>هم</sup>.

10- محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة، من أهل إشبيلية، يكني أبا بكر وأبا عبد الله، أخذ القراءات عن أبي الحسن شريح بن محمد، وأبي العباس بن حرب وسمع منهما، ومن أبي بكر بن العربي وأبي بكر بن مدير بن رزق، وأجازوا له هم أو منهم، وأبو طاهر السلفي، ولم يسمع من شريح إلا موطأ مالك رواية يمي بن يجي، وصحيح البخاري رواية أبي فر خاصة.

روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن أحمد الهواري، وأبو زكرياء يحي بن عصفور، وأبو العباس بن المرّي، وأبو العيش بن عبد الرحيم الحرّرجي.

كان مجودا للقرآن، محدثًا ضابطًا، عالي الرواية، نزل تلمسان وعشر بما، وأخذ عنه الناس حتى عمّر وأسرّ، وحكى أبو العباس بن الدِّين أنه لقيه بتلمسان في شهير ربيع الآخر سنة ستمانة (202م)، ويقول إن الآباد: إنه "توفى سنة متمانة"<sup>27</sup>. 11 عبر العزيز بن يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إيراهيم بن فيرة بن عبر اللخمي: من أهل مرسية، وسكن تلمسان، وأصله من أندة، يُعرف بابن الدبّاغ، ويكنى أبا الأصبخ.

شيوخه: روى عن أيد القاضي الإمام الخدث الحافظ أبي الوليد يوسف، وعن جدّه لأمه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن وضاح القيسي، وسمع صحيح مسلم من أبي عبد الرحمن مساعد بن أحمد الأصبحي، وأجاز له أبو عامر بن حيب وأبو عبد الله ابن الحاج الشهيد وأبو الحسن شريح بن محمد وأبو بكر بن العربي ويونس بن مغيث وأبو القاسم بن بقي وغيرهم، وشيوخه أزيد من خسين.

لم يكن الحديث شأنه، أجاز لأبي محمد عبد الله بن الحسن القرطي الحافظ سنة 858هـ(1921م). أجاز له في التاريخ، وحدث عنه أبو القاسم الملاحي وأبو العبلس بن المزين الذين لقيه بتلمسان سنة600هـ(1203م). وقد نيف على السبعين ، وكانت وفاته سنة 602هـ(1205م).

الحائفة: من خلال كل ما سبق ذكره بين لنا الدور الكبير الذي قام به العلماء الأندلسيين في النهضة العلمية التي شهدةًا مدينة تلمسان خلال هذا القرن، والقرون التي ستليه حيث كانوا واضعي البذور التي ستنج تلك الحركة العلمية المميزة التي شهدها للغرب الأوسط عامة، ومدينة تلمسان بصفة خاصة.

لقد فلكم هؤلاء العلماء حلّ خبراقم ورصيدهم العلمي في سيل خدمة تلمسان باعبارها إحدى مراكر العلم والثقافة في المفرب الإسلامي، وبذلك فقد عوضوا ما فقدته الأندلس، وواصلوا عظائمهم العلمي نتيجة لتوفير حكام تلمسان سواء في العهد المرحدي أو العهد الوياني للشروط التي تسمح للعلماء بالإبداع والتأليف فشلاعلى تقدم العلم للطلبة المعطشين إليه.

تجسد العمل الكبير الذي قدّمه هؤلاء العلماء الأندلسين وغيرهم في الازهنار الذي شهدته الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، والذي سيُجسُده إنشاء المدارس الحمسة<sup>48</sup> التي ستولى تبليغ العلم إلى طلبة العلم اللنين أموا تلمسان من محتلف الأصقاع.

#### الهوامش:

1- عبد الرحن على الحبح... الذيخ الانتلىب. دار القام- دستني- طاء - 1141ه- 1919م- مصر440 وما بعدها. 2- ابو العمل الذيخ به فع الطب من عشن الانتلس الرطب وذكر وزيرها استان الدين بن الحقيب. تحقيق وصف علي طويل مرم قامم طويل، دار الكب العلمية. يروت خاء -1141هـ 1955م- 1956م- 19 مر12 وما بعدا إمد الراحد الرحمة بنا طبحية - الذيخ الانتلست صدير 182-1832م

3- مجيول- كاب بنذة العصر في أخبار طوك بني نصر- تحقق الفريد البستاي- مكبة الثقفة الدينية- القاهرة- ط1-1423هـ-2002م- ص48.

4- بن سعيد المغربي - كتاب الجغوافيا- تحقيق إسماعيل العربي- دوان المطيوعات الجلمعية- الجزائر-1982م- ص 140.

5- البكري أبو عيد- المسالك والممالك- تحقق أفريان فان لوفن وقتري فيري- يت الحكمة- قرطاج- المنفر العرية للكاب- تونس- 1992ج- ج2 مر746.

6- بجهول- كتاب الاستبصار في عجالب الأمصار- تحقيق سعد زغلول عبد الحميد- دار النشر اللربية- الدار البيضاء-1985م – 1770.

7- اين خلنون عبد الرحمن- كتاب العير ودوان المينا والحمر في ناويخ العوب والعجم والبرير ومن عاصوهم من ذوي السلطان الأكبر- بيت الأفكار الدولية- الأردن-د.ت- ص1845. 8- اين خلدون- العبر- ص1846.

ه من تسوع المبرور المبرور من المبرور و والمبرور المبرور المبر

1400 − 1980 - ج1 ص204. 10- محمد بن عبد الله التسمي- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدو والعقبان في بيان شرف بني زيان- تحقيق

محمود يو عياد- إصدارات المكتبة الوطئية- المؤسسة الوطئية للكاب- الجزائر -1405ه- 1985م- م 126.

11- النسى- تاريخ بنى زيان- ص127- 128.

12- بغية الرواد- ص103-104/أو القلسم محمد الحفناوي- تعويف الحلف برجال السلف- سلسلة الأبيس- موفع للشبر الجزائر -1991هـ ص 168- 168.

13- بغية الرواد– ص127-128/ابن مريم للليتي للديوي– البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان– ديوان المطبوعات الجامعية– الجزائر–1986م–ص68-70.

14- بن الخطيب اسان الثعن- الإعامات في أخبار غرابطة - تختق يوسف علي طويل- دار الكب العلمية- يورت- ط1-- 1424هـ- 2009م- عارم 1488م أو حوث اللكرك السياح اللهب في معرفة المنان علماء اللهب حرامة ترقطني مامون بن عمي الدين الجناب ذار الكب العلمية- يورت- ط1-141هـ- 1996 م- ص1474هـ الله القاميم مراكبوس جنواء القابس في ذكر من حل من الأعام مدينة فاسر- دار للصور النظامة والوراق- الوباط-1973م- حا مراكبوان إدارة الكمانة الكب الشقة - عارم 148.

15- ابن الأبار القضاعي- التكملة لكتاب الصلة- تحقيق عبد السلام الهواس- دار اللمكر- يورت-1415هـــ-1995م-ج1 ص140.

16- ابن خلدون- بغية الرواد- ص128.

17– نفسه– ص129.

### عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

- 18- ابن الخطيب- الإحاطة- ج2ص295/يغية الرواد- ص129. 19- الإحاطة- ج2 ص299.
- 20- ابن الأبار القضاعي- الحكملة لكتاب الصلة- ج2 ص 102.
- 21- ابن القاضى المكاسى جلوة الاقباس ج1 ص 276 القرى نفع الطيب ج3 ص 136.
- 22- ابن الأبار القضاعي الحكملة لكتاب الصلة ج2 صص 102-104/ ابن القاضي جذوة الاقباس ج1م 276، 277/محمد بن محمد مخلوف- شجرة النور الزكية في طبقات للالكية- تحقيق عبد المجيد خيالي-دار الكتب العلمية- ييروت-
  - ط1- 1424 ⇒2003 ج- 1 ص248.
- 23- ابن الربير الثقفي الغرناطي- كتاب صلة الصلة- تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الرباط- 1413- 1993- قري 291-292.
- 24- ابن الآبار- التكملة لكتاب الصلة- ج3 ص227 أبي عبد الله بن عبد الملك- الذيل والتحملة لكاني الوصول والصلة-
  - تحقيق إحسان عباس- دار الثقافة- يووت- درت- السفر الخاصر- ق1 ص413. 25- أبو عبد الله بن عبد الملك- الذيل والتكملة- السفر الرابع- ص 155- 156.
- 26- ابن الأبار- التحملة لكتاب الصلة- ج1 ص105/أبو عبد الله بن عبد الملك- النيل والتحملة- السفر الأول- ق2
  - .465-464 0
  - 27- التكملة لكتاب الصلة- ج2 ص86/ يحي بن خلدون- بغية الرواد- ص129. 28- التكملة- ج3 ص96- 97/ ابن الزبير- صلة الصلة- ق3 ص253.
- 29- عبد الحميد حاجيات- الحياة الفكرية في الجزائر في عهد المرابطين والموحدين- الجزائر في التاريخ-3- العهد الإسلامي-الؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر-1984- ص342
- 30- أول مدرسة أسست بتلمسان هي التي بناها أبو حمو موسى الأول، ثم بني ابنه أبو تلشفين الأول المدرسة التلشفينية بجانب الجامع الأعظم، وبني أبو الحسن للربني مدرسة بقرية العباد سنة 748هــــ(1347م، وأنشأ ابنه عنان مدرسة أخوى بجانب مسجد الولى الصاخ أبي عبد الله الشوذي الاشيلي منة 754هـ (1353م)، وأسس أبه حو موسى الثان للدسة العقوبة منة
  - 765هـ (1363م). عبد الحميد حاجيات- الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان- نفس للرجع- ص438.



# إفراد المحدثين من كتاب "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" لابن مريم الشريف التلمسايي.

## م مسممه د. يونس قدوري الكبيسي°

المُقلَمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المُوسلين وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ققد وقع احياري على هذا العنوان؛ وذلك بعدما تصفحت كتاب "الستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الله أحمد اللهب بابن مريم الشريف التلمساني؛ فقد مررت على مجموعة كبيرة من العلماء المحلايين الذين ترجم لهم ابن مريم، فأردت أن أفو دهم رغبة منى بخدمة علني تلمسان؛ وإبراز مكانة تلمسان ودورها في حدمة الحليث اليوي الشريف؛ وكذا الإشارة إلى أن كثير من الأولياء هم ممن الشعفوا في علم الحديث اليوي المهرية المحليث اليوي الشريف؛ وكذا الإشارة إلى المحليث اليوي

. وقد قمت ياخواج التراجم الذين صرّح المؤلف بأقم محدثون، أو الذين أشار ألهم تعاولوا أحد كتب الحديث النبوي فراءة أو سماعا ونحو ذلك، ورتبتيم على حسب ترتيب صاحب كتاب السنان؛ على حروف الهزماء، وقد بلغ عدهم (47) ترجمةً.

وقد النزمت بذكر اسم صاحب الترجمة ونسبه وكيته أو لقبه كما ورد في كتاب البستان، ثم أنقل إلى وصفه وتخصص، وغالبا أوكر على انقاء ذكر الألفاظ التي تؤكد أو تشير إلى ما ينبت أنه كان من أهل الحديث أو تمن سمع أو قرأ أحد كعب الحديث؛ وإذا كان له تأليف

<sup>\*-</sup>رئيس شعبة الدواسات والنشو وسكرتير مجلة "آقاق الثقافة والتراث"- مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث- دبي.

عصور أكبرينة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

في الحديث ومتعلقاته ذكرته غالبا؛ وكل هذه المعلومات مستقاة من كتاب البستان؛ وأختم الترجمة بذكر وفاته كما جائت في "البستان".

وقد قمت بحوثيق هذه النراجم من بعض المصادر الني عنيت بمذه الطبقة؛ مثل: الضوء اللامع للسخاوي، ونيل الإبتهاج للسبكتي، وشجرة النور الزكية لمخلوف وغيرها، وقد قدمت في الهامش ذكر كتاب البستان على غيره؛ وذلك لأن جميع العلومات الواردة في الأصل مستقاة منه.

أما ما يتعلق بعدد جميع التراجم الواردة في كتاب البستان؛ فقد اعتمدت في عملي هذا على طبعة "ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر لسنة 1987م" والذي اعتنى بما وقدم لها الأخ عبد الرحمن طالب، بجامعة وهران بالجزائر، وقد ذكر في تقدعد للكتاب؛ فقال: ترجم العلامة ابن مربم في "البستان" لأثنين وثانين ومائة عالم وولي ولدوا بتلمسان أو عاشوا بما.. أهــــ !!

كما ذكر الحفناري أيضا في كنابه تعريف الحلف برجال السلف" بترجمد لابن مربم فقال: وجملة العلماء الذين ترجم لهم في "بستانه" رضي الله عنه نحو منة واثنين وخمسين علما. أهـــــ!! ثم سرد أسمائهم جميعا وسنى وفياقيم كما جاء في البستان.

قلت: وقد أحصيتهم في مواضعهم في كتاب تعريف الخلف فوجلقم (151) ترجمة. كما قمت في إحصاء التراجم في كتاب البستان بالطبعة المذكورة فوجلقا (177) ترجمة، وهذا هو الصواب في عددهم والله أعلم.

وفيما يلي تراجم المحدثين الذين أفردتهم من كتاب "البستان" وهم:

1- سيدي أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق<sup>3</sup>.

الشيخ الإمام العالم الفقيه اغدت... له تعليق لطيف على البخاري في نحو عشرين كراسا؛ اقتصر فيه غالبا على ضبط الألقاظ وتفسيرها للمعصلين لرياضة العلم والعمل، وله جزء صغير في علم الحديث في ورقين مختصرا حسا، توفي سنة 1899هـ..

2- إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي نزيل وهران الشيخ أبو سالم وأبو إسحاق.

وقد أخذ بمكة عن كبير محلشها قاضي قضاة للالكة سيدي الريف تقى الدين عمد بن احد الحسني الفاسي، قرأ عليه كتيرا من الحديث والرقائق وأجازه، وكنا أخذ من علماء للدينة المورة وتونس وغيرها، توق سنة 656هــــ ٣- سيدي جعفر بن أبي يجيى أبو أحمد الأندلسي<sup>5</sup>.

قال القلصادي في رحلته هو شيخنا وبركتا الفقيه الإمام العالم الخطيب الكبير الشهير له اعتناء بمخفظ الفروع والفرائض والعدد ومشاركة في علم الحديث والقراءات والعربية.

به سيدي الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد الزيلي الراشدي، أبو على الشهير
 بابر كان؟

الشيخ العالم القطب الغوث الشهير، أخذ عن الإمام ابن مرزوق الخفيد، والحافظ التسيي وغيرهم، قال أحد تلاميذه: دخل علينا السلطان أحمد يوما في شهر رمضان وأنا أقرأ صحيح مسلم على الشيخ فأردت أن أقرم فوجري الشيخ وصاح علي لا تقطع الحديث، ومكث الشيخ جالسا في موضعه، فعشى السلطان إليه حتى قبل يلاه، وجلس يازاته ولم يكلمه الشيخ حتى فرغنا من معادات في القراءة وقد مكتا في ذلك بعد جلوسه... توفي آخر شوال سنة 85هـــ

-- سيدي خليل بن إسحاق بن موسى بن شعب المعروف بالجندي ضياء الدين أبو
 الهردة?

ذكره ابن فرحون في الدياح وقال إنه جامعا بين العلم والعمل مقبلا على نشر العلم والعمل واجمعت به في القاهرة وحضرت مجلس أقرائه الققه والحديث والعربية كان صدرا في علماء القاهرة، مجمعا على فضله وديانه... ثاقب الذهن أصيل البحث... فاضلا في مذهبه صحيح الفقل فقع الله به المسلمين. ذكر ابن حجر أن وقاته في ربيع الأول سنة 675هـ..

 هـ سيدي شعيب بن الحسن الأندلسي<sup>40</sup>، كان من أعلام العلماء وخفاظ الحديث خصوصا جامع الترمذي كان قائما عليه ورواه عن شيوخه عن أبي ذر... وتخرج عليه جماعة عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

كبيرةً من العلماء والمحدثين. وتعرف في عرفة بالشيخ عبد القادر الجيلاني فقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الحديث. توفي سنة 594هـــ.

9– سيدي شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المعراوي<sup>4</sup>، المقرئ الحافظ الضابط الفيقه. توفي سنة 229هــــ

12− سيدي عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام أبو زيد ". هو الإمام العالم الشهير هو وأخوه أبو موسى عبسى، سمعا صحيح البخاري على الحيجار قال المقري وقد سمعته أنا عليهما وناظرا تقي الدين بن تيمية. مات سنة 793هـــــ

14− سيدي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسى، كان علامة في الفقه وعلم الحديث والنحو وعروض الشعر... توفي سنة 1011هــــَّة. 16– قاسم بن سعيد بن محمد العقبان التلمساني الإمام أبو الفضل وأبو الفاسم: الحافظ المجتهد العمد انفرد بفني المعقول والمقول، وكان قد ارتحل للحج في سنة 830 وحضر بمصر إملاء ابن حجر واستجاز ابن حجر فأجازه، مات سنة 838هــ.، ودفن قرب الشيخ ابن مرزوق<sup>81</sup>.

17 قاسم بن عيسى ابن ناجي، أبو القضل وأبو القاسم: شارح للدونة والرسالة، الحافظ البرع... تو في سنة 83هــــ 2.

21 - محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب: شمس اللين الشهور بالجد وبالخطيب شارح الشفاء والعمدة في الحديث، ذكره ابن فرحون في الدياج وأثنى عليه، توفى 781هـــ2. 22- محمد بن محمد بن عرفة الورغمي من القصبات التونسي: إمامها وعالمها وخطيبها، المجوث على رأس المائة الثامنة حسبما ذكره السيوطي في نظمه عرف به في الديباج وأثنى عليه، وقال تلميذه الحافظ ابن حجر في أتباء الغمر هو شيخ الإسلام بالمغرب سمع من ابن عبد السلام وابن سلامة... وقال الزيدوي: قرءنا عليه جميع صحيح البخاري من أوله إلى آخره، توفي سنة203هـ... من الله الم

23 – محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني: الحافظ المحقق الثقة الثبت، الققيم القسر الأصولي المحدث الحافظ المسند الراوية.. قال تلميذه الإمام أبو زيد التعالمي وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد الله ابن مرزوق وأخذت عنه كثيرا وهو الإمام العالم الصابر الكبير المحدث الشقة المحقق بقية المحدثين وإمام الحفاظ الأقدمين والمحدثين سيد وقعه وإمام عصوه... توفي سنة 842هـــة.

25 سيدي محمد بن قاسم بن تونوت التلمساني: قال تلميذه السنوسي: كان شيختا صالحا علما بالمتقول والمعقول والنحو<sup>27</sup>.

72 سيدي عمد بن محمد بن أحمد بن الحنوليب الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن عمد المورد بن المحمد المورد بن المحمد بن عمد بن المحمد بن

29- سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي يجبى بن أحمد بن الحقيب الشهير ابن مرزوق: وهو العالم الأعمد من كل فن بأوفر نصيب الحائر قصب السبق في ذلك وخصوصا علم الحديث... وقال: قرأت على ابن السيدة خصة بنت محمد ابن مرزوق الحفيد صحيح البخاري، وسحمت عليه أيضا جالمة الصحيحين... كان حيا سنة 2018هـ......

30− سيدي محمد بن أبي مدين التلمساين: قال أبو عبد الله بن العباس فيه: الحائز على قصب السبق في المقول والمعقول. وسمعت عليه دولا من البخاري... توفي سنة 915هــــــ<sup>™</sup>.

33 – سيدي محمد بن عمر بن القتوح التلمساني أبو عبد الله: رحل إلى مكاسة لزيارة الصالح عبد الله بن همد وأصابه الطاعون وهو يقرأ البخاري في مكاسة عند خزانة الكتب سنة Bangae عبد

34 - سيدي محمد بن محمد بن عيسى البطيري نسبا التلمساني دلرا: اللولي الصالح الفقيه المحدث...وكان فقيها في علم الحديث وفي علم الصوف..كان عارفا بالبخاري يقرأه الناس في الجلمع الأعظيم...توفي بالمدينة للمورة ودفين باليقيع ".

35 سيدي محمد بن عياد الكبير الراشدي العمراني الشريف: كان شاعرا ماهرا في الشعر وعلم الحديث، وكان يقرأ الحديث أو لا على الشيخ سيدي محمد أبي السادات، توفي سنة محمد 77. 36–سيدي محمد بن يجي بن موسى المغراوي التلمساين: وقد أخذ عن الإمام السنوسي المقول والعقول، وكان لا يقرئ علو الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة لاسيما التفسير والحديث لكثرة مراقبته وخوفه للة تعالى<sup>34</sup>.

37 - سيدي محمد بن عبد الله للديوي: الفقيه العالم أخدث. مات بعد السين و تسعمالة 3 38 - سيدي محمد بن عبّو الورنيدي العبد السلامي: الفقيه العالم الخدث المحوي...، تولي بعد السيعين وتسعمالة 4.

43 سيدي محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالأدغم السويدي: كان فقيها صوفيا محدثا عروضيا نحويا... توفى رحمه الله حدود الثمانين وتسعمالة.

44– سيدي محمد بن علي بن رَحَو الزكوطي: كان فقيها صوفيا نحويا موحدا محدثا...توني في حدود التسعين وتسعمالة؟\*

45- سيدي موسى النجار. من فقهاء تلمسان انحدثين في عصره ٩٠.

47- سيدي يجي بن الصيقل: الققيه الصالح كان محدثًا حافظًا للحديث. 90.

### الهوامش:

1- المستان في ذكر الأولياء والعلماء بتفسسان، لأبي عبد الله محمد بن أحمد اللقب باين مريم للنبوي التلمساني، دو ان للطوعات الجامعية- الجوائر، 1987م – القدمة – ص3.

2- نسبه- ص179.

م مسلس (حر أحد من حركة) النورة والأما والذرا التاسع الشدس الثدن عمد من عبد أرجن السخاري أث 2002هـ." مشورات مكية اطباة بيروت، ج1 مر222 استارت النهب في أعبار من فدي. البد اطبي با أعد بن عبد العكري المبلي أن 2019هـ." تحقق بعد الثنو الرابزوط، وعمود الرابزوط، دارين كي دمشق سنة 1006هـ. ج7" مر 1035هـمة الدور الركافي إطفات الثالثية خديد بن عند علوف، دار الفكر، ط1، مر106.

الهرامة، مكبة الدعوة الإسلامية – طرابلس – ليها، ط1، 1989م. ج1 ص95/شجرة الور الزكية، ص263. 5- البستان 73 رحمة القلصادي لأبي الحسن علي القلصادي الأعداسي "ت 1981هـ"، تحقق: محمدة أو الأجفان- الشركة

الونسية للوزيع- شارع قرطاج- تونس- سنة 1858م، ص85ابيل الإبجاج 153. 6- السنان، ص74اللفوء اللامع، ج2 ص192اليل الإبجاج، ص161اشجرة الدور الركية، ص262. 7- السنان، ص96الوة الحجال، ج1 ص252اليل الابجاج، ص168الشجرة المور الركية، ص223.

/- ابستان، ص90ادرہ احجان، ج1 ص122ایر 8- البستان، ص104، ولم أقف له علمي ترجمة.

9- الستان، ص106/النشوء اللامع، ج2 ص256، وذكر وفاته سنة (804هــــ)/ينل الإبتياج، ص189– 190/شجرة الور الزكية، ص250.

> 199/شفرات الذهب، ج4 ص303/شجرة الور الزكية، ص164. 11- البستان، ص115/نيل الإجهاج، ص199/شجرة الور الزكية، ص277.

12- البستان، ص117 الأعادم قانوس تراجم لأشهر الرحال والساء من العرب والمستوين والمستشرقين؛ لحير الدين الزركابي، دار العلم للمالزين، يورت ط15، سنة 2002م، ج4 ص127.

-13 البستان، ص121/نيل الابتهاج، ص218.

14-البستان، عر112انيل الابتياح، عشر245-1248امريف الخلف بوجال السلف، لأي القاسم محمد الخفاوي، تقديم محمد رورف القاسمي الحسين، عليم الوسسة الوطنية القنون التطبيقة، وحدة الرغاية، الجزائر، 1991م ج1 عشر201- 214. 15- البستان، عر122اليل الابتياح، ص222اشترة النور، ص251.

16- البستان، ص129، ولم أقف له على مصدر آخر.

17- البستان، ص141/نيل الابتهاج، صص339- 341/شجرة الور، ص261.

18- ابستان، م147الطنوء اللامع حرف القاف. يح) ص181ايزا الإبهاج، ص556-668(ينجرة الدر 255. طفات الفسرين، الإحمد بن محمد الأدنه وي تحقيق سليمان بن صالح مكمة الطهرة والحكهـ المدينة المورة، 1997م، ص319. 19- ابستان، ص199 الطفوء اللامع ب11 م 137ايزا الابهاج، ص364(ينجرة الدر، ص244)

20- المستان، ص1521 لبرة الحبط أني أعداد الرجال، لأحمد بن عمد من أحمد العروف بابن القامني "ت-1025هــــ"، اعتنى ينشره وتصحيحه علوش ، ي من، معهد العلوم العلم العلم العلم الدية – الرباط سنة 1935م ج3 ص282/بيل الإجهاج، صص388– 737) لمنيز قال ، ن ح 245.

21- البستان، ص154/نيل الابتهاج، صص420- 427/شذرات الذهب، ج6 ص193/شجرة النور، ص232.

### عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

```
22- البستان 164، وشجرة الور 234، وتعريف الخلف 106/1.
                       23- البستان 184، وجذوة الإقباس 140، ويل الإجهاج 450-455، وشجرة الور 275.
                                       24- البستان 190، والضوء اللامع 9 240، ونيل الإجهاج 463- 471.
                        25- البستان 201، والضوء اللامع 7/50، ونيل الإجهاج 499- 510، وشجرة الور 252
     26- المستان 227، غاية اليهاية في طبقات القراء، لشمس النين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف "ت
                                                                              833هـــ"، ط1، باب الميو.
                                                    27- البستان 237، ولم أقف له على ترجمة في مصد آخر.
                                       28- البستان 237، ونيل الإبتهاج 563- 572، وتعريف الخلف 1/176.
                                                 29- البستان 249، ونيل الإجهاج 574، وشجرة الور 268.
                                       30- البستان 253، ونيل الإجهاج 576- 579. وتعريف الخلف 1/166.
                                                                  31- الستان 258، ونيل الإجهاج 584.
                                                            32- المستان 259، ونيل الإبتهاج 584- 585.
                                                 33- البستان 260، ونيل الإجهاج 599، وشجرة النور 285.
  34- البستان 263، ولم أقف له على ترجمة في موضع آخر، سوى ما جاء في ترجمة جدد: ابن العباس الكبير (ت871هـــــ)،
                                              والذي ترجم له في كل من: نيل الإجهاج 574. وشجرة الور 264.
                                           35- البستان 264، ونيل الإجهاج 417- 499، وشجرة النور 251.
                                                     36- البستان 272، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر.
                                                     37- البستان 276، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخي
                                                     38- البستان 276، ولم أقف له على ترجمة في مصلو آخو.
                                                     39- البستان 280، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخو.
                                                     40- السنان 280، ولم أقف له على ترجمة في مصلو آخو.
                                                     41- البستان 281، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر.
                                                                42- السنان 283، والضوء اللامع 287/4.
                                                     43- الستان 287، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخو.
                        44- البستان 288، والضوء اللامع 8/48، ونيل الإجهاج 480- 481، وشجرة الور 247.
                                                     45- البستان 289، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخو.
                                                     46- البستان 290، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر.
                                                     47- البستان 294، ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر.
                                         48- البستان 513، وجذوة الإقباس 346، ونيل الإبهاج 622- 625.
49- البستان 305/المعجم أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدق، تأليف: محمد بن عبد الله القضاعي، ابن الأبار ات
                                          658هـ)، دار صادر -يروت، ص310، وقد ذكر وفاته منة 450هـ
```

# المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان: إشعاع فكري وحضاري.

مقدمة: تعد المدارس العتيقة بتلمسان بمنابة حصون وقلاع للنقافة الإسلامية والعربية لما تلعبه من دور كبير في نشر العلم والمعرفة وترسيخ العقيدة الإسلامية، والحفاظ على القيم الروحية، وكان للمدارس العتيقة فضل السبق والافتخار بأنما أخرجت كبار العلماء وفطاحل الفقهاء و جحافل الأدباء و الشعراء.

ومما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه المدارس العيقة غالبا ما تنتمي إلى زاوية ما، حسب فقيه المدرسة، ومن هذا المنطلق أصبحت المدرسة تدرس علوما وفنونا مختلفة لطلبتها؛ فقد لعبت دورا كبيرا في تدريس معظم العلوم المنداولة آنذاك ببلاد المغرب العربي، من تفسير وفقه وحديث ولغة ونحو وأدب...

ومهما يكن فإن علدا من العلماء كما أشرنا آنفا تخرجوا من مدارس البوادي كمصطفى الرماصي، وأبو راس الناصر، وعبد القادر المشرفي، وابن زرفة الدحاوي والمقري التلمسابي وعائلات عريقة كعائلة المرازقة وعائلة العقبانيين وعائلة المازونيين.

وقد قامت هذه المدارس بتلقين العلوم النقلية كالعلوم الشرعية والعلوم اللغوية والمعارف الأدبية إلى جانب العلوم العقلية والكونية، وقد ساهمت هذه المدارس في نشر الدين الإسلامي والتعريف بتلمسان ونواحيها من الحواضر الإسلامية المعروفة، كما ساهمت أيضا في إغناء المكتبات بتلمسان ونواحيها التوفير بعدد لا يستعان به من مخطوطات شملت مختلف الميادين، وهو ما يدفع بالباحثين إلى التنقيب عن الحقيقة التاريخية من خلال اشتغالهم بتراث هؤلاء الأعلام.

أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ - جامعة وهران.

وحاولنا في هذا العرض الموجز التعريف بمدارس تلمسان ومؤسسيها والتنويه بقدرها وشأنها. ومن هذه للدارس نذكر على صيل المثال:

### المدرسة الأولى بتلمسان:

مدوسة ابني الإمام: يشير أبو راس الناصر العسكري إلى أن أول مدوسة بيت في الجزائر هي مدوسة بيت في الجزائر هي مدوسة ابني الجزائر هي مدوسة ابني الجزائر هي مدوسة المني الموسقة المني الإمام المذالة المني الإمام المذالة المني الإمام المذالة المناسقة الم

وقد كان والدهما إماها بجامع برشك، وبعد مقتله في أواخر القرن السابع، لرتملا إلى تونس ثم إلى المشرق، وبعد رجوعهما اتصل بمما الملك أبو هو الزياني وبني فما للموسة التي لازالت إلى الموم ذات إشعاع فكري بإزاء مسجد يحمل اسمهما (جامع أولاد الإمام)، لقد أصبح صبت هذان العلمان يذكر في الأفاق، حيث كان من جملة تلاملقها المؤرخ عبد الرهن بن خلفون، ولسان الدين بن الحقيب السلماني، كما تخرج عليهما جم غفير من العلماء.

ومن جملة ما ذكر في ترجمتهما أقصا لما كانا في المشرق" ناظرا الإمام تفي الدين بن تيمية وظهرا عليه"، وكان ذلك سبب محته "م قال عبد الجليل النسبي في تأليفه "نظم الدر والعقبان في دولة بني زيان" عند ترجمته للملك أبي حو موسى الأول: "كان أبو حمو صاحب آثار جميلة، وسيرة حسنة، محبا في العلم وأهله، ورد بعد موت يوسف بن يعقوب المريني الفقيهان العالمان الجليلان أبو زيد عبد الرحمن، وأبو موسى عيسى ابنا الإمام فقام بحقهما، وأكرم مثواهما، وبني هما المدرسة التي تسمى بكما، وكان يكتر مجالستهما، والاقتماء بحما".

المنوسة التاشقينية: هي المدرسة التي بناها الملك أبو تاشقين الأول 7 ولد الملك أبو حو السابق الذكر، وهذه المدرسة هي التي استهرت بالمدرسة "التاشقينية"، وبقيت قاتمة إلى سنة 1873م، ويعد أبو تاشقين مجمد منارة الجامع الأعظم المالكي بالجزائر، ولازالت قطعة الرخام شاهدة عيان على تاريخ بنائها، حيث كبت عليها أبياتا توضح تاريخ البناء؛ وهي محفوظة على حائط المنارة المذكورة، ومن جملتها نقطف منها بعض الأبيات:

## أَقَامَ أَمِيرُ المُسلمين تَفَافحَا كَسانِي بِهَا حُسنًا وَتَمَّمَ بُنيَانِي وقَابَلْنِي بَدُرُ السَّمَاءِ وقَالَ لِي عَلَيْكَ سَلَمِي أَيُّهَا القَمْرُ الثَّانِي

كما بنى أبو تاشفين قصر" الياقوتة"<sup>8</sup> عند حصاره لبجاية، وهو شبيه بقصور بجاية "الناصرية"، ومازال سكان بجاية يطلقون على بعض دورهم اسم "الياقوتة".

لقد ضمّ أبو تاشفين إلى مدرسته خيرة العلماء الفظاحلة أمثال أبو موسى عمران المشدالي البحاثي°، صهر العالم ناصر الدين المشدالي، كما تخرج على يديه ثلة من العلماء منهم المقري الجد.

قال التسمى في "نظم الدر والعقيان": "كان أبو تاشفين مولعا بشييد القصور، فخلد الرا لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده كدار الملك، ودار السرور، والصهريج الأعظم. وكانت عده شجرة من فضلة، على أغصافا جمع أصناف الطور الناطقة، وأعلاها صقر، فإذا استعمل المافخ في أصل الشجرة، وبلغ الربح مواضع الطور، صوتت بمتطقها المعلوم. فإذا وصل الربح موضع الصقر، صوت فقطع صوت تلك الطيور كلها.. وأحسن من هذا كله بناء المعرسة الجليلة العنية النظم، ما ترك شيئا تما اختص به قصره المشيد إلا وشيد مثله بما شكه يتاء المعرسة الجليلة العامل المثلة بما شكور المتعرب المقددان المثلة، وأدام المرة له، وولاه التدريس بمدرسته الجليدة"".

وقال المؤرخ عبد الرهمن بن خلفون في ترجمة شيخه محمد المقري: "ثم لوم الفقيه عمران المشدائي تلعيذ أبي علي ناصر الدين، ونققه عليه. وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق غليته. وبنى السلطان أبو تاشفين معرسته بطمسان، فقنعه للتدريس بما، يضاهي بما أولاد الإمام"".

معوصة العبد": وهي للدرسة التي أسسها لللك أبو الحسن المريخي، قرب مسجد ضريح الشيخ أبي مدين، وقد درس بمذه للدرسة بن مرزوق الحطيب، إذ كان أفراد أسرته يتوارثون إمامة جماع العباد، وفذا عرف بالحطيب، كما درس فيها حفيده الحافظ بن مرزوق الحفيد، وأستاذه عبد الرحمن بن خلمون الذي كان يتوي الإقامة بما، والانقطاع خدمة العلم بعد خروجه من سجن الملك أبي عنان، ومازالت للمرسة تحفظ بآثار للملك أبي الحسن منها؛ أبيات شعر مكوبة على قمة المسجد، الخاص بها، الذي أتخذ كنابا لعليم الصبيان وهي:

الحمد لله رب العالمين

الإسلام (؟) أمسير المؤمنينا بنابی کی یقیم لدی دینـــا أبو الحسن السذى فيه الزايا تفوق النظم باللر الثمينا إمــــام لا يعبر عنه وصف عا أجرى به الأعمال ديسنا أقر إلى الأنـــام به عيونا سليسل أبي سعيد ذي المعالى فأعلاه وأعطاه بقينا وقد سيماه خالقه عليا أبان بص\_الحات منه دينا وإعـــانا يكون له معينا لشهر ربيع الثابي لسبع خملون من السنين وأربعينا إلى سبع مئين بدار سعد على موضاته دأبا معينــــا وكان له الإله على اتصال

كما يوجد بالمسجد الجامع بالعباد، قطعة رخامية كب فيها جميع ما حبسه الملك أبو الحسن على المسجد الجامع، والملوسة الزاوية. يقول المحبس فيما يخص الملوسة والزاوية: "امو بيناء هذا الجامع المبارك، مع المدوسة المصلة بغريه مولانا السلطان... وحبس المدوسة المذكورة على طالبة العلم الشريف وتدويسه، وبعد أن يذكر كل ما حبسه يختم ذلك بقوله... يوسم إطعام الطعام بزاوية العباد عمرها الله للفقراء، والحجاج المقيمين، والواردين عليها... الح<sup>يد</sup>.

معوسة الشيخ الحلوي: وهي معوسة بناها الملك أبو عنان فارس المربين " لما خلف والده أبا الحسن، وقد وجملت كتابة تخص المسجد منها ما كب على كل من الساريين الملين رفع عليهما المحواب، الأولى كتب عليها "جامع ضريع الشيخ الولي الرضى الحلوى رحمه الله"، والثانية كتب عليها "أمر بيناء هذا الجامع المبارك عبد الله لتوكل على الله فارس أمير المؤمنين"، وتوجد كامة ثالثة فيها كلمات ممحوة، وقد بنى أبو عنان زاوية ومغرسة قوب المسجد الجامع، ولم يعشر فما على أثر، وكل ما عنر عليه هو وصف الزاوية، سجله الأديب الشهير أبو عبد الله محمد بن جزي الأندلس كاتب أبى عنان الحاص، قال في وصفها: وابن جزي هو الذي حرر رحلة بن بطوطة المشهورة في بلاط الملك أبي عنان، وقد غادر غراطة لضيم أدركه بما، وقد اشتهرت الأبيات التي نظمها عند توديعه غراطة، وصارت مضرب الأمال قال:

> واري أن قرم يهون عليه م ورود النايا في سبل المسكارم يطيرون مهما أزور للنهر جانب بأجمعة من ماضيات العواتم وما كل نفس تحمسل الذل إنني إذا أنا أطفر يزاد مسساقي لديكم فعداري تخفسة قادر"

واندئار هذه المدرسة والزاوية كان لا محالة في العهد التركي. إذ عد الرحالة الشهير الوزان الفاسي المشهور بلمون الإفريقي. أنه وجد بطمسان حمس مدارس عندما زارها في أوائل القرن العاشر الهجري، هذا وإن فقدت تلمسان مدرسة أبي عنان، فإن الثاريخ احتفظ لنا بمموسة أبي عنان بفض".

ثم إن الملك أبا عنان عين لمدرسته العنانية قضاة من أشهر القضاة خوفا وورعا مثل قاضي حضرته بطمسان محمد القري التلمساي، قبل أن توتر العلاقة بينهما، وذلك أنه صرح بأنّ العظام الملكي يخالف تعاليم الإسلام التي تحبذ الشورى، كما يدل عليه الصحابة في عهد الحلفاء الراشدين، الذين تولوا انتخابهم تلقائيا. كما استدل على أن مصائب المسلمين جاعقم من النظام الملكي، وقد وافقه تلميذه ابن خلدون على تسرب التدهور للمسلمين في ذلك العهد أي عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432م

منتصف القرن الثاهن, ورجع ابن خلمون ذلك إلى أسباب أخرى ذكرها في تاريخه, وكان نحمد المقري هذا الموقف، وهو من صفرة، وجاء أحد أجداده مع الشيخ أبي مدين, وأسسوا أعظم شركة تجارية. فا نظام وجد تعجز عنها الدول، وقد خصه تلميذ من تلامذته بن مرزوق بتأليف "ماه "النور البدري في التعريف بالققيه المقري"، كما أخذ عن المقري إمام القراءات الشهير أبو القاسم الشاطبي الأندلسي، ولسان الدين بن الخطيب، ومازال بعض أفراد هذه الأسرة بالموب ويجال زواوة "

للموسة اليعقوبية: وهي التي بناها الملك أبو حمو موسى الثناي<sup>26</sup> (سادس ملوك بني زيان)، وبني لها مسجدًا على العادة التيمة آنفاك، وكانت المساجد الملحقة بالمدارس خاصة بالأستذة وتلاميذ الملوسة، وسماها "اليعقوبية" تحليدًا لاسم والده أبي يعقوب، ولم يتى منها اليوم إلا مسجدها المشهور الآن بـــ"جامع صيدي إبراهيم".

بيت هذه الملارسة سنة 765هـ بعد خروج المربيين. وكان أبو هو عالما أديا تربي ونشأ بالأندلس، وهو الذي لرسل إليه عبد الرحمن بن خلمون أخاه يحي كاتبا بملاطه، وفي قصره ألف كنابه المشهور "بعية الرواد في ذكو الملوك من بني عبد الواد"، وفي الحقيقة كان هذا الناليف خاصا بتأثر الملك أبي هو موسى الثاني:

أغذ أبو حمو بعد انتهائه من بناء المسجد والمدرسة مقبرة دفن فيها أباه ثم عميه رأبوه كان مجاهدا، واشتهر بالعلم والصلاح، توفي بالجزائر، وعماه دفنا بالعباد، ثم بقية أفراد الأمرة المالكة، ولما توفي العلامة الشيخ إبراهيم المصمودي سنة 805هـــ دفوه بمذه المقبرة، إلا أن اسمه مع طول الومان تغلب على اسم والدالملك والملك نفسه، وصار يعرف بـــ"مسجد سيدي إبراهيم "".

اندثرت هذه المدرسة كغيرها، وكان أبو حمو قد اختار ها العلامة الشيخ أبا عبد الله الشريف دفين تلمسان الله المرتجعة ابن فرحون في الديباج قفال عنه: "علامة تلمسان؛ بل إمام المغرب قاطبة "". وترجمه الحافظ ابن مرزوق الحفيد قفال: "شيخ شيوحنا أعلم أهل عصره بإجماع "". وترجمه تلميذه ابن خلمون فقال: "تعلم بتلمسان فاعتص بأولاد الإمام، ثم أرم شيختا الإلجماع، وتضلع من معاوفه واستبحر، وتفجرت ينابح العلوم من مداركم، ثم رحل إلى تونس فلقى شيختا ابن عبد السلام، وأقاد منهم واستعظم رتبته في العلم، وكان ابن عبد السلام يصفى إليه ويؤثر عمله حتى زعموا أنه كان يخلو به في يبيه، فيقرأ عليه فصل الشعرف من إشارات بن سينا، لأن أبا عبد الله الشريف قد أحكم الكتاب على الآبلي، ومن تلاخيص أرسطو لابن رشد ومن الحساب والهندسة والهينة، وله اليد الطولى في الحلافيات على ممّ ذكر بن خلدون أنه لما رجع إلى تلمسان فعالاً المغرب معارف وتلامية، وتعرض لما لاقاه من عن في عهد المربيين، ويختم ترجمته بقوله: "لما استرجع الملك أبو حمو الثاني للذكور مملكه استدعى الشريف، وتقاه براحيه وأصهر له في بنته فزوجها له، وبني له مدرسته قفام يدرس حتى هلك سنة إحدى وسبعين وكان مولده على ما اخورون عام عشرة "ف".

وهؤلاء العلماء للذكورين الذين عينوا بمدارس تلمسان كابني الإمام وعمران المشدالي وتلميذه محمد القري، وأبو عبد الله الشريف، هم الذين شاركوا وقادوا الحركة الفكرية التي كان الفضل فيها لناصر الدين المشدالي البجائي، وتلميذه عمران المشدالي مدير المدرسة التاشفينية.

وقند كان هؤلاء العلماء ثمن شاركوا في المناظرات العلمية ونسخ الكب وتأليفها، وعند حصار تلمسان من قبل أبي الحسن المريني، مسجل أبو تاشفين موقفا أن يُسس من ذاكرة التاريخ، وهذا ما يجسده قول ابن خللون: "فنانوا دون القصر مستميين إلى أن استلحموا، ورفعت رؤوسهم على عصى الرماح فطيف بحا، وخصت سكك البلد من خارجها وداخلها بالمساكر، واكتظت أبواتها بالرحام حتى تقد كبّ الناس على أذقفهم، وتواقعوا فوطوا بالحوافر، وتراكمت أشلاقهم ما بين البابين حتى ضاق الملهب ما بين السقف ومسلك الباب وانطلقت الأبدي على المنازل نجا واكتساحا، وخلص السلطان إلى المسجد الجامع، واستدعى رؤساء التيا والشورى أنا زيد عبد الرحمن وأبا موسى عيسى ابني الإمام قدمهما من أعماله لمكان معقده في أهل العلم فحضروه، ورفعوا إليه أمر الناس وما ناظم من معرة العسكر ووعظوه؛ فأناب ونادى معاديه برفع الأبدي عن ذلك فسكن الاضطواب \*\*\*.

كما حظى ابنى الإمام بفضل حسن سلوكهما وعلمهما، بمعاملة خاصة من مختلف الملوك الذين تداولوا على حكم البلاد أو الذين حاولوا السيطرة عليها وعلى تلمسان على وجه التحديد، وبخاصة "لما استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من مترقة ابني الإمام، واختصهما بالشورى في بلدهما، وكان يستكثر من أهل العلم في دولته، ويجرى لهم الأوزاق، عصور أيجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

ويعمر بمم مجلسه؛ فطلب يومنذ من ابن الإمام أن يخار له من أصحابه من ينظمه في فقهاء المجالس؛ فأشار عليه بابن عبد النور هذا فأدناه وقرّب مجلسه، وولاّه قضاء عسكره، ولم يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون يونس سنة تسع واربعين\*\*.

الدور الريادي فمذه المدارس العلمية: يكمن دور هذه المدارس العلمية العبقية أساسا في حفظ كتاب الله تعالى وبعض من أحاديث رسوله الكريم، ثم نشر العلوم العربية الإسلامية في كامل ربوع المغرب الأوسط آنداك. ويتجسد ذلك من خلال نشر لفة الصاد والبيان والفقه وأصوله، وتفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث الرسول الكريم وسيرته العطرة وشمائله الشريفة. إلى جانب حضور مجالس التدريس وحلقات العلم والوعظ والإرشاد، المستى يقيمها

إلى جانب حضور تجالس التدريس وحلقات العلم والوعظ والإرشاد، السيّ يقيمها العلماء في أماكن العبادة وهور العلم أو تلك التي يقيمها لللوك والسلاطين علسى هسامش بعسض لتأسبات كختم صحيح البخاري، والمولد البوي، الخ...

وكل هذا حتى يتمكن طالب العلم من فهيم ما يلرص من قفه وحديث وسيرة وما تحويسه العربيسة وبالاغتها من أسرار بحو لا ساحل له. وما يمكن الإشارة إليه هو أن الطالب في تلسك المسادس لا يتأتى له الحوض في تلك العلوم، إلا إذا استأس بخفظ بكتاب الله تعالى. وكانت طريقسة العلمساء الطمسانين ضلا في تلقين العلوم لطلبهم تبدأ من الماكيد على خسط بعسس المنظومسات، معسل الأجرومية وألقية ابن مالك، ومنظرمة الزواوي، ومنظومة الجمل، ولامية الأفعال والمبنات، وكسل هذا يدخل في باب الاهتمام بالحو باعباره معطى اللغة، أما ما يعطى بالأدب فعادة يقومون بخضط لامية الطفوافي، ثم بانت سعاد، ليأتي الدور على لامية الشغرى، وبعد ذلسك يخفظ ون مقاسسات الحريري.

ومن الملاحظات التي أثارت الاتباه هو اعتباء طلبة المدارس العيقسة بتلمسسان بمسادة النحو والقفه، فكان غم فضل السيق في هافين المجالين، كعلمساء عائلسة المراوقسة، والعقيسانيين، والونشريسين، الذين أثروا المكتبة المعاوية خصوصا بمدونقم ومصنفقم العلمية التي ظلت مسلاة الكثير من الباحين والمهتمين بتراث العرب الإسلامي عموما، وبطريقة تدريسهم لمتعلسف العلسوم العقيلة. ومن الملاحظات التي استطرحتني هو أن هذا الانكباب على اهتمامهم باللغسة العربيسة: جاء من خلال إدراكهم بأن تداول الشكر الإسلامي داخل المجمعات الإسسلامية لا يكسون إلا باللغة العربية ويفهم أسرارها ومعانيها.

إن خط سير هذه المدارس العيقة منذ القرن الخامس الفجري، يتبهج ضمن استكمال حلقة المواصل العلمي الذي أسسه لنا أجدادنا. فيفده المدارس كانت منارات علم ودفساع، تجساوز إشعاعها العلمي والأدبي حدود الغرب الأوسط إلى المشرق العسري، واسستمر هسذا الإشسعاع والإشراق، واتصلت حلقاته جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة.

خاتمة: إن هذه المدارس العلمية العتيقة بطمسان استطاعت أن تخرج جيلا من العلماء رغم اختلاف أطيافهم، ساهموا في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرنين الرابع عشر والحافس عشر الميلادي. ومن الأهمية بمكان أن تلعب هذه المدارس دورا فعالا خلال أحلك القترات التي مرت بما تلمسان؛ فراها تأري إليها عندا من الققهاء والعلماء والمصوفة، الذين أكسوا تلمسان حلة علمية وفكرية، أضحت تضاهى حواضر العالم الإسلامي التي كانت معووفة آنداك.

وهكذا ظلت المدارس العلمية العيقة بطمسان عبر التاريخ سارات يستضيء يدورها. ويغرف من معين علمانها. ويبين أنا من خلال هذه الجرد لأهم المدارس العلمية الدينية بتلمسان ألها ظهرت مع عصر بدأ فيه تقديم العطاء العلمي عن طريق تخزيج العلميد من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء ورجال الدين والقضاء وأصحاب القراءات. كما يرز إلى طيز الوجود في هذا العهد ما يسمى بالتأليف المدرسي وكابة المصنفات العلمية وتحرير الكب التقافية

ولذا كان للعلماء وطلبة العلم مكانة كبيرة في المجتمع ولدى سلاطين الدولة الزيانيين؛ لأنحم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن الشكر، ويناصرون الحق ويحاربون الظلم، ولا يخالحون في الله لومة لائم.

#### الهو امش:

آ) أو هو موسى الذيانية - 450-1787 (1831-1821) والع صادعات في عبد الواد من آل زيادة في فلسستان وسلام المساورة ا

2) وهما: هذان الإخوان هما أبو زيد عبد الوهن، وأبو موسى عيسى ولنا محمدُ بن عبد الله بن الإمام، كان أبوهما إماني بجسامع برشك كما سبق ذكره.

برشك كما سيق ذكره. 3) ابن فرحوزن النبياج المقحب في معوقة أعيان علماء اللنحب، الشركة الوطبة للنشر والتوزيع- الجزائر، 1982م، ص69.

4) برطائد هفية فاتيقة بيتها وين تسمى في الساحل سنة والألوان دياكًا. وهي علينة صغيرة على تل وطبياه سور تسراب، وهسمي على مفقة البحر، وهرب المفاها من علود الوفاة عالمب، وإنها فإذا ي بيئلة الواقع وحفقة كيرة والمسسعين، وهسمها الى شرفسسال مشعرون مبارك كان طافية مقليلة أعلده الوصلى طبيعا عمد من بد للعم الجيري، الروض للعطاؤ في خور الأقطسان. تحقيسات إحسان عليم، والمسعة ناصر للقطائع، وتت على 1980 من 82.

5) أزهار الرياض، للصدر السابق، ج5، ص:11.

6) النسي: تاريخ بني زيان، تحقق: محمد وعياد، للكبة الوطية الجزائرية، الجزائر، ط1855، ص:133. 7) عبد الحي بن عبد الكبور الكتابي، فيوس القهارس والآيات ومعجم العاجم والشيخات والمسلسارات، تح: إحسسان عبسمي،

8) أو تنشفون: (750-779=1530) 1394-1493) جد الرحن بن موسى الثاني (أي حن بن يوسف بن عبد الرحن بن يجي بسن يضراس الزياني من ملوك بني جد الوائد أصحاب تلمسان، ملكها بعد قتل أيه سنة 1791هـــ واستمو إلى أن تولى. خير السمين الزركلي، الأعلام، ج3 ص:339.

9) موضع قصر الناقوتة الذي بناه اللك أبو تشفين هو ما يسمى الآن بمدية " القصر" والتي تعد عن بجاية بنحو 20كم.

01) قبل أن أبا عبران المشغالي فرّ من بجاية أثناء حصار اللك أبي تنشفين ها وسكن الجزائر، ولما سمح به أبسو تنشسفين دعسه إلى تلمسان، إذ كان تلوك يسابقون إلى اخبرار العلماء واكرام وفائقم وحسن معاملتهم.

11) العاد: قرية على بعد 2 كلم من تلمسان. بما دفل الشيخ أبا مدين شعيب وعلماء وصافحين وملوك انظر: تاريخ بسنين إمسان. للصغو السابق، ص:286/حسن الوزان: وصف بفريقيا، ترجمة، محمّد حجي ومحمد الأخضر، على الشركة الماريّسة للناشسوين

المحدين ودار الغرب الإسلامي، يروت 1983، ج24/2.

### عصور أكرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

12) أبو عدن المريني: (729-759هـ-1329-1358م) فارس بن على بن عثمان بن يعقوب المريني. أبو عندان، الموكسل علسي الله: من ملوك الدولة المربية بالغرب. ولد بفض الجديدة (للدية البيضاء) ونشأ مجبوبا في قومه، لقضله وعلمه، وولاه أبوه إمسارة " تلمسان " ثم ثار على أيه، وبويع في حياته (سنة749ه) ولما مات أبوه (سنة752ه) استب أمره، فبدأ باخضاع بسني عبد السواد (وكاتوا أمراء زناتة، بطمسان) فقاتلوه فظفر بمم ودخل تلمسان. وانظم له أمر الغرب الأوسط. خير الدين الزر كلسي، الأعساري

13) ينظ: أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصوي الاستقصا لأخيار دول للغرب الأقصى، تحقيق جعفد الناصب ي محمسد الناصوي، دار الكتاب، الدار البيضاء، للملكة الغوية، ط1997، ج3 ص:206.

14) ينظر: أحمد بن محمد القرى التلمسان، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عبلس، دار صسادر، بسيروت، ط1968، ج7، ص:538.

15) الحسن الوزان القاسي، وصف أفريقيا، ج2 ص:235.

16) أبو حمو موسى الثاني: (723-791هـ-1323-1389ع) موسى (الثانيّ) بن يوسف أبي يعقوب بن عبد الرحمن بن يجيي بسن يغمر اسن بن زيان، أبو حمو، ويقال أبو حاميم: مجملد الدولة (العبد الوادية) في تلمسان ولد في غر ناطة، وكان أبو ٥ مبعدا إليها وانتقسل إلى تلمسان، في سنة والانته، مع أيه ونشأ ذكيا فطا أديا، يقول الشعر وشهد زوال دولتهم. الأولى في عهد أبي تاشفين رمسنة 737 ه) وخوج مع أيه إلى ندوهة. خير النين الزركلي، الأعلام، ج7، ص: 331.

17) أبو عبد الله الشريف التلمسان: هو عبد الله بن محمد بن أهد، الشريف الحسن، أبو محمد، الإمام العالامة المخصص الحسافظ الجليل للفنن المقن، أبن الإمام العلامة الحجة النظار أي عبد الله الشريف الطمساني إمام وقته بلا مدافع، وكان أبسوه محمسد مسيز أكابر علماء للمسان ومحققهم كأيه، ولد سنة 748هـ فشأ على عفة وصيانة وجدٌّ، مرضى الأحساراق، محمود الأحسوال، موصوفًا بالبل والفهم والحذق والحرص على طلب العلم، أخذ عن أيه، وتوفى غريقًا سنة 792هــ أثناء انصرافه مسن مالقــة إلى تلمسان. 'انظر أحمد بابا التبكتي: نيل الإجهاج بطريز الدياج، تح: علسي عمسر، مكبة الثقافة الديبة، مسصر، 2004. ص:150محمد بن محلوف ، شجرة الور الركية في طبقات لللكية ، ط 1 ، دار الكتابة العربي لبنان، ص:234، محمد بن الحميسن الحجوي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة إدارة للعسارف بالريساط (1340-1345)، ج4، ص: 83. محمسد القوحي الحبلي للعوف بـ "ابن النجار"، شرح الكوكب التير للسمى (مختصر التحرير في أصول الققه)، تج: محمد الزحيلسي، مكبة العيكان، الرياض، ط 1418هـ، ص:431.

18) ابن خللون، تاريخ ابن خلتون السمى (العبر وديوان البتدأ والخبر في معرفة أيسلع العسرب، دار الكساب المسصري ودار الكتاب الليناني، لبنان، ط1999، ج7، ص:111.

19) الصدر نفسه، ج7، ص:394.

20) الصدر نفسه، ج7، ص:394.

21) المصدر نفسه، ج7، ص:394.

22) للصدر نفسه، ج7، ص:394.

23) الصدر نفسه، ج7، ص:394.

24) المصدر نفسه، ج7، ص:394.

25) للصدر نفسه، ج7، ص:394.

26) للمدر نفسه، ج7، ص:394.

27) للصدر نفسه، ج7، ص:394.

28) للصدر نفسه، ج7، ص:394.

# المقالات في التاريخ الحديث

# تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي بين الإسبان والعثمانيين والمغاربة في القرن 16م.

م است أ. د. عمد دادة

كانت تلمسان وقت ظهور الإسبان والعندانين غشل عاصمة اللعولة الزيانية التي عمرت ثالاثة قرون، واجهت ضغوط كل من الخفصيين و المربين. وحاولت القوى المصاوعة الاستيلاء عليها، فشأت عن ذلك صراعات عيفة عملت على زغزعة أركان هذه اللولة. ولم يستطع التلمسانيون أن يعافعوا عن أنفسهم داخل الملاينة، وأن يتحملوا تقل الشغط الخارجي الذي أخد ينحو منحى جليفا ملذ بداية الله ن السادم. عشر الميلادي.

والسؤال المطروح: هل استيلاء القوى المتصارعة على تلمسان استند إلى الأحوال العامة السائدة في هذه المدينة، أم أن هناك عوامل أخرى سمحت فمذه القوى أن تسيط عليها؟

كانت لمدينة تلمسان دور متميز في التجارة الدولية منذ أقدم العصور، ونالت منطقة المغرب العربي حضا وافوا من تلك التجارة، وظلت هذه الأعمية الاقتصادية قانمة طوال العصر الإسلامي. وهذا ما دفع كل من المرابطين والموحدين والمرينين للتهافت عليها، وظمها الأملاكهم. زيادة على ذلك الهميتها الإستراتيجية وموقعها المهم، حيث عدت بواية مهمة بين شرق المغرب المؤتصى والجزائر، ولكن مدينة تلمسان لن تحافظ على المجربة، فتي بداية القرن السادس عشر بدأت بالانجيار بيسب تسلط الإسبان عليها، إضافة إلى ذلك فإن الحكام المدين عينوا عليها من قبل الإسبان لم يعملوا على تقويتها وتحسينها، وشيئا فشيئا بدأ القساد والتدخف يسودانها، وبدئات القوضي تعم عنظف مناطقها.

استغل المغاربة ضعف الزيانيين والصراع القائم بين الأسرة الحاكمة، فتدخلوا في تلمسان ومحاولة احتلالها أكثر من مرة. وكانت تلمسان منذ نشأة دولتها الزيانية عام 1235م، ظلت عرضت

<sup>\* -</sup> أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ - جامعة وهران.

لغزوات الغاربة من المربيين الذين حاصروها سوات عليلة في أواخو القرن الثالث عشر الميلادي وأوات الغاربة عليها، فلخلوا فيها من جديد منة 1337 من السيطرة عليها، فلخلوا فيها من جديد سنة 1337 من السيطرة عليها، فلخلوا فيها من جديد عام 1348م، ثم غزوها سنة 1352 من المنافق من استعادقا سنة 1359م، وفي عهده السعول الموبيون على المساف مجلدا سنة 1360م، ثم غادروها، ليعبلوا غزوها سنة 1372م، حيث بقيت تلمسان تابعا في من منة 1374م، حيث تخلوا عنها، لكن نفوذهم فيها لم يته إلا في سنة 1431م، ولكن منذ 1385م دخلت الدولة الزيانية مرحلة من الشعف والانحطاط حتى أصبحت لقمة سائفة للاصبان و العثمانين والغاربة، فنخلت عملكة تلمسان في دوامة الصواع بين هذه الأطراف الثلاثة حتى قضى عليها الثمراك عين هذه

استامتي أهل الجزائر بابا عروج للدفاع عنهم، وفي كل مكان يهدده الاسبان. ونجع عروج في سنة 1516م في دخول مدينة الجزائر وتصفية خصمه العديد الشيخ سالم التومي، لتعامله مع الاسبان(2). ووجه بابا عروج افتصامه بتوطيد سلطته في الجزائر، فقرض إجراءات أسبق مشددة، إذاء ذلك ازدادت ثقة السكان بالاتراك العثمانين، واظهروا استعدادهم للتعاون معهم، وقد استطاع العثمانيون كسب ثقة الجميع من خلال معاملتهم الجيدة للأعيان والعلماء والأهالي(3).

كان الوجود العنماني في منينة الجواثر قملينا خطيرا لاسبانيا في المنطقة، لاسبيما بعد أن عمد التراك العنمانيون بعد تمركوهم في ملينة الجوائر على تشكيل حكومة قوية. يمكيها أن قمد مصالح اسبانيا في شمال الفوقيا. وبالقعل كان بابا عروج بريد التخلص من النفوذ الاسباني في العرب الجزائري وفاصة في تلمسان، وطفا شرع في إعداد القوة اللازمة لانجزاز هذا العمل.

واستغل عروج ضعف السلطة الزيانية. ونقمة اهل تلمسان على الأمير الزياني أبي هو لحضوعه للتفوذ الامباني، فقرر التدخل في تلمسان بحجة انقاذها من النفوذ الامباني. وكانت تلمسان قد خضعت للامبان بعد احلافهم للمرسى الكبير (1505هم) ولوهران(1509هم). ولم يلبث الأمير الزياني أن يعث في سنة 1512ه وفنا إلى اسبانيا ليمان خضوعه وتبعيته للملك الامباني(4).

ونجح عورج في الاستيلاء على تلمسان سنة 1517م بدون صعوبة، ونما ساعد على هذا النجاح أن أهالي المدينة لم يكونوا راضين عن حكم بني زيان لهم، وم ينسوا ما فعله أبو حمو بابن أخيه والخصابه للسلطة مده، وكانوا ينوكون جيدا حرصه على الارتباط بالاسبان، وهذا ما أدى إلى كرههم له، إضافة إلى أنه أثقل كاهلهم بالضرائب، وغدا الاسبان كأقم حكام تلمسان الحقين(5).

والنجأ أبو حمو إلى قائد وهران الاساين ثم إلى بلاط ملك اسبايا لطلب عونه. وكان الفقرير الذي زوده به قائد وهران له الحمية في فهم النحوك الاسباين في للطقة. وقد أكد هذا النقرير على ضرورة احلال تلمسان، أو إقامة حكومة عربية فيها موالية للعرش الاسباين. وتضمن هذا الفقرير الإستراتيجية الاسبانية في ضرورة طرد الأقراك الطميقين من تلمسان وربطها بمم، حتى يتعزز الوجود الاسباي في المطقة الغربية من الجوائر، ومن ثمة يسمع نفوذ اسبانيا ليشمل كاللة المساحل الإلويقية. وقد اقتصا الجلس الملكي الاسباي بالحمية السيطرة على تلمسان، ولذلك قرر الملك إرسال فرة عسكرية إلى وهران فو تقة من عشرة الإلويقية.

ولم تفلح جهود عروج في البقاء في تلمسان، على الرغم من استعداده للرد على أي حوكة تصدر عن الاسبان ومؤيديهم. فقد نجحت القوات الاسبانية بقيادة "دون مارتن" في فرض حصار محكم وعيف على مدينة تلمسان، ودام الحصار سنة أشهر، وخلال هذه المدة كان القتال يستمر لمل أمار، ولكن الاسبان تمكوا من السيطرة على نقاط الاستحكام, وفي هذا الوقت الحرج والمؤلم كان عروج ينتظر مساعدة ونجدة المغاربة الذين كانوا يعدون عنه مسافة عدة أيام. ويماد أن الأمير الوطاسي لم يكن متحمسا بتحالقه مع عروج ولم يوليه أي اهتمام يذكر، وكان يامكانه قال الحصار على تلسان بتدخل جيشه، لأن القوة الاسابقة ليست بالقوة الكافية المقاومة الجيشين.

وحدثت في هذه الأثناء اضطرابات في تلمسان لم تكن في صالح العنمانين. وقد ثار ألهل تلمسان ضد عروج وأجروه على اللجوء إلى قلعة المشور. وتمكن الاسبان من الوصول إليه، والقضاء عليه وعلى رفاقه في عام 1518م في موقعة وادي المالح الواقعة بين وهران وعين تموشفت(8). وبعد مقتل عروج أعيد أبو هو إلى عرض تلمسان، وفرض الاسبان عليه معاهدة مذلة و الم

لم يؤد مقتل عروج إلى توقف الصراع على تلمسان. فما من شك في أن كل طرف عرف كيف يستغل الأوضاع المضطربة لدينة تلمسان والانقسامات التي كانت تعصف بمذه المطقة، لكن مهما قيل عن تصرفات عروج في تلمسان، فإنه نجح في توجيه ضربة قوية للنفوذ الاسباني، وفي إضعاف الأسرة الزيانية، وفي رسم الطريق لحلفائه لإقامة نظام جديد في مواجهة الاسبان.

خلف عروج خير الدين في زعامة القوات العضائية، وجعل مركزه مدينة الجزائر. وكان وضعه في غاية الصعوبة، حيث خشي تدخل الإسبان الذين كان بإسكالهم أن يستمروا نجاحهم فيهاجموا مدينة الجزائر ويطردون خير الدين وقوته السيطة وظل الوقف الداخلي حرجا، بعد رجوع الأمير الزياني إلى عرش تلمسان الشاغر، فبنا هذا الأمير محرض القبائل ضد العضائين مستعينا بالاسبان. أدرك خير الدين أنه أن يستطيع أن يجابه الموقف بقواه الحاصة، ولى يتمكن من عجابمة الحطر الاسبان ة الحطر أثرياني بقوات قليلة، وأدرك أيضنا أن عليه أن يتعمد على قوة المولة العشائية

ادرك خور الدين أنه لن يستطيع أن يجابه الموقف يقواه اخاصة، ولن يصكن من مجابمة الحفل الاسبايي ة الحفل الزباني بقوات قليلة، وأدرك أيضا أن عليه أن يعتمد على قوة الدولة العثمانية ليحصل على الحية والقوة التي تسمح له بالسيطرة على المعرب الأوسط، فقرر الاستعانة بما، وكانت آنذاك في أوجه فولقار10).

وفي الوقت الذي كانت فيه تلمسان تعاني من التعزق السياسي، بسبب منافسات الأسرة الحكمة ودسائس البلاط الزياني، وتدخل الاسبان في شؤوهًا، كان خير الدين يحث عن وسيلة للتدخل في شؤوهًا، كان خير الدين يحث عن وسيلة وبدأت الأخلية منهم تريد الاتصال بالاتراك الاخلية منهم تريد الاتصال بالاتراك الاخلية منهم تريد الاتصال بالاتراك العنمائيين، وكان هذا التدخل في بادئ الأثمر، حينما أعان الأثمر الزياني المسعود على انتزاع الملك من أخيه علم الله ولكنه لم يلبث أن تمرد عليه وكنه لم يلبث أن تمرد عليه، وحين المساعات العثماني. إلا أن عبد الله هو الإخوار أن تمرد على خير الدين ومال إلى الاسبان، فحاربه خير الدين وانتصر عليه، ولكنه عنما عنه وأبقاه في ملك علمسان، و تعهد لله عبد الله يتصافقة ضرية المبعقة. غير أنه ما لبث أن تقرب مرة أخرى من العسان، و تعهد له عبد الله يتضافقة ضرية المبعقة. غير أنه ما لبث أن تقرب مرة أخرى من الاسبان و تحالف معهم. فحرضه هؤلاء على الورة ضد خير الدين وأملوه بالمال و العاد، ووجهوا الاسبان و تحالف معهم. فحرضه هؤلاء على الورة ضد خير الدين وأملوه بالمال و العاد، ووجهوا الدين وأملوه بالمال و العاد، ووجهوا السفن الاسبانة من البحر، وكان ذلك في سنة 1338(11).

وتحوك عبد الله على رأس قوات كبيرة من تلمسان نحو مدينة الجزائر، إلا أن خير الدين تمكن من تحقيق الانتصار عليه قبل وصوله إلى الجزائر. واضطر عبد الله إلى طلب العفو، فعفا عنه خير الدين ورجع إلى مدينة الجزائر. ويدو أن هذا الأخير كان يريد الرحيل إلى اسطول لم يشأ أن يدخل تغييرا على الحكم في تلمسان قد لا يساعد على استقرار الأمور في الغرب الجزائر بي (12). تأثر حسن آغا عليفة خير الدين في الجزائر من الأحداث الدائرة على الساحة الجزائرية، و التحركات الزياتية المعادية للعثمانين. ففي عام 1535م تعهد محمد ابن عبد الله أن يكون تابعا للملك الاسباني "شارلكان" وأن يدفع الضريقة له بل وأيدى استعداده لأن يجارب الأثراف العثمانين وفيض على خير الدين إن التجا إليه بعد هزيته ويسلمه إلى الاسبان. إلا أن الإمبراطور "شارلكان" لم يو ضرورة فيما يمدو لوقع معاهدة مع سلطان زياني لا حول له ولا قوة ، منابذب الولاء، في الوقت الذي كان فيه أخود عبد الله اللاجيء عنده مستعدا للتنازل عن كل شيء مقابل أن يجلسوه على كرسي الملك في تلمسان(13).

ومًا أن الأحداث جرت بعكس ما كان يتوقعه الأمير الزياني اضبط الاميراطور"شارلكان" إلى الحذر منه. و يملو أن سنة 1541م، التي شهدت انكسار حملة "شارلكان" في الجزائر، هي التي ستيمياً الجد لإعادة العلاقات الماضية.

لم يتحمل حسن آغا نصرفات الأمير الوياني أثناء حملة "شرلكان" على مدينة الجزائر فحموك سنة 1542م إلى تلمسان لإخصاع محمد ابن عبد الله الذي انتقل إلى صف الاسبان. ولكن قام هذا الأخير باسترضائه، و تعهد له يقطع كل صلة مع الاسبان، فقفل راجعا إلى مدينة الجزائر دون أن يرك في تلمسان حامية عسكرية كما كان يجو أن يفعا (14).

لكن ما إن عاد حسن آغا إلى مدينة الجزائر حتى اضطربت مدينة تلمسان من جديد، فقد اشتكى أعيان المدينة إلى الأمير الجديد الذي نصبه الاسبان من الأفعال القسدة التي ارتكبها الاسبان في مدينتهم أثناء حملتهم عليها في 72ياء 233هـ إلا أن الاسبان كانوا حريصين على علم استقرار الأمور في تلمسان للأتراك العنداتين أو للأخراء الزياتين المواين لهم، ولذلك فإن الأمير الزياني محمد إن عبد الله الذي استرجع ملكم من أخيه عبد الله، ما لبث أن أطاح به أخوه الآخر أحدا، الذي كان بدعمه خاله المتصور ابن أبي غام الموالي للاسبان، لما جعل حسن باشا ابن خير اللين أن لا يتأخر كبرا عن المسير إلى تلمسان لازاحة أحد عن الحكم (51).

وقد تمكن حسن باشا في بداية جوان 1545م من الدخول إلى مدينة تلمسان دون أن يجد مقاومة تذكر، لأن ملكها الزبان فر إلى حلقاته في وهران، لما علم بقدوم الأتراك إليه. بعد أن عين حسن بشا الأمير الثابع له وهو أحمد، عاد إلى مدينة الجزائر غير أن الاسبان في وهران أعادوا الملك المخلوع سنة 1546هـ(16). وسار حسن باشا بدوره نحو تلمسان للحيلولة دون تحقيق غرضهم. إلا أنه حدث في هذه الأثناء أن وصله نبأ وفاة والده خير الدين ثما أثر فيه، فرجع إلى مدينة الجزائر دون أن يصطدم بالقرات الاسباتية.

وفي الوقت الذي بدأ فيه وكأن أمر تلمسان قد انتهى لقائدة المخملتين، إذ بالأشراف السعدين الذين قضوا على الدولة الوطاسية واستكماوا توحيد المفرب، يوجهون أنظارهم لضم تلمسان إلى تمككفهم، وتحكوا من احلاظا سنة 550م، ولكن قوات حسن باشا تمكت من إجلامهم عنها في السنة التالية بعد صراع عيف، وإعادهم إلى ما وراء نحر المالوية/11.

وازاء هذه الأوضاع، وتدخلات الاسبان والمغاربة قرر حسن باشا سنة 1551م تعيين قائد عثماني في تلمسان، وأن يقيما فيها حامية عسكرية، فوضع بقراره ذلك نداية حكم الأسرة الزيانية(18).

لما استدعيا حسن باشا ابن خور اللين إلى السطيول استخلفه على الجوّائر صالح رايس في عام 1552م. وقد عمل صالح رايس في بداية الأمر على تجسين علاقاته مع حكام الموب السعليين، و توصل إلى اتفاق سلام معهم لم يدم طويلا. وكان الهدف من هذا السلام هو الفرغ للاستيلاء على وهران وإخضاع المتطقة الغربية من الجوائر. وبالقعل تمكن من الاستيلاء على مدينة تلمسان سنة 1554م وإقحاء الحكم الوياي قائبا في تلمسان، ولكن لم يخالفه الحظ في ذلك و توفي فجأة استفكم 1554 وشهدت الجزائر بعد ذلك اضطرابات مياسية بسبب الصراع حول الحكم، و كانت هذه فرصة خمية للسعدين والاسبان للتدخل في الغوب الجزائري وتحقيق أطماعهم في تلمسان، وبالقعل شن عمد الشيخ السعدي حملة على تلمسان في جوان 1557م، وتمكن من احتلاما بسهولة ولكن لما علم عمد الشيخ برحف القوات العضاية إلى تلمسان، آثار فك الحصار على حامية تلمسان في أوت 1557م قبل وصول القوات العضاية إلى تلمسان، الله في بوروا).

ولم يغفر حسن باشا غمد الشيخ السعدي تدخله في تلمسان فصمم القضاء عليه، والتخلص منه وعمد إلى التواهرق، فأوسل جماعة من الجند العثماني دخلوا المغرب مدعين ألهم هاربون من الجيش العثماني و نجحوا في كسب ثقة محمد الشيخ ثم قاموا باغتياله في شهر أكوبر 1557م. وهكذا كان مصير محمد الشيخ الذي وفض الدخول تحت السادة العثمانية، ووفض السلام مع العثمانين، ومتضى المتأون مع الاسبان للقصاء على الخدتين في شمال أفريقيا تما جعل العلاقات بينه وبين الخصاتين يغلب عليها طابع التوتر والعداء أكثر من طابع الدينوماسية. وبدأ عبد الله عهده بالانتقام من العصاتين قلة والده عمد الشيخ. وكان رد فعل حسن باشا على ذلك بالإقدام على شن حلة على الموب في عام 1538م، انتقاما خملة السعدين في الغرب الجزائري، وكان الصدام عينةا بأحواز فلس، وكانت الحسائر كبرة من الطرفين، واضطر حسن باشا إلى الاستحاب من للعركة(20).

كان حاكم وهران "دالكرديت" باقما لقوات فرصة ضرب حسن باشا من الحلف حين كان يهاجم المغرب، وذلك بسبب نقص قواته. وكان "دالكرديت" يدرك أن استرجاع الأتراك لتلمسان يهاد الوجود الاسباني تمديدا خطيرا، فقور الاستيلاء على مستغانم التي بحملها الأتراك قاعدة لهم للهجوم على وهران، وفي هذا الإطار، اعتمد على تأييد الغازية له، واتنق مع السعليين على أن يهاجموا الأراضي الجزائرية والاستيلاء على تلمسان، وقد استغل عبد الله العالب الصراع بين العنائين وزعماء القبائل من بني عباس، للحوك نحو تلمسان، وكان حسن باشا قد علم أن السلطان السعدي يستعد لغزو تلمسان وأن ملك اسبانيا هو الآخر يجمع قوة بحرية للهجوم على العنائين بالتسبق مع للغازية. ولكن لفريقة الساحقة التي لحقت بالاسبان في مستغائم أفضلت مخطط الاسباني المغربي، و منذ ذلك الوقت است الاسبان عن القيام بعمل هجومي على تلمسان واكفوا بالدفاع عن وهران التي أصبحت منطقة محاصرة (21).

وفي الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعد حملة على السعديين في الغوب، كانت الإنكشارية قد اعتقلته وأوساته مقيدا إلى إسطنول في جويلية 1851م بدعوى أنه كان يريد الاستقلال عن السلطان العتماني(22). إلا أنه بعد رجوعه إلى الجوائر للموة الثالثة في سنة 1520م، استأنف مشاريعه السابقة ضد الاسبان و المغاربة. وكما يمنو لحسن باشا أن المتحالف المعربي الاسباني كان ما يزال مستمرا، و أن المغاربة حارصون على طود العنداتين من شمال إفريقيا. ولعل في هنا عاولة من السعدين الإحياء تقاليد الدول التي سبقتهم في محاولة بسط سيطرقهم على المنطقة المغاربة. وإن الحقاة الإستراتيجية هي القضاء على سلطة الزياتين، وضم تشلكاتهم، لتأمين حدودهم الشوقية من الأخطار العضائية التي تقددهم نما وجود الزياتين إلى جوارهم.

و لما يلاحظ على هذه الفترة ألهًا لم تشهد تعاونا بين العنمانيين و المغاربة، بل اتسمت في الكثير من الأحيان بالعداء و الفتور بين التطرفين، لأن الثقة كانت دوما مفقودة. غير أن الصراع على الحكم في المغرب بين الإخوة هيأ للعندانين بالتدخل في شؤون المغرب. ففي سنة 1574 توفي عبد الله الغالب، فخلفه ابنه محمد المح كل، ولم يتمتع هذا الأخير بالملك طويلا، لأن عمه عبد الملك الذي كان لاجنا في الجزائر مع أخيه أحمد، طالب بحقه في الملك، ورحل إلى إسطيول، فطلب من السلطان العثماني المساعدة على العودة إلى المغرب وخلع ابن أخيهما محمد المح كل. وتعهد الأمير السعدي بدفع تكاليف الحملة ورعد أن يكون المغرب تابعا للسلطان العنماني(23).

وتصادف هذا الحدث مع الانتصار الباهر الذي حققه الأتراك على الاسبان في تونس سنة1957م. وقد شارك كل من عبد الملك وأحمد فيه، إلى جنب علج علي. استفل العضائون هذا الانتصار وصداه في كل بلاد المغرب ليجهزوا حملة كبيرة ضد محمد الموكل، هدالمها تنصيب عبد الملك على عرش المغرب.

نحج عبد الملك بدخول فاس بمساعدة العثمانيين سنة 1576م. ولكنه سرعان ما تنكر للأتراك بعد عودة الحملة التركية إلى الجزائر. وينما كان الأتراك يعلون هملة جليلة ضد المغرب فاجأهم بأ الانتصار الصاعق الذي أحرزه المغاربة على البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة1578م، فتخلوا عن مشروعهم. ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع، أن عبد الملك طبق سياسة مخادعة مع الأتراك والاسبان، متجنبا إثارة المتاعب معهما، فقد عمد فور استلامه السلطة إلى الاتفاق مع ملك إسبانيا في توحيد الجهود ضد العثمانيين. وفي الوقت الذي كان فيه الملك يفاوض الاسبان كان على اتصال مستمر مع الأتراك، يعدهم بعدم التدخل في تلمسان و بالتخلي عن سياسة التحاف مع اسبانيا(24). أعطى انتصار وادي المخازن للمغرب و للسلطان الجديد أحمد النصور هيبة و سمعة دولية استند إليها المنصور في سياسته الخارجية واستفاد منها. فقد نجح في تجنب الغزو العثماني لبلاده بالوسائل المبلوماسية. وكانت الظروف الخارجية مواتية للمنصور، فقد كانت أوروبا تعيش في فترة صراع دولى بين اسبانيا من جهة و انجلتوا و فرنسا و البلاد المنخفضة من جهة أخوى. وقد أثرت هذه الحروب على نشاط اسبانيا في إفريقيا الشمالية. كما كانت الدولة العثمانية مشغولة في أوروبا في صراعها مع إيران، وفي اضطرابات البلاد العربية، ولم يعد بإمكانما مساعدة الجزائر في قديد المغرب كما كان ذلك في السابق. وفي مثل هذه الظروف كان المنصور في وضع يجعله أكثر حرية في اختيار حلفائه وفق ما تقتضيه ظروفه ومصالحه. وكان يستخدم اسبانيا ضد الأتراك والعكس. وكانت مصلحته أن يداري ويداور الجميع دون أن يورط بالالتزام مع أحد. عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

سار السلطان أحمد المصور في سياسته السعابية الطليفية نفسيها وهي سياسة الخافظة على الفاهم مع الاسبان و كذالك مع الأتراك، وتجب الدخول في حرب مع الدولة العنبائية. وهذا كانت الجزائر باتت تتحضر جانب المصور، الذي بات على درجة كبيرة من الحكة الدبلوماسية. وكان المختاف العثماني على علم بالقارب بينه وبين البلاط الاسباني. ولكن لم يكن لمدى المصور السعان العربية الى استرجاع المعتابة منصوفا إلى استرجاع المعابة الني بسيطر عليها الأوروبية نز25.

كانت السنوات الأخورة من حكم النصور مضطرية جدا، فقد انتشر الطاعون وتعطلت الرواعة وتلا ذلك مجاعة مخيفة. تولي المصور سنة1603 تاركا البلاد لمصير مظلم. هل سيستمر خلفاؤه في مهاجمة تلمسان، وإنباع سياسة الشاهم مع الاسيان؟ أم سيحرصون على إيقاء الصلات الودية مع جو أهم الأتراك؟

هكذا، يظهر أن أطماع الأطراف الثلاثة المتازعة في الاستبلاء على تلمسان قد استد، قبل كل شيء آخر، إلى الأحوال العامة السائدة في هذه المدينة. إذ كانت هذه الأطراف قد اعتمدت في تدخارهما على ضعف الإمكانات العسكوية و الاقتصادية فذه المدينة. إذ على ذلك انفصال هذه المدينة، مما شجع التدخل الحزرجي وعجل به، وفي الوقت نفسه زاد هذا التدخل في الضعف وخلق مضاعفات خطيرة في المنطقة. ومن أخطر هذه المضاعفات وقوع الاضطراب في المعسكر الإسلامي. ويبلو أن السعدين كانوا يربلون احلال تلمسان التي هي قوية من فلس، وإذا تحقق لم المنافذة المنافذة في مملكة الويانين في المنافذة حكومة الجوائرة الاحلال الأجبي الذي أضغهم وأفاك قواهم. أما تلمسان، فكانت تصارع للبقاء، ولكن أمرها انتهى لقائدة حكومة الجوائر الطعائية.

### الهوامش:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- ئومد م الفاصيل حول هذا الوحوع لنظر: شول تموري جوايان تاريخ فويقا الشمالية، من اقسح الاسلامي الى سنة 1830م تعرب محمد موالي والبشر بن سلامة الدفر الهونسية للنشر، نونس 1978م/وشيد وروية وآخرون، الجوائر في الدويخ، الجوء الثاش، العهد الاسلامي من الفحج إلى الهيد العديق، الجوائر، 1898م

عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

 Diego De Haedo: histoire des Rois d'Alger, éditions grand-Alger-Livres, Alger 2004, p.29

عزيز سفح آلو، الأتراك الضليون في بؤيفا الشمالية، ترجمة محمود على عنو، دار النهظة العربية، يورت، 1989م، ص53.

4- عملو بن خروف، العلاقات السياسية بين الجواتر والغرب في القرن السامس عشر، الجزء الأول، دار الأمل، الجزائر، 2006م ج1 مـ 17

5- عزيز سامح آلتو، المرجع السابق، ص 60.

### 6- Diego De Haedo: op. cit, p39.

7- بعد نجاح عروج في تلسمان، شرع في اجراء مباحث مع الأمير الوطعي في فلس لتعون معه شد الاسبان، ولكن اكو طومون يشك في فيم هذا الحقف دود أن يغي إن كان وجره مشروع تحقش لم يقد ألآن وجره الأثراف على حدود للوب أكبر خطرا من وجره الاسان العجون عن في قديد للمغرب نظراً بحد خو فرس، تؤرخ الجزار الحذيث، دار الشرق، يروت، عر 26.

Histoire d'Alger sous la domination turque, paris, 1887, p25.

8- أهد توفق للمون عُرِب الداهمة سنة بين الجوالو واسبقار1492م-1792م، الشركة الوطية للنشر والوزيع، الجوالم، 1976م 1907 م

9-عمار بن خروف، للرجع السابق، ص22.

10- أصبحت الجزائر ولاية عنديّة بايخ 925- ألوّ في و1919م نظر: أول رسالة من أهالي منهة الجزائر إلى السلمان سليم الأول سنة 1519م في المجلة التركيّة المؤينة عند 6، 1976م توضى ص 110.

11- عمار بن خروف، للرجع السابق، ص25.

12- غسه، ص26. 13- غسه، ص 32.

14- Diego De Haedo: op. cit, p73.

15- عمار بن خورف، للرجع السابق، ص Diego De Haedo : op. cit, p82/34 16- صالح عاد، الجوائر خلال الحكم التركي (15183ه/1830)، دار هوما، الجوائر، 2006، ص

17- محمد خير فارس، تاريخ لغوب العربي الحليث، منشورات جامعة دمشق، دمشة ، 2000 م م

18- عمار بن خروف، الرجع السابق، ص36.

19- H.Terrasse. Histoire du Maroc, tome2, éditions ATLANTIDE, Casablanca, 1947, p.171. Diego (الام من منافع من أطول الدارات الغرية المشابق 1947-1940م سطّعة النام الإسكارية. 1988م ب1950 من 1982م سطّة النام الإسكانية. 1982م

De Haedo : op. cit, p124.

21- محمد خير فارس، تاريخ الجوائر الحديث، مكه دار الشوق، يووت، 1969، ص44-45.

22- DIEGO De HAEDO: op. cit, p130.

23- عزيز سامح آلتر، للرجع السابق، ص236.

24-H.Terrasse, op cit, pp185-186.

25- عمار بن خورف، المرجع الساق، ص ص 231-238/ 140-139-149 H-De Grammont-Op cit- 139-140

# موقف علماء تلمسان من التواجد العثماني في الجزائر (10-13هـــ/16-19م).

م مسمعه د. محمد بو شنافی\*

مقاهة: شكل قادوم الأخوين عروج وخير الدين إلى الغرب الأوسط حدثا تاريخيا هاما، ذلك أنه أدى إلى تغيير جذري في كثير من الأوضاع السياسية والعلمية في المطقة، وأمام ذلك برزت الكثير من المواقف المؤيدة والمعارضة لهذا القدوم، قادها عدد من الرجال السياسة والأعيان، وشيوخ القبائل وزعماء الطرق الدينية وحتى العلماء الذين انقسمت آراعهم في هذا إنجال.

ما تنفق عليه المصادر أن مجيء الأخوين إلى المطقة كان استجابة لنداء النجدة الذي أرسله السكان اليهما بجدف إنقاذهم من سيطرة الأميان الذين كبلوهم وقيدوا حرياقم بمجموعة من المحاهدات المهيدة، ومثال ذلك ما حدث مع سكان مدينة الجزائر التي بادر حاكمها سليم بن التوريق والأميان إلى إرسال وفد في يوم 31 ياير 1510م إلى بجانية تقابلة القائد الاسباني "يدرو دي نافارو"، وتوجت القاوصات بتوقيع معاهدة خضوع وتبعة للملك "فردياند" إلى جانب المعهد ياطلاق سراح الأمرى في المدينة ودوفع ضرية سنوية، ومنحة قلعة الصخوة التي لا بعد عن المدينة إلى بالأشانة من يقيم عليها الأسبان قاعدة يراقبون من خلاطا المدينة (1)، ونفس الحال حدث لمدن أخرى مثل تس.

إن ما يهمنا في هذه الدواسة ليس سرد الأحداث السياسية التي عوفتها المتطقة قبيل مجيء العثمانية باعتبار أن العثمانية باعتبار أن العثمانية من التواجد العثمانية باعتبار أن هؤده كانو خلال هذا العهد محل تأثير على أصحاب القرار خاصة والسكان عامة، كما أن موافقهم تضارب وتعارضت لأسباب عديدة. وعموما فإن المصادر التي أرخت لاستقرار العثمانية في الجذائر تفق على الدور البارز الذي مارسه هؤلاء في إضفاء الشرعية على هذا

<sup>&</sup>quot;- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس (سيدي بلعباس).

الواجد، وبالخصوص في العيود الأولى، ويرز ذلك من خلال مباركتهم ودعمهم نجهود الأخوين الجهادي في صد الهجوم الصلببي الاسباني ودحر عملاته في المنطقة ودعوة السكان إلى الالتفاف حوفها.

كان من أبرز وأواتل من تحالف مع عروج من علماء المغرب الأوسط العالم الفقيه محمد بن يوسف المليان، الذي وأى في هؤلاء المخطصين للمنطقة من الحرشات الصليبية والفوضى السياسية المولدة عن الصواع على الحكم. ويذكر أن أول اتصال تم بين هذا الولي الصاخ وعروج كان عند شاطئ كريشتل غرب مدينة وهران، أبن نزل عروج وفقة دليله ومترجمه، وكان قد قال هذا الأخير بأنه سيصدق كرامات هذا الولي إذا استطاع أن يخره بواياه، فكان أول ما نطق به هذا العالم "عزمت إذن وأصحابك هجوم العدو"، فما كان من عروج إلا أن صدق كراماته، وأخذ يقبل رجليه ويطلب دعاءه"، وتعير هذه الحادثة بمنابة بيعة من المشيخ لعروج.

وإن صدقت هذه الرواية فإن العضائين كانوا محل تأييد ودعم من قبل العلماء، ويخاصة في بداية عهدهم بالجزائر، ولعل هذا ما جعل السكان يعترفون بمم أسيادا على الجزائر لأكثر من ثلاثة قرون من الزمن، رغم ما طرأ على سياستهم من ظلم وجور بعد ذلك.

كما كان الققيه والعالم أخمد بن القاضي، شيخ إمارة كوكو بجيال جوجرة، من أكبر للمدعين والمساتلين الإضوة باريروس، حيث شارك في كل الأحداث الهامة في الايالة، ومنها حصار بجاية في عام 1516م، فرخول منينة الجزائر في عام 1516م، ثم تلمسان سنة 1518م، فكان ذلك دافعا جعل خير الدين يرسله على رأس وفد إلى السلطان العثماني سليم الأول (1512-1520) بمدف إلحاق الجزائر بالدولة العثمانيا<sup>40</sup> إلا أن العلاقة توترت بن الطرفين بعد ذلك لما استولى ابن القاضي على مدينة الجزائر في عام 1521م، وطرد منها خير الدين الذي لجأ إلى جبر إلى وعام 1526م،

كما أن عروج كان لا يبادر بالتوجه إلى منطقة ما إلا بعد استشارة العلماء والأحذ برأيهم، ويظهر أن ذلك راجع إلى المكانة التي كان يجوؤها هؤلاء داخل المجتمع، فغرضه من ذلك عدم إثارة أي معارضة ضد أعماله العسكرية، وكسب المؤيد من المؤيلين والمنتحرطين في جيشه، الذي كان يعانى في كثير من الأوقات من قلة العدد، فيخربا صاحب "الرهرة النارة" أن سكان مدينة تس استنجدوا بعروج ضد حاكمهم حميد العيدي عميل الأسيان، وقبل خروجه إليهم "استفتى علماء المدينة فاقدوه بإباحة دمه ودم من معه من القسدين<sup>60</sup>، وهكذا تمكن من إخضاعها في شهر جوان 1517م بعدما تخلص من حاكمها العميل للأسيان.

سنخصص دراستا لوقف علماء تلمسان من العنمانين، وبخاصة أن مواقفهم من ذلك كانت متعارضة ومتاينة، وذلك لأسباب عليدة، فمدينة تلمسان كانت تشكل حالة حاصة مقارنة بكثير من مدن الجزائر آنذاك، فهي عاصمة اللولة الزبانية المهادية، والتي كانت لقترة طويلة من الزمن منارة علمية تمح برجال العلم وطالابه في كما كانت تمثل نقطة عبور إلى المغرب الأقصى الذي كان في صواع متواصل مع الزبانين ثم العثمانين فيما بعد، بسبب أطماعهم التوسعية.

أدت هذه الأوضاع مجمعة، وبالحصوص الصراع الزياني العنماني إلى تدهور أوضاع تلمسان خلال القرن السادس عشر ميلادي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقافيا، فولد ذلك مواقف مباينة بين علماء تلمسان الذين لم يقفوا على الحياد، ماخلا بعشهم، فكان منهم من سائد الطعادين ورأى فيهم خلاصا للمسان وسكافا من الحكام الزيانين الصفاء والعملاء للأسبان، ومنهم من رأى في هؤلاء القادمين مجرد سفاكين للمماء لا يهمهم إلا اضطهاد السكان، فجلبوا الوبلات على تلمسان بسبب ذلك، وبخاصة أقدم كانوا أعاجم قلم يتأقلموا ويندمجوا مع

وكان قدوم عروج إلى تلمسان بعد استقباله لوفد عن المدينة لما كان بتسم. أين اتصلت به جماعة من سكان المدينة طالين منه مساعلقم على التخلص من حاكمهم أبو حمو الزياي عميل الأسبان، الذي كان قد بادر إلى سجن الوريت المشرعي للعرش مو لاي بن زيان<sup>00</sup>.

وكان من بين من ساعدوه ودعموه للقدوم الى تلمسان بعض العلماء والفقهاء، وذلك ما شجعه على القدوم إلى تلمسان ودخولها دون عناء كبير، فحرر الورث الشرعي وأعاده إلى العرش، أما أبو حمر فلجأ إلى طلب الدعم من الأسيان، ولعل السهولة التي وبحداها في دخول تلمسان ترجع إلى مباركة العلماء والأعيان لمذا القدوم ودعوة النس إلى الالشاف حوله.

أ– نماذج لعلماء تلمسانين عارضوا العثمانين: إلا أن ما يسترعي الاتباه في سياسة عروج
 بعد دخوله تلمسان كان تغير سياسته تجاه العائلة الحاكمة وأعيان المدينة، إذ وبعد أيام من ذلك

نجده يتخلص من السلطان أبا زيان وسجه مع سنة من المرشحين للملك ونحو ستين من الأمراء، فولد ذلك معارضة لدى علماء تلمسان وعاميها، وكان من بين أبرز المعارضين العالم أحمد بن ملوكة التلمساني إذ يذكر صاحب "دوحة الناشر" أن سكان تلمسان استغلوا خروج عروج إلى جل بنى يزناسن واتصلوا بابن ملوكة يشكون من سياسته ويتخوفون عودته إلى اللمينة بجددا، فطخف الشيخ غضبا شديدا ثم ضرب الأرض يده، وقال: "لارجع إلى تلمسان أبلها اعتمادا على الله تعالى "فكان ذلك ما حدث، إذ استشهد عروج مع عدد كبير من جوده، غير أنه لا بد أن نين بأن تحول سياسة عروج كان تناجا لتجدد الفتن داخل الملينة، وذلك ما هدد مشروعه في توحيد الجوائر".

إن معارضة علماء تلمسان للحدانين وصياستهم لم توقف طلة يقاتهم في المدينة، حيث نصادف كتبرا من الوقاتع والأحداث التي تين لنا أن علماءها كانوا غير راضين في كبر من الأوقات على تصرف هؤلاء، حتى أن يعتس المرابطين الذين كانت لهم كرامات، سعوا إلى يعادهم عن المدينة وإلهاء حكمهم، فهذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اليعقوبي الندرومي، كان قد قدم إلى تلمسان، وحرج ليلا إلى ضريح صيدي أبا شعيب، ولما وصل عند بابه صاح قاتلا: "عنيمك يا أبا مدين عبد الرحمن المحقوبي يستأذنك في الدخول إن أذنت وإلا رجع"، فدخل إلى في موضعهم"، فأجابه بالرفض ها

فهذه الحادثة تمين كنا أنه وجدت معارضة سرية للوجود العثماني في المدينة. إلا أنما لم تستطع أن تبرز إلى العلن لعدم وجود طرف قوي بإمكانه تولي شؤون المدينة في حال مغادرة العثمانين لها.

وما يجب التأكيد عليه في هذا المجال أن كتيرا من تصرفات العنمانين تجاه علماء تلمسان كانت سببا في إثارة غضب هؤلاء ونصيهم العداء تجاههم، ومثال ذلك ما قام به حاكم تلمسان القائد حفيظ، لما أساء معاملة الشيخ ابن للو التلمساني، ورغم أنه حاول بعد ذلك استرضاءه يبعض المواد الفذائية كالدقيق والسمن وغيرهما، فان الشيخ رفض ذلك، بل ويقال بأنه أمسك بلعية القائد حفيظ وجلبه منها حتى أحد منها بعض الشعر، كما أنه اقسم بأن يهجر تلمسان ويسكن بلد النصارى. ويذكر أنه فعلا خرج منها مصطحبا معه أهله ونزل في مكان بوادي غريس ثم معسكر أين استفتى علماءها في يمينه<sup>01)</sup>.

ولعل من أبرز من ناصب العداء للضمانين من علماء تلمسان، الشاعو والفقية أبو عنمان سعيد ابن جبد الله الشداسي التلمسان خلال القرن االهـــ//١٦ ، فلقد عاصر عهد الهورات ضد الحكام الأثراك العثمانين بل وكان من بين المحرضين والداعين إليها، وكان قد اشتهو بالمدالح النوية فهو كاتب منظومة "العقيقة" التي شرحها أبوراس عدة مرات، وكذا الحال الأدباء آخرين، وكتب الشعر القصيح والملحون إلا إن ما يهمنا في هذا القام موقفه من العثمانين والأسباب التي جعلته يظهر عداءه علما فه، فقلد كان الشداسي من الأدباء البارزين في تلمسان ويظهر أن الوصية الثقافية المتدفورة بما جعلته يقم على من كان المسبب فيها، كما أنه كان على اتصال دائم بعلماء المؤرب وسلاطيتها إذ ربطته بم على هن كان المسبب فيها، كما أنه كان على اتصال باعتبار أنه وجد ملجأ في المغرب، وحتى أن سلطان المغرب عمد بن الشريف العلوي كان قد منحه حوالى خسة وعشرين رطلام من المذهب الخالص مقابل أشعار مدحه فيها.

وبعد هجرته إلى الغرب باشر المنداسي هجاء الأتراك وكشف عويجم، مستعملا في ذلك شعره اللاذع، فنجده يستعمل أبشع الأوصاف في حقيم متهما إياهم بالظلم وحب المال، فهم لا يتأخرون— حسبه في استعمال كل السبل من أجل الحصول عليه، كما أرجع تلمفور حال تلمسان إلى سياستهم، وتما يقوله في هذا الجمال 100:

> أمن قادر بالله يحمي تلمسانا فان بما من قوم يأجوج إخوانسا بنى السد ذو القرنين للناس رحمة فيا ليته من شوكة الترك هنانسا سمعنا حديثا صادق الشقل ربسه بأن لجنس النوك في الأرض إخوانا

> > مْ يواصل في هجائهم مبينا مثالبهم فيقول:

فما دب فوق الأرض كالتوك مجرم ولا ولدت حواء كالتوك إنسانــــا ولا طر أر مثال السائر السيم طارق مع الدير الشروا

ولا طار مثل الترك للسمع طارق ولا وجد الشيطان كالترك فانات عوا واستغزوا المسلمين من القرى وقسد عبدوا حر الدناتير أوانات كأكل الربا مسن السفاح تناسلوا فلا مسارد إلا ويتسوك شيطانت وأكبس شيئا فسدتسه اكتهب تلمسان عين الغرب علما وإيمانيا ولم يسلم من هجاته حتى مفتي للدينة آنذاك، أحمد بن زاغو الذي القمه بمحاباة الخدانين وعباراقم في ظلمهم، وبالظلم وتعاول المسكرات، وأنه هدم دار العلم ومما قائه في حقد <sup>120</sup>: أقدم دار العلم في خانسك الذي تيت فيه و تضحى فيه ويحك سكرانا لان فعلت بالخلق مثلك سوقة ققد سد متك الظلم للناس أركانسا فأنت لسان الترك والسيف الافظ تسر ويحضى السيف قولك إعلانسا ولم يوقف المداسى عند هجاء الأمراك بشعره، بل يقال إنه كان الحركش للسلطان مولاي

ولم يتوقف المندلسي عدد هجاء الخراك بشعره، بل يقال إنه كان المخرض للسلطان مو لاي إسماعيل علمي إعلان الحرب صدهم. فكان أن اندلمت حرب بين البلدين في عام 1679م انتهت بفشل السلطان. وقد عاش المندلسي بثية أيامه في المغرب حتى أدركته المنية بسجلماسة.

ب- غاذج لعلماء قدموا النصح للعثمانين: وفي مقابل هذا الصنف من العلماء الذي أظهر معارضة علنية للعثمانين في تلمسان، نجد صنفا أخر حاول أن يتعايش مع هذا الواقع، رغم أنه كان غير قابل لذلك الوضع، وربما اتقاء للفتنة، فأنه كان يلجأ إلى تقديم النصح للعثمانيين حتى يغيروا من سياستهم ويتجنبوا بذلك غضب السكان الذين كانوا يثورون من حين لأخر ضدهم، وهذا ما حدث في عام 1035هـ/1625م لما ثار السكان ضد القائد العثماني محمد بن سوري بسبب ظلمه وجوره، فدفع ذلك بالشيخ محمد بن على العبدل إلى الدخول على هذا القائد وتقديم النصح له بأن ينتهي عن أفعاله وتوعده بكوارث الأمور إن هو واصل في ذلك قائلا له: "لا تجعل نفسك هدفا للنصال، ولا تنصبها لرمى النبال، باعد البلاء يباعدك البلاء "(16)، ويذكر صاحب "كعبة الطائفين" عن دور الشيخ العبدلي في إخماد نار الفتنة فيقول: "ولقد رأيت سيدي العبدلي اجتمع عليه العامة والغوغاء، والجنود محصورون في المشور، والنساء يزغردن على اجتماع العامة؛ فقام الشيخ العبدلي يبكي وينوح نواح الثكلي بصوت عال، وازدحم عليه الناس في مسجد الوزان، ووعظ كبار القوم وطلب منهم التدخل لمنع العامة من تنفيذ ثورتما وذكرهم بما حدث لوهران إذ قال أن سبب ضياعها هو أن كبارها لم يمنعوا العامة من الثورة، ولم يحكموا الشريعة الإسلامية في ذلك (17)، ويذكر أن الشيخ العبدلي سافر إلى مدينة الجزائر من أجل حل هذا الخلاف وإيقاف الصواع بين العثمانيين وأهل تلمسان غير أنه توفي في طريق عودته إلى المدينة (18).

ج- غاذج لعلماء أيدوا العدائين: إلا أن ما يجب الإشارة إليه في هذا المجال، أنه لم يكن كل علماء تلمسان معارضين للتواجد العدائي في المدينة منددين بسياستهم، بل نجد الكبير منهم قد أيدوا هؤلاء ويبوا فضايهم على الجزائر، ودورهم الهام في الدفاع عنها ضد الصليين والطامعين، وخلماو اذلك في كنابةم وأشعارهم، ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد الذي أشاد في قصيدة باتصارات اليلرباي حسن بن خير اللين باشا، وخاصة بعد تمكمه من فحح حصن المرسى الأعلى، وإجبار الأسبان على الحروج منه واللجوء إلى الحصن الأسماذ كاليماء القصيلة 800.

هينا لك باشسا الجزائر والغرب بفتح أساس الكفر موسى قرى الكلب
سنفتح وهرانسا ومرسساقا التي أضرت بسفا الإقليم طسرا بالا ربب
فتق بالله واسعن بسه واصبسرت يلك الراد يا أميري ومطلبسسي
و كان قبل غليد هذا النصر قد نظم قميدة يواسي فيها هذا الباشا على ما أصابه من حرن
بعد مقتل عند من جوده أثناء حصار الحصن، وذلك قبل أن يصله للند من مدينة الجزائر الذي
مكته من فتح هذا الخصن، وثما يقول فيها (18%).

تحيى بنصر مع فتوح تواتـــــرت على نجل خير الدين خير المطالب

وتوضيه يسا مسولاي في كسل وجهة وقنده عسرًا وخيسر العسواقب وتختصه عسرًا وخيسر العسواقب وتكشف ضررًه وتحفظ مسسرَه تفرج كوب، باعطا المسآرب كما أن كثيرًا من كبار علماء تلمسان كانوا قد تولوا الوظائف اللابية في المدينة، وهي تحت حكم العنمانين، وربا هذا يكون دليلا على اعتراف هؤلاء بالأسياد الجلدد للمدينة، ومن أشهر هؤلاء العالم والفقيه سعيد بن أحمد بن أبي يحي بن عبد الرحمن بن بلعيش المقري، الذي جلس على كرسي الإفتاء والخطابة بالجامع الأعظم لأكثر من خسة وأربعن سنة، كما أنه كان من كبار علماء عصره حيث برع في شتى أصناف العلوم القلية كالوحيد والقده والشعر والشجيم والأمال والنافرة المقلية كاخساب والفنامة والطب والتشريح والسجيم والفلاحة وغيرها من العلوم التقلي كالم عنام 1708 عمد بكذائر عام والي طبع الجامعي، الرجوزة تخلد فحج وهران الأول في عهد الداي عمد يكذائر عام 1908ه، والى شرحها الجامعي،

عصور المجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

والمقتي أحمد بن زاغو الذي كان الشاعر المناسي قد هجاه متهما إياه بالخضوع للعثمانين والتعدي على حدود الدين.

د- غاذج لعلماء هاجروا تلصان رفضا للواقع الجديد: عرفت الجزائر عامة، وتلمسان خاصة، خالم المهلد ترفيا كبيرة المجرة عدد كبير من العلماء لأسباب كثيرة، منها السياسية ثمثلة في الاضطراءات التي عرفيها الإيالة آنفاك، وأخرى علمية حيث هاجر كثير من العلماء طلبا للعلم خاصة إلى المراكز العلمية المعروفة آنفاك كالقروين والأزهر أو الحرمين الشميفين، غير أنّ بعشهم الآخر هاجر من أجل نشر العلم، ومن هؤلاء أحمد المقري التلمساني (ت 1631) الذي قرس في القاهرة والحجزة وبلاد الشام، ومن الأسباب الأخرى المعلمة بمهادة المهجرة اللهجرة المادة المنابعة المهجرة المعاملة المعاملة بعادد المنابعة المهجرة المعاملة بعادد الشرية المؤمن الشريقين الشريقين.

ومن العلماء الذين غادروا تلمسان واستقروا بفاس، سيدي محمد بن عبد الرحمن بن جلال الوعزاني الطمساني (1908–1908—1502م)، وهناك تقلد وطيقة الإفحاء والحقابة، إلى جانب أنه يرع في الققه والحديث والأدب، وتوفي بفاس يوم 8 رمضان 1801—1573م. وكان من أمّا عبد الرحمن المغراوي المدعو ابن جلال، فقد ولد بتلمسان في عام 1908—1502م، وكان من مقربي المسلطان السعدي خلال جلته على تلمسان، وبعد مغادرة هذا الأخير إلى فاس والقه ابن جلال إلى هناك فتولى وظيفة الإفحاء والمدريس والحقائية بجامع الأندلس ثم بجامع القرويين لأكثر من عشرين سنة<sup>201</sup>.

ولعل من أشهر العلماء الذين غادروا تلمسان نحو المغرب الأقصى، محمد شقرون بن همة الله الوجديجي التجيني التلمساني (1503–1575م)، وكان قد ولد وتعلم بتلمسان، كما تولئ وظيفة القتوى بما، ومرع في شتى العلوم كالحساب والفرائض والبيان والمنطق والتفسير، ورحل عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

إلى فاس عام 1967هـــ/1560م، وتقلد القنوى بمراكش حيث ذاع صيته حتى أصبح يكنى "بمالك الصغير"، وتوفي بفاس سنة 898هـــ/1575م عن عمر يناهز خمسا وسبعين عاما<sup>(82)</sup>.

وكان محمد بن أحمد بن الوقاد التلمساني قد ولد جلمسان وتعلم بجاء ثم انتقل إلى المغرب الأقصى، وهناك تقلد وظائف شتى كالقضاء جاودانت والحقاية بمكس ثم بجامع الأندلمسيين في فاس، والحير السنقر جاردانت ولها توفى عام 1001هـــ/1593

ويعتبر المقري شهاب الدين أبو العاس أحمد بن محمد من أهم العلماء الذين غادروا تلمسان، وكان قد ولد بما عام 986هـ/1578م، ودرس هناك على عمّه عنمان سعيد مفتي تلمسان، أمّا وجهته فكانت حاضرة فاس حيث تولى وظيفة الإفحاء والحطابة والتدريس بجامع القرويين لحوالي ثلاث عشرة سنة، ومن هناك انتقل إلى المشرق العربي، فقرس بالأزهر الشريف وبلاد الشام والحجز، ويقال إنّه حج البيت الحرام خمس مرات كما زار بيت القلمس ودمشق وتوني بالقاهرة، وهو مؤلف كتاب "فعم الطيب في غصن الأندلس الرطيب عليه.

إلا أن ما يلاحظ على هؤلاء العلماء المهاجرين، أقدم لم يظهروا أي معارضة للعثمانين، مثل ما فعل المنداسي، فلا نصادف في كتابقهم ما يدل على ذلك، رغم أقدم في كثير من الأحيان كانوا يبدون شوقا وحينا إلى تلمسان، وهذا ما نلاحظه في كتابات القري الذي ظل يحن إليها رغم انه توفي بعيدا عنها، وعموما فان هجرة العلماء من الجزائر لم يرتبط باللهد العثماني فحسب، بل سبق ذلك العصر وامتد إلى العهد الفرنسي، ويواصل إلى غاية بومنا هذا، أما فيما

بل سبق دلك العصر واستد إلى العهد التونسي، ويتواصل إلى غاية بومنا هدا، اما فيما يختص مواقف علماء تلمسان من العثمانيين، فلقد تحكمت فيها عوامل شتى، ذاتية وأخرى موضوعية.

```
الهوامش:
```

- أ- نلسيّ احمد توفق ، حوب التلائمة سنة بين الجوهر و اسبانيا 1492- 1792، الطبقة التانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجؤهر، 1972 ص 127.
  - 2- صادق محمد حاج ، ملينة ووليها سيدي احمد بن يوسف ، ديوان الطبوعات الجامعية ، الجزاتر ، 1989، ص 103.
- 3- أسيمي عبد الجليل ، ألول وسالة من أتعللي منية الجؤاتر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519، المجلة المتريخية المعربية العدد 6، تونس، جويلة 1760 ،عن ص 116– 120.
- 4- Haede (fray Diégo de). « Histoire des rois d'Alger», traduit et annotée par H.D de Grammont, R.A, Tome 24, pp. 124-125.
- 5- الجنيوي عمد بن عمد بن عبد الرحمن الجيلالي بن رقية الل مساني ،" الرهرة الناترة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جود الكثرة
  - "، تحقيق سالم بها عمر ، مجلة تاريخ و حضارة المعرب كلية الأدب الجرائرية ،عدد 3 ،جوبلية 1976، ص7.
- 6- يحليًا حسن الوزان تفاصيلا هامة عن الوضع الفاقي في تلسمان قبيل مجمي الخدلين ، فريد من التوضيح انظر: الحسن بن محمد الوزان الفاحي، وصف الوبقاء ترجمة حجمي محمد والأحضر عمد، داو الفوب الإسلامي بيروت، 1983 ، ص ص20-21.
- Gaïd Mouloud. L'Algérie sous les turcs, 2éme édition, Edition Mimouni, Alger, 1991, p.41.
- 8- افسني محمد بن عسكر الشفشاوي بدوحة الناشر غلمن من كان بالغرب من مشايخ القرن العاشر (تخفيق حبعي محمد)، مشهورات مركز اشراث الفاني انغربي، الطبعة الثاني، مطبعة الكراهة. الرياط، 2003، ص ص 121\_122.
- 9- للدين أهدتر فيق، للرجع السابق، ص189. 10- ابن مريم الملقي الطمسان أبو عبد الله عمد بن تحمد بن أحمد بالبستان في ذكر الطماء و الأولياء بطمسان رهديم طالب عبد الرحمر ،،
  - ما من دوره علي مستقي بو ب عن عندي من به بيستان و من مستقد و دوريد بمفتان (مدرم عاب عبد اومره ديوان المطرعات الجامعية، 1986 ، ص 134.
    - 11- سعدالله أبو الفاسم ، تاريخ الجواتر الشافي بالجوء الأول بالطبعة الثانية. دار العرب الإسلامي ، يوروت ،2005 ، ص 421. 12- فنسه، الجوء الثان ص 265.
- صد المدار المسابق الشيخ الهدي عدد تقايته لمتعلوط الغرالحماني . فريد من التوضيح انظر، ابن سحون احمد من ملي الواشدي. 14- ذكر هذه القميدة الشيخ الهدي عدد تقايته لمتعلوط الغرالحماني . فريد من التوضيح انظر أصلي، مسلسلة التراث، قسطية 1973 من الغرالجماني في إنسام الغنو الوهراني، تحقق وتقديم الهدي الوعملي، مشاورات وزارة التعليم الأصلي، مسلسلة التراث، قسطية 1973 من
  - .57-56
  - 15- نفسه ،ص 57.
- 16- سعد الله أبو القاسم، أبحاث و أواء في الشويخ الجواهر، الجوء الثالث، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، يووت، 2005، ص 225. 17- نفسه، ص. ص 225- 226.
  - -18 فسه ، م . 226
  - 19- ابن مريم التلمسايي ، للصدر السابق ، ص 132-
    - 20- الصدر نفسه ، ص 133.
    - 21- نفسه ، ص ص 104-105.
  - 22- معدالله، أبو القلم، تاويخ الجواتو القافي...، ج1، ص 43، وراجع كذلك: ابن مريم التلمساني، المصدر نفسه.
    - 23- المصنو نفسه، ص ص 260، 261.
    - 24-سعد الله، أبو القلسم، تاريخ الجوائر الفافي...، ج1، ص433.

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432مـ

25 - ابن مريم، التلمساني، للصدر السابق، ص 261.

الجامعية، الجزائر، 1995، ص ص 166–167.

وكلك ويهش عادل. معجم أعام الجزئر من صدر الإسلام حتى الصر الحاصر، الطباة الثانية، مشورات الكب التجزي للطباعة والشر والعربي، يورت 1980، ص 188. 26-مثل عمل، الطبه، الجزئرون في المبادن البرية الإسلامية خلال القراين الماح و الشرين الميلادين(14-21سـ). دوان للظوعات

727- الخفاوي أبو القاسم عمد من الشيخ بن آي القاسم النهسيم بن سيدي يواهيم القول يحريف الخلف يرجال السلف، الطبقة الثانية. مؤسسة الرسالة بيروت و الكيمة العبقة بونس، صدر، 344- 435.



عصور أيجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

### سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الإخوة بربروس 1547–1540

م سسسسسه د. بن عنو بلبروات

قهيد: في مطلع القرن السادس عشر أضحى الغرب الأوسسط المسترق إلى جهوريسات وإمارات صغيرة متاثرة ومتافرة، يعش مخاضا عسيرا، دام سوات، ليلد لسا حكوسة مركوسة عاصمتها مدينة الجزائر، ويشرف عليها الأثراك العثمانين السفين بسشاقهم القسسمت المملكسة الطمسانية الزيانية المتنعضعة إلى ثلاثة صفوف، الأول يعاديهم ويسعين بأعمائهم، مثل السسلطان أبو حو الثالث الزياني وأتصاره من قبال للمتققة الغريبة في السل ومستراف السمحواء، والنسائي يسائلهم ويناصرهم مثل عدد من أعيان تلمسان و كبر من الكادجين، والثالست يسارجح بسين الماصرة والعدارة مثل أشقاء أبي حو الثالث للذكور والذين حكموا بعساء بالتسايع (السسلطان المسعود والسلطان عبد الذي

وهذا الصدد ارتأينا أن نستعرض بعض تفاصيل الصراع الذي قام بين بعسص مسارطين تلمسان الزيانين وقادة الترك في الجزائر وعلى رأسهم الإخوة ا بريوص في السصف الأول مسن القرن السادس عشر، وهو صراع لا يزال يكتفه الفهوض أمام تضارب الأطوو حسات التاريخيسة بين المصادر التركية والعربية وبين دراسات للمتشرقين القرنسين. وعليه مضاط السفوء علمى أبرز عطات الصراع التلمساني حالتركي ودور القرى الأجيبة في تأجيجه في عهد السسلطان أبسو حمو الثالث المولى سنة 1528، وبعده السلطان مسعود والسلطان عبد الله.

1-الصراع بين أبي هو الثالث الزياني والإخوة يربروس 1517-1528: يرجسع تاريخ الصراع التركمي –الزياني إلى أول مبادرة للتلمسانين في إظهار تأييدهم لمسشروع الإخسوة بربروس في الجزائر سنة 1517 حيث استغل تشاوهم فرصة انتصار عروج<sup>2</sup> على أمير تس المسسمى بحميد العمد نسبة الى شدة سمرته والذي عرف بعمائه للاسبان، وانضمام سكان منطقة المتبهسة

<sup>&</sup>quot; - أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليايس (سيدي بلعباس).

وميانة والمدينة والشلف وجرّء من جال الظهرة والونشريس إلى جيش التسوك، فقسصنوا مقسر إقامته يلدة تس وعرضوا عليه الشاخل في تلمسان لتحرير غالبة ساكيها من ملكهم الزيساني أبسو حمّو الثالث الذي أظهر ولاءه للاسبان المخاين لوهران والمرسى الكبير من خلال قبولسه لمعامسة ا الحياية الاسبانية على تلمسان سنة 1521م وما تتضمنه من شروط أبرزها دفسع الحزيسة للاسسبان سنويا والقادة بالعرش الله دوكة وعدد من الحيول، ثم إطلاق سراح الملك الشرعي مسولاي أبو زبان وإعادته للعرش الزيانية.

وجد أبو حو الثالث نفسه أمام قوة عسكرية تركية غازية تسندها قوة شسعية تلمسسانية فقرر الموب ومعه محويات الخوية المالية، وجينها تمكن عروج من دخول تلمسان دون مقسساومة تسلكر. وأولى الإجراءات التي اعتمادها عروج بتلمسان هي: تنصيب نفسه على عسرش بسني زبان أمام هنافات السكانا، والإفراج عن الأميرين الأخوين للملك أبي حو الثالث القسار، وهمسا مولاي عبد الله ومولاي للمعود اللذان توجها إلى فاس، كما لم يغفل تسريح كل المساجين.

رأى أبو هو الثالث أن مناصريه من القاتلين لا يتكهم استعادة عرضسه بتامسسان إلا يمساعدة قوة حارجية، وفضل أن تكون أبولا المسلكة الغربية، فلجاً في سيل ذلك إلى فساس وحسل على سلطانفا المريخي، واجها منه حايته ومنه بالعون للجاوس على عرش آباته بسني زيسان التوامسا بعلاقات الود والتضامن بين ملوك فاس المرجين وسلاطين تلمسان الزيانين في وقست الأزمسات عبر العاربيخ؟.

والملقت للاتباه في هذا الصدة أن عروج أقدم على إعدام مولاي أبسو زيسان —الملسك الشرعي اغرر— وغو سبعين فردا من حاشيه ومن العثارات الزيانية وأكثر من ألسف مسن أهسل الملد حسب رواية الناصري أبو راس، ولا ترال هذه الحادثة المراعة عمل استفهام، لكسن الأمستاذ إحمد توفق المدي يرجع سبب ذلك إلى تجدد الفتر" في تلمسان، ولعلسه وجسد الملسك الريساني وحاشيه وراء ذلك مثلما فعل سليم المومي أمير مفينة الجزائر.

ولما كانت ضواحي قلعة بني رائند المخصنة طبيعا، ذات أهمية زراعية. فقد ركر الاسسبان اللين يوهران على استغلال كل ما تتبجه ترجها المخصبة وبالأخص الحيوب، حيث فرضسوا علمسى ساكيها غلى موافعم إلى وهران، وهو ما أثار حفيظة عروج بتلمسان فهيدد بمعاقبة كل من مسارس التجارة قد الاسيان وم هم بما يخاجزنه. استغل أبو همو النالث هذه الخلافة فقرب من الاسبان طالبا مسيهم المساعدة لاعساده وحمي الموسي العرش بطمسان، فكتب رصالة إلى حاكم وهران العسكري، ذكر له فيها أن منذ مسقوطه من على عوش تلمسان وصعود الأتراك العندانين، تراجع نفوذ الاسبان بالمطقة، والسدليل علسى ذلك انقطاع الصوبين الغذائي لقلمة يني راشد وما جاورها. لكن في ظل التحسالف بسين الطسوفين ضد عروج ومساعدة الاسبان للملك للخلوع، بالعسكر والمال، سيكون الاسبان دوما بعسدون عن القحط وانجاعة. يجب على الاسبان أن يحدونا عواقب تصاعد قوة عروج ويختساروا أفستمل السبل الإنقافة وإلا سيصرون ضحايا لتفريطهم، وحيتذ يكون ضباع القلعسة الستى يسسيطوون عليها، هي أهون الأضوار التي تنظرهم؟.

جاءت الموافقة الاسبانية بشأن التعاون العسكري مع الملك المتعلوع "أبو حسو الثالث." ومناصريه ضد العلو التركي الضايان المشترك، وتلية مطالبه العسكرية والماليسة وكسل مسا يسراه ضروريا لقهر عروج شريطة التحضير القوري فمجوم ضد عروج وجيشه. وكان لرسالة اخساكم الامساني لوهران وقع على نفسية الملك للخلوع فطلب منه أن يمده بالمال لجمع جيش من القبائل الجزائرية لاسترداد تلمسان من الأتراك الخماقين ووعدهم بجرويدهم بالمواشي والجيوب والخسضر وجميع المستزمات، حالما يفتك منهم، لشاطق التي تحضعت لهم.

صدر الرد الاسباق بشكل فرري تتضمنا، ترويد أبوحو الثالست بمسبهة آلاف وكسة Ducats مقابل سير رحية السلطان للاضاق المسيرم Ducats مقابل سيرم منظوفين المسيرة وفعلاجم الملك الزياق المخاوع خسة عشر ألف فسارس وأوسسل الاسسيان مسن وهران سبعة آلاف وخمسمانة جندي من المشاةا.

لما علم خير الدين بيحركات الاسبان والملك الزياني المخلوع ضد عروج، أومسل فسرق عسكرية تركية إلى قلعة بنى راشد بقيادة شقيقه اسحاق بربروس، وعند بلوغهم مسشارف القلعسة وجدوها محاصرة من طرف الاسبان وأعوالهم، فقرر اسحاق منازلهم فأسفر ذلك عسن انتسصار المطرف التركي الغنماني الذي قتل متماثة اسباني في ساحة للعركة، وأسر ثالاثمائة منهم ثم دخلسوا القلعة وتحصوا بما.

حاصر السلطان الزياني أبو همو النالث، قلعة بني راشد بجيـــشه المتكـــون مــــن العـــرب والاسبان، من جوانبها وجرت مناوشات عـــكرية بين العــــــاكر الاتـــراك والجـــيش العـــريــــ الاسباين، وبعد أيام قلائل القرح الأتراك العنماتيون بقيادة اسحاق بربروس، العمسل علسى إيجاد منفذ للنجاة من الحصار، لكن لم يفلح ذلك حيث نه جواسسيس بالقلعة، مسلطان تلمسسان المخلوع، بشديد الحراسة على المخارج، أما الاسبان فقد صوبوا أحد البطاريات نحو المفاد المقدسرة للهروب، وشرعوا في قصفه بعدة رميات ملفية تما أودى بحياة العديد مسن الأسراك العنمسانين، وقلة منهم، عادوا بلل القلعة وصملوا لمدة سنة أشهر".

في غضون هذه القترة حاول المحاصرون احتراق صور القامة وحصوفا بواسسطة الأفلسام لكهم واجهوا مقاومة عيفة من طرف الترك، ثما جعل جيش أبي حمو الثالث الرياني بسحسر علسى مواصلة الحصار والقتال وقو كافعة ذلك ست ستوات. وأمام هذا الإصرار الزياني-الاسباني علسى الحكاف قامة بني راشد من الأتراك العنمانين، أعلن اسحاق بريروس وجماعته عن مغادرةم للقلعسة مصطحين أسلحهم ومستازماقهم، وفي القابل أجسيرهم المخاصسرون علسى تحويسر الأمسسرى المسيحين، وتقارع منة عشر رهينة من كبار الضباط الأتراك.

تم الاتفاق على هذا الشرط وخرجت الحامية التركية من القلعة لكسن باغتسبها قسوات الزباني والاسبان وتقضت عهد الأمان وجرى قال بين الطرفين وكانت اغسصلة، مقسل جميسع الهساكر الأتراك العنمانين بما فيهم القائد اسحاق.

سيطر أبو حو الثالث الزباين على قلعة بنى رائد، وشرع في انجاز أهسم الأعمسال الستى تطلبها القامة، وأقام بما حالية عسكرية فوية، ثم توجه إلى ملينة تلمسان وحاصرها مسدة مستة وعشرين يوما حتى شعر عروج بربروس بحلول القحط، وقبل أن سكان الملينة تساروا ضسامة ال تقرر الإيماد عن الأعداء، فخرج من تلمسان وبصحيته صناديق، من الذهب والقسضة، كانست مودعة بالحزية المالية حتى لا يستولي عليها أعداء.

طارد الاسبان عروج بربروس وجوده مستعملين خيل يني موسسى ولم تنطلسا علسيهم خدعة القطع الذهبية التي رماها عروج على الأرض الإفاتهم عن ملاحقته، وعندما لم يجسد مسيبلا للتجاة قرر عروج مواجهة المطاردين الاسبان فأصيب في بداية التنال بطلقسة ناريسة أودت بجاتسه وهو لم يتجاوز الحمسة والأربعين من عموم، ولم يسلم أحد من جوده البواسال". وكان ذلسك في يوم عيد القطر من سنة 1955هـ/ شناء 1918. غير أن المؤرعين لا ينققون على مكان استشهاده. فصادف أنه قتل قسرب واد المساخ أن في جل يني موسى غرب تلمسان قرب نمر وجدة على الحدود الجزائرية للعربية، أنو في جمل بسني يوناسنا".

تأثر خير الدين بوفاة شقيق عورج واسحاق وجودهما، فانقظ فسصل الريسع ليغسزو الغرب الجزائري يجيش يتكون من ستماثة تركي وعشرون ألف فسارس عسري، قسصد إعسادة إختفاع سكانه. ولما تحقق له ذلك قرر العودة إلى مدينة الجزائر وأوصسى أنسصاره مسن سسكان القاطمة الغربية بتجب مقاومة سلطان تلمسان "أبو حو الثالث" عناما يغزو أواضيهم بسل علسيهم إظهار ولاتهم لسلطانه اتقاء للضرر إلى أن يجزئ موعد الانقام منه ومن أسياده الاسبان.

وعليه لم يتأخر أبو حور الثالث الريابي في غزو المناطق الغربية الحاضفة للأحسراك الخمساتين، مدنا وأرباط حتى وصل إلى ضواحي مدينة الجزائر في حين أرست مفن اسسبانية قسرب المديسة وجرى القمال بين الأثراك الضائين والاسبان وبعد أن تين للسسلطان الريساني، هزيمسة حلفائسه الاسبان، عاد أدراجه إلى مدينة تلمساناً ، وكان ذلك في سنة 1520م.

وفي أعقاب ذلك بدأت تصاعد قرة خير الدين بربروس، فقد نُجح في إلحاق اجزالسر بالباب العالي ومنحه السلطان العداي لقب بايل باي رابي (باي البابات أو أصبر الأمسراء) وشسرع في إعادة تحصين مدينة الجزائر وميناتها ما أثار قلق سلطان تونس الذي هسرع إلى مكاتبسة سسلطان الو هو الزياعي" قائلا له فها: "أن الأثر الد المنسر كرون بمدية الجزائر، يتمسزون بسالطلس المنوط هم على تمثلكات جزائهم من الحفصين بونس والزيائين بلمسسان، وإذا تركسا المجار معنو من منطق معنى تمثلكات جزائهم من الحفصين بونس والزيائين بلمسسان، وإذا تركسا المجار من منطق معنى المناسبة وعليه أدعد ولا إلى المغاور السياس بالجزائر هي تلك المناجل الفقت. ولسيكن في علمسك أن مصمار غير من المحمولي والسياسي بالجزائر هي تلك المناجل الفقية عن القرصنة البحرية المدارسية في عسرض الحوس العربي للبحر الموسطة، ووالدعم الملادي الذي يقدمه له السلطان الحنسان، وبالسالي فسلا مناس من أن يكون هدفة هو إزاحة الحفصين والزيائين من عرضيهما، مما يفسرهن عليسا العسل سويا لاختراق هذه الامراطورية الناشئة، ولمل أولى الإجراءات السي تتحسفها هسى المستمالة شخصيين عمل ولين خور الدين تقاصان مناطق نهوذ الأتراك الحداثين بالبالاد، أحدادها في مقاطعة الشرق وهو أحدد بن القاضى والآخر في مقاطعة الغرب وهو محدد بن عليسية فعليسك

عصور أكبريرة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

كسلطان لملكة تلمسان أن تظفر بمحمد بن علي، ولما تنجح في إثارة الانقسام بن السرجلين مسن جهة وخير الدين من جهة أخرى، تقى أمامنا تدايير أخرى سهلة الإنجاز "14.

كانت هذه الرسالة قوية في تحريك أحقاد سلطان تلمسان "أبو حمو الثالث" ضسد خسير الدين بربروس، حيث يعلم أن هذا الأخير، يكن له هو الآخر، حقدا ويعجل الانقام منسه مسا دام هو المسبب في قبل أخويه عروج واسحاق، ناهيك عن مسائلته للاسبان في غزو مدينة الجوائسر. لقد رأى أبو حمو الثالث أنه من الضروري الاستجابة لنصيحة سلطان تسونس وتجسب التربسث وإضاعة الوقت بغية الحفاظ على حياته وعرشه.

سارع سلطان تلمسان إلى مكاتبة محمد بن على قائلا أنه المغني من أطسراف موثوق... بأن خبر الدين عازم على تجويدك من مهامك كقائد للمقاطعة الغربية. فسالعربي في نظسره، كسائن بخس، وقد عول عليك لا كان فاقدا للقوة، أما الآن فيمكه الاعتماد على الدعم العنسسان، وهسو يعتقد أن مكاتبك تلق بشخصية تركية. وإذا كت تق في شخصي فاسمع نسصائحي واسستعد إلى أن تبعني وتحارب إلى جانبي، وهذا هو السيل الوجد خماية فسلك من المهالك الستي تنظسرك، وإذا ظللت وفيا خير الدين فلا تفكر في اللجوء إلى بلاطي، فما عليك إلا السنفكير في نسصيحتي التي على الحلاء "

وبالمرازاة بدأ سلطان تلمسان أثو حمو الثالث في تعبة القبائل العربية، طالبا منسهم غسزو المناطق الحاضمة لحمو الدين في المقاطعة الغربية للايالة، فقابلها البايلوباي خير الدين بربروس بحسزه، حيث نجح في إخصاع المناطق الثائرة ضنده وفرض على أعنائه التراجع عن أراضي ايائه، وبالنساني فشل سلطان تلمسان في مسعاه مثله مثل سلطان تونس الذي لم يوفق في استمالة القائد أحمسد بسن القاضي أنا، أما محمد بن على فيقال أن شارك في الحرب وكان مصيره الفلاكة.

وجد سلطان تلمسان "أبو هو اثناث" نفسه في مأزق سياسي، فقسرر اسستغدام أخويسه
"عبد الله والمسعود" من فاس قصد مساعدته، فبحث كتابا إلى السلطان الغربي طالبا منه تسسريتهما
إلى تلمسان، لكن لم يستجب سلطان الغرب خشية التكيل بمما، فجدد سلطان تلمسان الطلسب
وكتب لد عهدا بالأمان وأنه لا يغي سوى إعلاح أخطاء الماضي مع أخويه ومعاملتهما معاملسة
أخوية، وعندها لم يكن يوسع سلطان فاس المريني إلا دعوة الأخوين إلى مجلسه وإعلامهما بكسساب

سلطان تلمسان وخيرهما بين الانتقال إلى تلمسان أو البقاء بفلس مبديا لهمسا رغبتــــه وواجبــــه في معاملتهما معاملة أبوية.

قرر الأخوين الاتقال إلى تلمسان ترولا عدرخة شقيقهما السلطان" أبو حسو التالسث" مصحوين برفقة من شيوخ العرب، ولما بلغا أراضي تلمسان تشاورا فيما بينهما ولم يتمكسا مسن احواء قلقهما حيال نوايا شقيقهما السلطان، فعوض الترول بمدينة تلمسسان، افسرق الأخسوان، أحدهم الأفهر عبد الله) أنجه إلى وهران حيث الاسبان والآخو (الأمير للمسعود) إلى ايالسة خسير الدين بربروس، حيث ترل على أحد شيوخ العرب قرب مدينة الجزائر.

2-الصراع بين المعود وخير الدين 1528-1529: خطط الأمير المسعود للإطاحــة بــشقيقه، سلطان تلمسان "أبو هو الثالث" حيث كب خير الدين طالبا منه هايته ومده بالدعم العــسكري للاستيلاء على ثملكة تلمسان. وقد اعتبر خير الدين هذا المعيى فرصة للاتقـــام مسن سسلطان تلمسان، فدعا شيوخ العرب في كافة أتحاء البلاد إلى القرب منه لتعين " المسعود" علــــى كومســـي عرض تلمسان".

رحبت العديد من القبائل الجواترية بالقراح خير الدين برووس، فقنمت عسشرون ألسف فارس لمساعدة الأمير "المسعود"، كما انضم إليهم خير الدين بقوة تركية تتكسون مسن المسشاق، وتوجه الجيش العربي- التركي بقيادة المسعود نحو تلمسان، ولم يجرؤ سلطان تلمسان "أبسو حمسو" على مجابقة هذه القوة الغازية، فقضل القرار من مدينة تلمسان، تاركسا العسرش الريساني للأمسير المسعود الذي صار حينند سلطانا لمملكة تلمسان تحت حاية خير الدين بريروس حسيما وعد بسه. لكن بعد انصراف الفرق العسكرية التركية إلى مدينة الجرائس، مسارع السسطان المسمعود إلى زعوعة القيود التركية من خلال عقده اتفاق عسكري هجومي ودفاعي يبنه وين حساكم وهسران الاسيان عشد أتراك الجوائر.

استاه خبر الدين من تطور موقف سلطان تلمسان "المسعود" حيال الأحسراك العصسانين، فكتبه يهدده بالعدول عن تعاونه مع الاسبان وإلا سيكون عبرة لمن تسول له نفسه بالمساس بقسيم الإسلام وأمن البلاد، وفي الوقت ذاته أمر بجمع العساكر لغزو تلمسان وإسقاط سلطانفا".

وفي سياق ذلك برز "الأمير عبد الله" القيم بوهران، على الساحة السياسية حيث كلـــف أحد أعوانه بزيارة شيخ صوفي يحظى باحرام وتقدير خير الدين بربروس طالبا منه أن يتوســـط لــــه عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

عنده لمساعدته على اعتلاء كرسي عرش تلمسان محل شقيقه " المسعود" المناوئ له، ويتعهد لـــه أن يحكم تحت أو امره.

وافق خير الدين على طلب الأمير عبد الله احراما للشيخ الصوفي، واشسترط عليسه أن يزور مدينة الجزائر لبحث الترتيات الكفيلة بتصيه ملكا على تلمسان إلا أن عبسد الله قسد رأى شقيقه المسعود يراقب تحركاته، فطلب منه أن يسيطر على مدينة مسسخانم حستى يستمكن مسن الانتقال إليها ومنها إلى مدينة الجزائر، وهو ما حدث فعلا2.

وبعد السيطرة على مدينة مستغانم توجه جيش خور الدين إلى قامة بني راشد وتمكن مسن الامسيلاء عليها بعد مقاومة ضغيفة، ومنها الى تلمسان التي حاصوفا القوات الموالية خسير السدين لمدة عشرين إساسة عشرين يوما دون تحقيق نتيجة بفعل غياب المنفية وحصانة مدينة تلمسان. وفي فماية المطاف جالح الخاصوران إلى خدعة حربية مفادها أقم أو هموا جيش المسعود بالانسحاب وترك أخييتسهم بمسا جو جيش تلمسان وملكهم إلى الحروج والسعى إلى تحصيل الفاتهم المروكة وتبسع ألسر الجسيش العازي، وحبتها ظهور جيش الترك والعرب فجالة وانقتن عليهم. وإذا تمكن لللسك مسسعود مسن العازي، وحبتها ظهور جيشه، فإنه شعر بالفريّة وخية الأمل نما حفز عسندا مسن عسساكر للمسان إلى مبابعة خير الدين وقد مبين هم أن بايعوا عروج قبله، وأشاروا على قائسد الحملسة بنغرات تلمسان إلى تسميح له بالدخول إليها عبر سلام، نصبت لعساكره.

بدأ التسلل إلى مدينة تلمسان ليلا على الساعة الثالثة، وتوزعت القرق العسسكرية علسى الأبواب والأصوار والمآذن وبدأت صفارات تقدم الحيش نحو أبواب المديسة المقوحسة، ثم اتجسه العساكر إلى القصر للقبض على السلطان " المسعود" لكد فر وفقة مانة فارس بانجاه الصحراء.

فرح خير الدين بربروس بدخول جيشه مدينة تلمسان، فكب لقد الدفيلة يوصيه بمايعة الأمير عبد الله سلطانا على تلمسان والماسه القفطان الشرق شريطة الالترام بتضرب عملسة تلمسان باسم السلطان سليم خان، وأن تدعو خطب الجمعة في جميع أنحساء المملكسة التلمسسانية للسلطان العثماني. وقد والتي السلطان عبد الله على شروط خير الدين وطلب من قائد الحملسة أن يعين بطمسان حامية عسكرية انكشارية يستعين بما في حالة قيام أنصار شسقيقه "المسمود" بتمسرد داخل المدينة". انطاقت ردة فعل المسعود ضد ملك تلمسان عبد انف من الصحراء حيث عقسد الملسك الهوب الغوب المجراتري، بهيسة الهوب الغوب اللهوبية والبرورة المتشرة بجنوب الغوب الجزائري، بهيسة محاصرة تلمسان والدكاتها من عبد الله والأثراك العثمانين على السواء. وقد اختار السلطان عبسد الله الله والدكتية المؤلف من تلمسان إلا أن قائد الحامية التركية العثمانية فرض عليه الالثرام بقسصره في انتظام التجاهدة من الجزائر العاصمة، وفعلا وصل إلى مشارف تلمسان حوالي المسسمانة مقاتسل تركسي اللمن المختارة على المسابق عبداء.

وفي القابل قام السلطان عبد الله بهيئة القاتلين الأثراك الاندائين وبعث لرؤساء القبائسل 
المتصرة للمسعود بإعلان ولاتها له وللخدائين وكل من يستجيب لذلك، يكافأ بوسام السشرف، 
وبائسبة لشقيقه المسعود الغارب، فكل من يقبض عليه وبسلمه حيا لبلاط تلمسان، تعضى قيائسه 
من الضرائب لمدة عشر سنوات، لكن كان السلطان عبد الله، يعلم جيدا أن إغراءته ودعواتسه لا 
تلقى تجوبا من قبل شيوخ القبائل العربية بالغرب الجزائري، فراح بالموازاة يجسع أنجس أ 
أحد رؤساء القبائل الذين تمعوا بفصائل المسعود، لعله يكون ملاذه، وهو ما كان مؤكسا، فجهسز 
قوة عسكرية من الفرسان وتحكت من القبض على السلطان الخارب، وتسليمه لسشقيقه مسولاي 
عبد الله الذي زج به في زئرانة صيقة، أما أتباءه فقد قطعت رؤوسهم، وبحسفه الطريقسة انسهت 
المعارضة السيامية صد السلطان عبد الله وحيتها قام بسريح الجيش الطمائي للمسودة الى الجزائس 
العاصمة (المحرودة الكبير في تمهيد السبل للتدخل الجارجي مهما كانت طبعه وجسه.

3-الصراع بين عبد الله وخير الدين 1529-1536 في ظل تجرد أحمد بن القاضي وقسارة حسن التركي اللذان كانا يقاصان مناطق القوذ بالشرق الجزائري ضد حسير السدين بوبسروس، وتصاعد خطر الاسبان بيجاية أم وانشغال خير الدين يقمع أعداته المسلمين من جهسة والسمسارى من جهة أخرى وخوضه غمار القرصة في مياه البحر الموسط وغزوه لوزس، ومن ثمة غيابه عسن الجزائر العاصمة بين سنتي 1529-1531، رأى سلطان تلمسان عبد الله أن القرصة مواتية للسملص من وصاية الأثراك العنمانين و تحديد وصاية خير الدين على تلمسسان، فأصسد الأوامسر بسأن تضرب عملة تلمسان باحمه وأن تدعو جوامع الملكة الطمسانية أثناء خطب الجمعسة للسسلطان الزيابي عبد الله.

القلق وأخذ يستعد لمواجهة هجمات خير الدين، وبعث بكتاب لشقيق أحمد بن القاضم ، يعم ض عليه التحالف للانتقام من خير الدين الذي يسعى إلى الاستيلاء على ملك آبائهم والفتــك كِمــم الواحد تلوى الآخر. ولما علم خير الدين بالأمر، راسل سلطان تلمسان عبد الله وحسفره مسن عواقب تصرفاته وأمره أن يعيد خطب الجمعة وعملة تلمسان إلى ما كانت عليه سابقا، وأن يسدفع ضرية سنوية للجزائر العاصمة، قدرها عشرة آلاف دوكة قصد صرفها على الجيش الانكمسشاري -وهي ضرية خفيفة مقارنة بالضرية التي كان يدفعها الزيانيون للاسبان- وستون ألسف دوكــة أخرى كدون لمدى ست سنوات سابقة، ثم وعده بأن يعفو عنه ويدافع عن الأخطار التي قمدد الملكته إذا امتنال لشروطه ونفذها بشكل كامل وفي المقابل نبهه أن يتعظ من تجربة شقيقه المسعود ودعاه إلى أن يكون وفيا لاتفاقه مع الأتراك العثمانين. وفي الوقت ذاته أوصى خير الدين رسوله إلى تلمسان أن يين للسلطان عبد الله خطورة التحالف مع الاسبان انحستاين لسوهران والمرسسي الكيم باعتبارهم أعداء الإسلام وأن أقوالهم وصداقتهم لا تعدو أن تكون زائفة ويتوجب عليمه أن يساعد خير الدين للفعهم إلى بلدهم، وهذا يدل على أن خير الدين بربروس كسان علسي علسم بالم اسلات التي جو ت بين سلطان تلمسان عبد الله، والملكة ايز ايل Isabelle-التي كانت تحكم اسيانيا نياية عن شار لكان Charles-Quint - سنة 1531، ثم مع شار لكان نفسمه سنة 1532، بوساطة اليهودي يعقوب أليجر Jacob Alegre كممثل لمولاى عبد الله، و نــــشرت الجمعيـــة التاريخية الجزائرية بمجلتها الافريقية Revue Africaine سنة 1955 رسالتين لمسولاي عبد الله، و كلاهما باللغة الإسبانية.

لم يحرر السلطان عبد الله جوابا خير الدين بربروس لكه مسرح لرمسوله قسائلا: " لا أتذكر أني استلمت قرضا من سينك، يجبري على تسديده. وإذا يعقد أن قواته كافيسة خاصسوة لملكون، فليفعل ذلك. إنني أحفظ بممتلكات آبائي وأجدادي، ولم يكن الأتواك علسى الإطسلاق، ورثة خقوق بني زبان "ف".

 اللزمة المسوية، ثم تطرق إلى أن خير الدين قد استولى على مدينة الجزائر وصا جاورهسا بطرق وجدت مجراها داخل مجتمع متوهل، وهي جزء من ثملكة تلمسسان الستي تستصل حسدودها إلى المسيلة.

ثم استطرد قائلاً: "وهذا خير الدين الموحش الذي صير مناطق نفسوذه جعيما و آذى العرب الرياد الآن تجريدي من ميراث آباتي وتحويلكم أنتم آل عبد السواد إلى عيساء، وأسسس مطاعه على بعض الحلمات التي قلعها لي في خضون البراعات التي جرت يني ويسين المسقاتي. صحيح أنه زودني بحامية عسكرية تركية ساعدتني الصعود العرش الزياني، ولم آكسن يومسا نساكرا لمحيد، لكن كافات عساكره الذين قلموا لي الشجدة، واعتراق بغضائله هو الذي يعة التي جعلست خير الدين يسعى إلى تجريد بني زيان من ميراث آباتهم وأجدادهم". وفي فاية حديث قسال فسهز" أطلب منكم أيها الأمراء والأعيان بملكة تلمسان أن تعيوني بحكمتكم وترشدوي إلى مسا يمكسن فعله وأيهما أجدح إليه، الحرب أم السلم؟".

نحض أحد كبار عائلة بني عبد الواد وقال أمام الحضور:" لا يحتاج سسلطان تلمسسان إلى مشورتها، فهو الذي يمكنه أن يقرر الحرب أو السلام، وفي جميع الأحوال سنكون الرعيسة الوفيسة لوني أمرها، وسنقدم له موجبات تلاجما<sup>77</sup>.

قرر السلطان عبد الله خيار الحرب فجمع جيشه وأمر بالاستعداد لهجية حسير السين بربوص، وفي خضم المحضير للحملة، اتاب الابن الأكبر للسلطان عبد الله قلقا بشأن عواقب عارية الأتراك الحداثين، فاخدا اللجوء إلى بلاط خير الدين بالجزائر العاصمة، فلقي ترحاب مسن للنه وأسكمه متولا أنيقا وسنحر له عندا من الإماء والعيام، وأجرى له جراية، وحول هذه الفقطة يرى المستشرقون الفرنسيون أن هذا الابن للسلطان عبد الله هو الأمير عمد، الذي سيق وأن فسار ضده والده بتلمسان وطلب الدعم الاسباق لكمه لم يتل سوى الوعود، فكان مصيره الجيس لأنسه كان من مصلحة الاسبان توقيق الروابط مع عبد الله للصدي خطر الاتسراك الخدساتين، الأمسر وما عمل عبد الله يجعل الأمير عمد يلجأ إلى خير الدين بمدوس، وهنا مسا يتساقض مع كابات سان شاوش كمصلر تركي. وعليه نلاحظ أن العائلة الزياتية المالكة قد عرفت تفككا بين الإخوة من جهية وبسين الأب وأينائه من جهية أخرى وكلا الجهين قد اختارتا قوة خارجية حسب الميسول والمستصلحة، فسأي مستقبل للمملكة التلمسانية على ضوء هذه المستجدات الخطيرة؟

تحرك جيش تلمسان والقي بحيش خير الدين بعطقة الجزائر العاصسمة، ودارت العسارك ينهما وكان النصر حليف الأتراك العنداتين أقد وعاد السلطان عبد الله وأماسه سسوى خيسار المختوع خير الدين بربروس، فأرسل إليه بعض أعيان تلمسان، يطلون منسه العفسو والسسلام، ودفع ستين ألف دوكة التي اشترطها على السلطان، والريادة في مقدار اللزمة السسوية لسلطان إلى عشرين ألف دوكة، كما يدفع السلطان ضرائب إضافية في شكل خيول وعيد مسود و أقمسشة رفعة.

كان موقف خير الدين من شروط السلطان هو القبول وكإنشارة لعفوه أرسل لسه قفطانسا ثم توجه لإخضاع شقيق أحمد القاضي الثانر في الشرق الجزائري وقد نجح في ذلك وكلفسه ذلسك ستين من المطاردة والغياب عن مدينة الجزائر<sup>ه</sup>.

في خضم تصاعد خطر خير الدين في البحر الموسط والـــسلطان الحنسايي في البقــان، طلب ملك الجرء المخاصر بقلعته التجدئة العسكرية من لللك الاسباني شـــازلكان فطلـــب هــــنا الأخير المشورة من وزراته ومستشاريه وبين فيم قلقه من استغلال خير الدين بربسروس، انـــشغال الهساكر الاسبانية بمساعدة المجر لتشفيذ هملته ضد اسبانيا، فاقعرح عليه رئيس وزرائسه بــاللجوء إلى وإثارة الاضطرابات بداخل الجزائر، قصد إلهاء خير الدين وقراته، ومن ثمة تأمين الأراضي الاسسبانية من أي خور عـــكري تركي، وذلك من خلال استمالة سلطان تلمسان عبد الله وإغداقــه بالمــال شريطة إعلان الحرب ضد خير الدين.

وافق الجميع على مشروع الوزير الأول الاسباي باستناء شارلكان الذي راوده الـــشك والبردد بشأن نجاح المشروع العسكوي، إلا أن جموع الوزراء ينــــوا لملكهــــم أن حـــير الـــــــــير سيخرج بفسه مخارية سلطان تلمـــان لأن فورة عبد الله اللهي لولا خير الدين لما كان ســـــلطانهـــ ستصدمه نفسيا ولا يعد يتى بأحد. وحينها اقتبع الملك الاسباني بجدية الفكـــرة فـــأمر بالاتـــــــــــــال بسلطان تلمسان وتركيز العمل معه للمرور إلى اخطوة التاتية وهي إشعال لحيل الحوب بالجزارة. في أثاه زيارة خير الدين للسلطان العناي باستبول، أوسل شارلكان-طسك اسسبانيا-آحد أخوانه إلى سلطان تلمسان عبد الله وعرض عليه أمو الا تكنيه خوض حرب برية ضسد خسير الدين بربروس بالجزائر العاصمة في حين أن الاسبان يخاصرون المدينة بحراء وبعد السسيطرة علمى مدينة الجزائر، تصبح جزءا من مملكة تلمسان وتحت سلطة مو لاي عبد الله في إطسار اسسترجاع معراث أسلافه الزيانين.

أعجب سلطان تلمسان بمشروع لللك الاسباق وأخذ يتشوق لاسترجاع مدينة الجزائسر وما جاورها وقرر خوض حرب ثانية ضد خير الدين، فشرع في جمسع جيسشه و تعبسة عسرب الصحراء ونصب الأخية خارج مدينة تلمسان. أما ملك اسباتيا فقد جهز أربعسة عسشر مسفينة حرية ورست بخليج رشفون غير بعيد عن مدينة تلمسان<sup>21</sup>.

لما علم خير الدين بما يخطط ضده، أمر بإرسال إحدى مراكبه البحرية السبق تسسير بالمجديف الاستطلاع عدد سفن الأسطول الاسبان، على أن لا تتجاوز المهمة مدة عسشرة أيسام. وفي أثاء ذلك انطاق جيش تلمسان من محفف أغاء المملكة –وكان القبائل العربية حضورا قريسا في هذه الحملة – وثرل بمنطقة المبلدة القرية من الجزائر العاصمة، فسارع أحد السشيوخ العسرب وأعلم خير الدين يوصول جيش سلطان تلمسان عبد الله، فلم يكن يوسع خسير السابين سسوى الاستعماد للخووج ومقابلة الجيش الغازي بالمبلدة، فأمر حديثه العسسكرية المتشرة في منساطق يفوذه بالافتراب منه ومنع رياس البحر من مهاجمة الأسطول الاسبان في ميساه رئسيون وطلسب عبدا بفعل انسحاب القبائل العرية من المعركة لموامل تقى مجهول في عند الله السندي الهسترة المالية على المستحدة كان وراء الانسحاب.

قرر خير الدين بربروس، ملاحقة مولاي عبد الله وعاصرة مدينة تلمسان، فحيم قسرب أسوارها، وعدنذ رأى السلطان الزياي ضرورة مفاوضته. فبعث إليه كبار دولته، وأعيسان المديسة، يعرضون عليه السلام مقابل دفع ثلاثين ألف دوكة ذهبية.

صمت خرر النين أمام إخاج القاوضين الطمسانين ثم قال لهم: "هذا الرجل فاقد للاكسان والشريعة، ولا يمكنا الوثرق بقسمه وعهده، فارة يتخلي عن ترواته، وتارة أخرى يحسالف مسع التصارى، وإن أراه، لا يكف عن حل السلاح ضدي، ولا أستطيع مساعدته في أية تسوية"". عاد القاوضون إلى مولاي عبد الله بجواب يعث على القاتي، لكن سلطان تلمسان كسان يعرك جيدا مدى سماحة خير الدين ققصده بنفسه إلى غيمه، وترجاه وألح عليسه، فسال عفسوه، ورجع الاثنان إلى مقر حكمهما.

أما أسطول الملك الاسباي شاولكان فقد تلقى خير انكاسة حليف. مسولاي عيسد الله وانشغل بحملته الإنقاذ ملك المجر من الحصار التركي بقيادة سليمان القانوين، لكسه رجسع علسى أعقابه بعدما سمع أن القلمة التي كان من المقترض أن يجروها قد سقطت بيد الأمراك العنمانين. ".

ختاقة: في سنة 1546م توقى خير الدين بربروس متاثرا باطمى تاركا مملكة المسسان تحست إمرة مولاي عبد الله، ومدينة الجزائر تحت حكم ابنه بالثيني، حسن بربروس الذي وصلمه لقسب أمير أمراء الجزائر (بالمراباي) وحمل على عائقه الدفاع عن تلمسان ومناطق نفوذها مسن الاسسبان المحاين لوهران والمرسى الكبير وأعواقهم من القبائل الجزائرية من جهة والجيش القاسى المعربي مسن جهة أخرى، بمشاركة سلطان تلمسان، مولاي عبد الله وشقيقه الأمير عبد الرحرة كا

ويوفة خبر الدين بربروس يتنهي مسلسل الإخوة بربروس لكن لم يته مسلسسل السصراع بسين الالوال الخداقين ويني زيان بمملكة تلمسان، وكل ما يمكن استناجه على ضدوء مسا مسبق أن السلطان أبو حمو النالث طيلة فحرة حكمه كان دائما وفيا لتحاقه مع الاسبان الموقع مسنة 1518م أما السلطان المسعود فقد لعب على الحبين إذ راح يستجد بخير الدين للإطاحة بشقيقه أي جمد الثالث ولما بالغ أمانيه القلب على الأتراك وتحالف مع الاسبان وبسشانه لا حظسا أن أبسا راس الناصري قد اختلفت عليه الحقائق حث مع الاسبان وبسشانه لا حظسا أن أبسا راس لكه ينسبها للمسعود، ولا تدري مصيره بعد سجنه بتلمسان، وفيما يحلق بالسسلطان عبد الله نقد لاحظنا أنه القلب على خبر الدين موتين كما القلب على الاسبان كسذلك، وبخسصوص عاسمت، لاحظنا أنه القلب على خبر الدين موتين كما القلب على الاسبان كسذلك، وبخسصوص عاسمت، لاحظ الواد القرنسيون للجمعة التاريخية الجزائرية أفا سياسة مضابرة لسمايقيه حيست تعلم المواب المؤفين على السواء، الأثراك من جهة والاسبان من جهة أخرى سعا منسه إلى تستسفية تعمل وسط سادته على كامل الواب الجزائري الأ.

## الهوامش:

- (1) وهم عروج وخير الدين واسحاق من جزيرة مدلي، والدهم تركي مسلم، ووالدقم نصرانية.
  - (2) بربروس لفظة روسية تعني اللحية الحمراء.
  - (3) عروج أصلها أوروج وتعنى الصيام أو رمضان.
- (4) يذكر المؤرخ التركي التر Titer أن عروج نصب أولا أبو زبان سلطانا الجلمسان ثم عزله وأعلمه وأعلن نفسه حاكما
   االمد.
- (5) Sinan chaouch. Fondation de la régence d'Alger –histoire des frères Barberousse Aroudj et khair Ed din-Traduction de Jean Michel venture de paradis, éditions grand Alger livres, Alger, 2006, p.74.
- وفقة الصند تشير النواسات التاريخية أن العنيد من العاتلات التلمسانية وعلمائها، استقروا بفاس مًا وثق علاقات المودة والإخاء بن التلمسانين والقاسين.
- (6) أعقد أن القصود بالتنة في هذا القام هو أن بني زيان رغوا الناس في ملك آل عبد الواد وقمجموا على النزك على منبر الجذم الأعظيم.
- (7) Sinan chaouch. Op, cit, p.75.
- (8) Ibid, pp.75-76.
- (9) Ibid, p.77.
  - (10) أبو رامى الناصري. تازيخ الجزائر. مخطوط بالمكبة الوطنية القرنسية، وقم 4614، ورقة 135ظ. Sinan Chaouch, op, cit, pp.77-78. (11)
- (12) بوشنالي تحمله. " مساقمة عووج بن يعقوب في مواجهة الحتلو الاسبابي على للغوب الأوسط". مجلة عصور، العندان 40–05، وهران، جوان 2004، ص 275.
- (13) Sinan Chaouch, op, cit, p.83.
- (14) Ibid, pp.99-100.
- (15) Ibid, pp.100-101.
- (16) Ibid, p.102.

- (17) أبو راس الناصري. المخطوط السابق، ورقة 135 و.
- (18) Sinan Chaouch, op, cit, p.103.
- (19) Ibid, p.104.
- (20) Ibid, pp.105-106.
- (21) Ibid, pp. 108-110.
- (22) Ibid, p.114.
- (23) Ibid, p.115.
- (24) احل الاسبان مدية بحاية المحصنة سنة 1510. وحاول الإخوة بربروس تحريرها سنة 1515 لكنهم فشلوا وفيها أصبب عروج برمية منفية أدت إلى بر فراعه اليمني.
  - (25) Sinan Chaouch, op, cit, p.139.
  - (26) Ibid, p.140.
  - (27) Ibid, p.141.

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

(28) يعكس هذا الانصار العسكري لخير الدين وجيشه إلى ضعف الجيش التلمسان من حيث التنظيم والتعريب والتجهيز ولذلك كانت المملكة الطمسانية تبحث دائما عن قوة خارجية تسندها، فأجبرتما سوء الأحوال والمصلحة إلى اخيار الاسبان كقوة عسكرية في الحوض الغربي للبحر الموسط.

(29) Sinan Chaouch, op, cit, pp.142-143.

(30) Ibid, p.170.

(31) Ibid, p.171.

(32) Ibid, p.172.

(33) Ibid, p.173.

(34) Idem. (35) إلتر، عزيز سامح. الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية. ترجمة محمود على عامر، دار النهضة العربية، يبروت، الطبعة

الأولى 1409هـ/1989م، ص 180.

(36) Chantal de la Vérone." Deux lettres inédits d'un roi de Tlemcen 1531-1532". In Revue Africaine, Année 1955, p.174.



## الغارات الإسبانية على مدينة تلمسان خلال النصف الأول من القرن السادس عشر.

م ----- د. عبد القادر فكاير •

مقامة: عرفت الدولة الزيانية مناعب كيرة، منها الدخلات الأجبية في شؤونا الداخلية، من سلاطين الدول المجاورة، المربيين في المغرب الأقصى والحقصين في تونس. ومع بداية القرن السادس عشر زاد ظهور الحقط الإسباني من تلك الماعب، حيث كان تدخلهم في المملكة قد تطور إلى الخلاعب بمصيرها من أجل السيطرة عليها. وكانت المملكة خلال هذه الفترة تعاني من ضعف داخلي خطير بسبب التراع الداخلي بين أمراقها على كرسي الحكم، وقد شجع هذا الوضع الإسبان على تطبق مختطط عملي للبيل من هذه الدولة، منها الأعمال التجسية والإسراع في احتلال أهم موانتها، ثم الإتصال مع حكام تلمسان وترغيهم في الوقف إلى جانبهم، وكانوا من حين الآخر ينظمون هجوما على تلمسان فأمين تلك المبحية، كما المؤموا على تلمسان لمامين تلك المبحية، كما أقموا أفرموا مؤك تلمسان الموانين فم بنفع الشرائب.

1- تجسس الإسبان على تلمسان: بدأت أعمال التجسس على ثملكة بين زيان عقب سقوط تملكة في زيان عقب مقوط تملكة في المسان المحتوط ا

أما الكاردينال "خيمينيس"، فقد قرب إليه تاجرا من البندقية يدعى "جيرومينو فيانيللي" (Geromino vianelli)، الذي كان عارفا بشؤون الرحلات إلى شمال إفريقيا، وعلى اطلاع

<sup>\* -</sup> أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر – قسم التاريخ-- المركز الجامعي خميس مليانة.

واسع بسواحلها، وحتى يعض مناطقها الداخلية، فقد سبق له وأن تردد على تلك المناطق عدة مرات بصفته تاجرا، وخلال لقاعاته الشكررة مع الكاردينال كان يبلغه عن أخبار المنطقة الساحلية؛ فهير الذي وجه أنظار الإصبان نحو مبناء المرسى الكبير، الذي اعتبره موقعا ممنزا، ووكرا رئيسا للتجار المغاربة والأندلسين الذي المحقوا به، كما أنه وجه عابيهم إلى مدينة وهران الني اعتبرها المدينة الأجراء، وآكر المدن الساحلية غنى ويسرا <sup>(2)</sup>، ولتوضيح الماطق الساحلية وتقريب معالمها أكثر إلى ذهبة الكاردينال خيمينيس، قام الجاسوس للذكور برسم خريطة لكل الساحل إلى جانب ذلك صنع نموذجا مصغرا من الشمع يمثل بالمذة المرسى الكبير وقلعتها ().

وكانت عناية الإسبان قبل توجيهات "فيانيللي" منصبة نحو صناطق ساحلية أخرى، حيث كان تفكيرهم في البداية موجها نحو مدينة هين الزيانية لأنما مدينة مشهورة بتجارقا، كما أنما كانت في بعض الأحيان هدفا لغارات القراصنة الإسبان الذين سبق لهم أن استولوا منها على كبير من الأسلاب والأسرى؟.

وفي سنة 1494م أرسل فردياند جاسوسا آخر يدعى افرناندو دي زافرا" (de Zafra) الذي كان كتابا للملكين الكاثولكيون، فقد سبق له أن كلف صند سنة 1492م براقبة حركة الأندلسيين المهجرين إلى السواحل الإفريقية، كما "محت له الظروف بالإطلاع على أحوال القبائل الساحلية الحارجة عن طاعة المكة تلمسان<sup>©</sup>، وفي فاية مهمته أرسل هذا الجاسوس تقروا إلى سيده يلغه فيه عن حالة القوضى السياسية والاضطراب التي كانت تتخيط فيه المملكة.

استغلت اللكة ايزابيلا تلك المعلومات وقررت تنفيذ مشروع غزو مملكة تلمسان؛ وأعدت جيشا بلغ عدده 12000 جندي، ترأسه "دي تبديا" DeTendilla الحاكم السابق لغوناطة، غير أن موقمًا سنة 1504م عطل تنفيذ مخططها، غير أن رغيتها لم تنفج أمراج الرياح، بل ظلت موجودة ضمن وصيتها<sup>63</sup>، التي تكفل بطيفاها زوجها الملك فيردياته والكارديال خيمييس. وتمكن الإسبان إثر ذلك من احلال المرسى الكبير ووهران وبجاية، وفرض سيطرقهم على مدن أخرى بواسطة لعاهدات.

وبعد احتلالهم فمنين سنة 1531م. واصل الإسبان نشاطهم التجسسي، وذلك باستخدام بعض العرب الذين كانوا يكيلون لملك تلمسان أبي عبد الله محمد (1528–1540) ") إذ جاء لي خطاب أرسله حاكم هنين "دايفو دي بالليخو بتشيكو" (D.Inigo de Vallejo) خطاب أرسله حاكم هنين "دايفو دي بالليخو بتشيكو" (Pacheco)، مؤرخ في 13 مارس 1534هـ إلى شارل الخاص يخبره فيه عن الأحوال المناخلية عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

لتلمسان بناء على تلقيه في أيام 9 و 10 و 11 من الشهير ذاته ثلاثة تقارير تجمسيية من العرب الجواسيس "قد حذروي عادة عما يحدث في داخل المملكة، وأن العلومات التي زودويي بما تعد صحيحة على الدوام، ولي أن أثق فيما قالوه لي<sup>60</sup>.

وكالت تقاريرهم أحيانا تحمل أخبرا كاذبة، نذكر متها على سبيل المثال التغرير الورخ في 26 أفريل من سنة 1534م، الذي أوسله حاكم هنين قبل تدميرها، "الدون إيبغو دي بايبكو باتشبكو" إلى الإمبراطور تكلم فيه عن الأوضاع السائدة في تفسيان، ثم جاء فيه أن ملك تلمسان مولاي عمد أعد جيشا يهدد به الإسبان، واضاف بأنه أعلم من طرف أحد الجواميس بموت خور الدين، مبرزا له تأثر ملك تلمسان بعد سماعه ذلك الحر"، لعلاقته الحيمية مع خور الدين "أ، وقد مكت هذه الأعمال الاستطلاعية الأسبان الحصول على أخبار المملكة، حتى جعلت قراقم الفسكرية تخلفل ابتناء من سنة 1515م إلى السهول العليا الوهرانية عند للتحدرات الرملية لجبل عمود (الله عنه المعلول التعالى المساكلة عنه الأمواء الوياتين بحيه فكاتوا يوسلون الغازات العسكرية ضد تلمسان

2- الغارات الإسابية على تلمسان: لقد ظل الإسبان في وهران حريصين على إلهاء ملوك تلمسان موالين لهم بعد قبول ملك تلمسان محمد الخامس بن محمد الثابتي (1915-1916). الحضوع لسيادقم في سنة 1912 (19 فيلموا كل أمير زباني تعاون معهم صند منافسيه، وكانوا يشنون الغارات على تلمسان من حين الآخر من أجل إزاحة الأمراء المعادين لهم وتصيب للستجرين كم في سنوات: 1918، 1935، 1934، 1934، 1934، وفيما يلى عوض لهذه الحيلات:

— «الله 1518 على تلمسان: وفي عهد أبي حو الثالث بن محمد الثاني ( 1516–1528) الذي الترام في تلمسان الذي الترمية المحمد المحمد

لم يكن أنصار أبي همو مرتاحين للأوضاع الجديدة التي أصبحت تعيشهما مديستهم، فكانوا فاقدين على عروج: وكانت سياسة هذا الرعيم ترمي الى تكوين سلطة قوية في هذه المنطقة، حتى تتمكن من مواجهة الأخطار المربصة بما وخاصة الإسبان الذين ذهب استجار بمم أبو همو، وأدت سيسته هذه وسلوكات البعض من جوده تجاه السكان التي أفارت غضبهم، إلى وقرع الفته من جديد في السكان التي أفارت غضبهم، إلى وقرع الفته من جديد في المسلمان أو إلى المسلمان أو أدا أسرته، كما قضى جوده على بعض سكان المدينة (عام ثم أتخذ عروج من قلعة المشور مقاما أنه، وقام بترميم أسوارها، وأعاد تحصين المدينة تحسبا لمراقف أي هو والإسبان، كما راح يعمل على كسب ولاء سكان ضواحي تلمسان وأحوازها، فأوسل إليها مفارز عسكرية يدخوها إلى إعلان الطاعة للاها؛ وأغلت قبائل بني عامر وبني سناسن ولاعها له، والترمت بملخع الضراب جوبا لنموين الجيش من أجل صد الحصار الإسباية الموقع على تلمسان.

ومن فاس راسل أبو حمو الإسبان في وهران قبل التحاقه بما، واستخل سوء أحموال الإسبان فيها لأن عورج منع أهل قلعة بني راشد تزوياهم بالمخاصيل الزراعية التي كانت تنتجها المنطقة، ولما قاله لهم: "انظروا ما حلّ بك حين انقطعت دولتا عنكم وتحكت منها الأتراك، كيف قطعوا عنكم الميرة من القلعة وغيرها"، كما ذكر لهم أن سبب ذلك يعود إلى عدم تقديم النصارى العون له لقتال عورج ورجاله<sup>00</sup>.

وكان أبوهمو قد توجه إلى وهران في سرية تامة مع أبناته وأتباعه، ومن أجل النجاح في مهمته أوسل أحد إخواته إلى الإمبراطور شارل الخامس، الذي كان يتخذ من مدينة طليطلة مقرا خكمه، وبعد استقبال الإمبراطور للأمبر الزيابي، وعده بتقديم المساعدة التي طلبها (الأمبر الزيابية) وذكر بعض الكتاب الأوربين أن أحد شيوخ ضواحي تلمسان، ويدعى بورقية، توجه هو الآخر إلى وهران يطلب من القائد الأمباع مساعدات عسكرية لمخاربة قوات عورج، وأنه سلم له اثنين وثلاثين طقلا من أبناء الأعيان كرهان بناء على طلب الإسبان مقابل تقدم المساعدات (الا

استطل القائد الإسباق غوماريس نداعات أبي حمو وبورقية، وأرسل تقريرا إلى الملك الإسباني يدعوه فيه إلى صوورة ضبم تلمسان إلى سلطهيم، أو تشكيل حكومة موالية لهم فيها. كما طلب مساعدات عسكرية لتغيذ ذلك المخطط، فوافق الملك على ترويده بحيش يتألف من عشرة آلاف رجل (9%)، وقبل وصول تلك القوات من إسبانيا أرسل دي غوماريس نجمة عسكرية تنافف من ثلاثمانة جندى إلى قلعة بنى راشد لاعتراض المساعدات التي طلبها عروج من أخيه خورالدين في مدينة الجزائر، ثم أرسل القائد الإسباني قوات أخرى تتكون ن 600 جندي (9%) وتوجت هذه الإجراءات بخروج القائد مارتينز دي أرغوت من وهران رفقة أبي حمو معران رفقة أبي حمو معران رفقة أبي حمو معرجها إلى تلمسان، وفي طريقة إليها استولى على قلعة بني راشد، وقضى على الحامية التابعة لحكومة الجزائر، التي كان على رأسها السحاق أخو عروج، ولا وصل إلى تلمسان ضرب عليها حصارا استعر لمد سنة أشهر، ولشدة القصف للدفعي الإسباني اضطر عروج إلى ترك قلعة المشور، فحقيته القوات الإسبانية وقتلته في معركة شديدة، وذلك في شهر ماي 1518ه (12) وعقب ذلك ين شهر ماي 1518ه (12) أخوى مؤرخة في 13 سبتمبر 1358ه كانت تحوي على قود كنيرة تجعله واقعا تحت هيمنتهم (12) أخوى مؤرخة في 13 سبتمبر 1358ه كانت تحوي على قود كنيرة تجعله واقعا تحت هيمنتهم (12) لعلى ما أذلك الشرط موجها من دون شك إلى علم تعاونه مع السلطة في الجزائر، وقد استغل الأسبان هذا التحالف مع تلمسان وخطوا الضرب مدينة الجزائر، وانتقوا مع أبي هو أن يهاجم المدينة من البر، ويتولون مهاجمتها من جهوشه سنة المعر، ولما تجاء هيفو دي مونكادي مع جموشه سنة المعر، في تحقيق أهدائها.

- هلة "الرغيلو مارتينو" 1353: وفي عهد الملك أبي محمد عبد الله بن محمد الثابق المسان إلى مكيدة أخرى أدت إلى خزوها مرة أخرى، قند كان هذا الملك يمل إلى التحالف مع خير الدين لتعاظم شأن الدولة الجزائرية في عهده تحاصة بعد تمكمه من عمر الدين لتعاظم شأن الدولة الجزائرية في عهده تحاصة بعد تمكمه من تحرير الصخوة من الوجود الأسبان بما سنة 1529م، وكان عبد الرحمن بن رضوان أحد كبار شوخ قبلة بني عاهر يود تنصيب خيده الطقل الأع عد الله الأخ الأصغر غمد بن عبد الله على ملك تلمسان، ولهذا العرض اتصل بالإسبان في وهران، الذين واققوا على مساعلته؛ فأرسل على مراد الله العرض المنافرية إلى المسال خطابه إلى الإمراطور فورخا في 11 سبتمر 1534م، يخره فيه عن رضية ابن رضوان في السمال له للمسان يخره فيه عن رضية ابن رضوان في السمال تعلى صوروة استقباله من أجل كسر التحالف بين ملك تلمسان والسلطة في مدينة الجزائر (عن) وقد أدت تلك المساعي إلى انقال ابن رضوان مع حقيده إلى مدينة وهران في 35 فيغري توهران مع حقيده إلى مدينة المن مدين يوهران خلال تلك وهران في 35 فيغري ترويده بقوة عسكرية تنائف من ستمانة رجل، وأرسل معهم أربع قطع من المدفية (الصغية (الدينة)).

وقد أدت تلك التحركات إلى تعرض تلمسان من جليد إلى غزوة أخرى؛ فخي سنة . 1535م وجه قائد وهران الكونت دالكوديت هملة أخرى على تلمسان قادها ابن عمه، "ألونسو مارتينز دي أونجيلو" (Alonso Martinez de Angelo) مصطحبا معه ابن رضوان ومعه أوبعمائة فارس، وسلم ملك تلمسان قيادة جيشه للمنصور بن بوغائم زعيم قيلة بني راشد، فخرج لحم للحنين من القلم نحو تلمسان، وبنأ القتال بين الطرفين، واستمر لمدة ثلاثة أيام <sup>(20)</sup> اضطر خلافة امارتينز إلى الاحتماء مع قواته بين حراب الأسوار.

وفي 4 جويلية تغلفل ماتنا فارس من بيني راشد إلى داخل المعسكر الإسبابي، وتحكوا من تشتيت قواقم، وأجورهم على القتال في حالة تراجع حتى ينسجوا بأقل الحسائر، وخوفا من الهلاك تظاهر مارتينز بجوحه إلى الفاوض مع قائد بيني راشد، بينما ذكر مارمول أن المتصور "لما تحقق من ضعف مارتينز جاء فورا إلى تهدة مع جميع الأعراب والبرير بدعوى الشاوض "ها، حيث أوسل مترجمه يطلب من ابن غانم السحاح له ولقواته بالعودة بسلام إلى وهران، لكن المتصور أدوك نية عدوه في ربح الوقت ريشا يتمكن من طلب المساعدات من وهران؛ فقوت عليه الفرصة. وتقدمت قواته إلى داخل التحصينات الأساية، وأطقت بمم ومن كان معهم من العرب هزيمة تكراء، وقضت على عدد كير منهم ها"، من ينهم أحد الضباط يدعى "باللوا" العرب هزيمة تكراء، وقضت على عدد كير منهم ها المنافق من ينهم أحد الضباط يدعى "باللوا" مارتينز، الذي اقيد مع الأسرى الآخرين إلى تلمسان، وكان مصيره فيما بعد القياء بينما تمكن الأخرون من القرار والالتحاق بوهران في أيام متفرقة ها، أما عن الحسائر البشرية التي أطقت

- حملة "الكونت دالكوديت" على تلمسان 1543م: عندما توفي الملك أبي محمد عبد الله
سنة 1540م خلفه في الحكم ابنه أبو عبد الله محمد <sup>62</sup>، وكان الملك مواليا للإسبان في وهران،
فتار عليه أخوه أبوزيان أحمد سنة 1542م بتأييد من قرات حسن باشا ين خير الدين، والمثلك منه
الحكم؛ فهرب محمد السابع الى وهران يستجير بالإسبان كالعادة، ووضع نفسه تحت هايهم،
وطفا عزم الكونت دالكوديت على غزو تلمسان بفسه، وشرع في تنظيم حملة كيرة على تلمسان
يقودها عزم الكونت

وفي 27 جانفي 154ه عن حرج إلى تلمسان على رأس قوة عسكرية تنافف من أوبعة عشر ألف جندي، وخمسعانة فارس "، وقبل خروجه يستمة أيام اتصل ابد أنونسو يعض القبائل مثل أو لاد موسى وتسالة لاستعائهم إلى جانب الأمسان، وتروينهم بعدد من الجسال والماشية غير أن هؤلاء وفضوا الموض الإمسان، وحسب بعض الروايات الثاريخية الأوربية فإن أبا زيان حزال الفاوض مع الأمسان، ومنجهم مائق ألف دوقا مقابل تخليهم عن فكرة الرحف على للنبية، فرفض الكونت ذلك العرض.

ولما فشلت تلك المساعي، دعا قائد يني راشد المتصور بن بوغانم إلى الحروج يقولته من م تلمسان لمراجهة دالكوديت وقطع الطريق عنه قاتلهم عند وادي يسر لكه لم يتمكن من وقف زخههم، فراجع أمام القوات الأسابية نتيجة للنسلح الجيد الأسان، وارتفاع عند القتلى في صفوف رجاله، حيث أكد ذلك مارمول في قوله إن الإسبان: "قطوا العديد مهم هنا وهكذا تمكن الأسبان من بلوغ حصر، تيدة وعسكو وافيه.

ولما وصلت أنباء هنزقة جيش المتصور إلى تلصسان، نقل الشمن ساجعم وأعتماهم إلى الجمال المجاورة في ليلة 4 –5 فيفري، ثم عادوا إلى المقاومة. وخرج من جهته الملك أبو زيان على رأس قواته <sup>60</sup> بالإضافة إلى الأرهدة جندي التي تركها لديمه حسن آغا.

وفي يوم 5 فيفري واجه أبو زيان الكونت دالكوديت عند أسوار الملبية في معركة عيفة استعرت من العاشرة صباحا اللي غاية المساء. وفي الأخير أجر أبا زيان على الانسحاب مع رجاله إلى منطقة أتغاد (<sup>(6)</sup> وقد ذكر بعضهم أن الحسائر البشرية كانت كبيرة من جانب ملك تلمسان دون تحليد حجمها، وقبل من الجيش الأسياني تثاقاته جدادي، وجرح ما بين ثانية وإلني عشر آخر <sup>(6)</sup>، كان من بينهم ابن الكونت اللمون مارتين عي كوردوبا" (Martin de Cordova Don).

وفي 6 فيفري دخلت القوات الإسابية مدينة تلمسان ومعها أبو عبد الله محمد، وتعرضت المدينة إلى النهب والتعمر، فقد تحموها من أقضاها إلى أقضاها، وهم يقتلون أو يأسرون كل من يصادفونه فيها (الله) وانتقلوا خاصة من القبائل التي وفضت مسائلةم (الله) وضعوا في أيديهم كل ما وجدوه من مختلف أنواع المؤونة كالقمح والشعور والريب والأنعام، وبعد مرور خسة وعشرين يوما من دخوله المدينة؛ خرج دالكوديت من المدينة للسطر على قافلة كبيرة كانت تحمل القمح والشعير لسكان المدينة الفارين المذين كانوا يتجيبون في أحوازها، وتمكن من الاستيلاء على ثلاثمئة وهمسين جملا ومائة وخمسين من الرماح. وأسر ألف رجل وقبل ستين آخو<sup>(6)</sup>، ولم تسلم حتى التوسسات الديبية من آذاهم فقد ربطوا دوائهم بالجامع الأعظم، واستمرت أعمال العدوان ثلاثة عشر يوما<sup>(44)</sup> أبدى فيها السكان مقاومة باسلة. قضوا خلافا على أكثر من ألف جدي إسبايا<sup>(46)</sup>.

وبعدما نصب أبو عبد الله على عرش تلمسان، أبرم مع دالكوديت معاهدة في يوم 26 فيفري أعلن فيها الولاء للإمبراطور<sup>(ه)</sup>. وفي 11 مارس خرج دالكوديت من تلمسان في طريقه إلى وهران، ومعه عند من الأمسرى وكثير من الأمسارب.

استغل الملك المخلوع أبو زيان المعاون مع السلطة العنمانية في مدينة الجزائر انشغال الإسبان بجملتهم على مستغانم سنة 1543م، وتقدم نحو تلمسان لاسترجاع عرشه وحاصوها؛ فخرج إليه أخوه أبو عبد الله محمد وقاتله خارج المدينة وانتصر عليه، لكمه عندما كان راجعا إلى تلمسان، أغلق السكان أبواتجا في وجهه لقبوله التحالف مع الأسبان، واستدعوا أبا زيان ليحكمهم؛ فاستقبلوه بمخاوة كبيرة <sup>(6)</sup>.

أسرع أبو عبد الله محمد إلى وهران لطلب التجدة مرة ثانية من الكونت دالكوديت، ولم يتردد هذا الأخير في الإستجابة، حيث خرج على رأس جيش يتألف من ألفي جدي من المشاق، بالإضافة إلى عدد من قطع اللدفية متوجها عبر وادي تليلات إلى معسكر حيث كانت قوات أبي زبان المؤلفة من ألفين وأربعدائة مقاتل معسكرة هناك<sup>(ها)</sup> وجرت معركة بين الفريقين كانت العلبة فيها لصالح جيش أبي زبان، مما أجير دالكوديت على الانسحاب، وعندما كان راجعا إلى مدينة وهران تعرض إلى هجوم آخر شنه عليه سكان منطقة مديوني أوشك دالكوديت خلاله على الهلاك(<sup>ها)</sup>، وتمكن أتباع أبي زبان من القبض على أبي عبد الله، فقتلوه وحملوا رأسه إلى أخيه في تلمسان<sup>(ها)</sup>.

وأصبحت تلمسان إثر ذلك عمل تنافس كيو بين حكومة الجزائر والإسبان، وخاصة في عهد حسن بن خير اللين الذي كان وراء صد الإسبان في غاراقهم على مستغام عامي 1533 و1547م. كما أنه كان وراء تصيب الملك حسن بعد وفاة أبر زيان أحمد سنة 1550م. وشهدت تلمسان هذه السنة تدخل الأشراف السعديين، حينما حاول محمد الشيخ بسط نفوذه عليها، لكن قوات حسن بن خير الدين تمكت من طرده في السنة الموالية (1551م). ولما وصلت

































عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

جبهة التحرير بالغرب، عين ناتبا لوئيس فدوالبة الجبهة بالغرب، شارك في دؤتمر طرابلس عام 1962م. وابتها. بعد الاستقلال عن الحياة السياسية<sup>18)</sup>.

9- قران الجيلالي (سي عفان): قيادي في الولاية الخامسة.

ولد بالخميس قرب تلمسان عام 1935م، درس بالكتاب و نشأ في أسرة محافظة، ارتبط بنشاه!. الحركة الثورية مبكرا حيث كانت قريته الداقعة على الحلود تستقطب كان ا من الدطنين، ومنهم بوالصوف، انخرط في تحضير العمل النوري بالمنطقة تحت إشراف سي جابي، بدأ مشواره النضالي بالعمل السياسي والتحق في نوفمبر 1955م بحيش التحوير الوطني، كلف بعدة مهام ثورية، وعين بعد مؤتمر الصومام بمضوا في قيادة أول فيلق شكل بالمنطقة، شهد العديد من المعارك، وفي أو اخر افريل 1957م أشرف على نقل عبان ودحلب من سيدي بلعاس إلى الحدود الغربة، فضل الاستقرار في المطقة الاولى داخل الوطن بدل الانتقال الى القاعدة الخلفية والغرب، وظل فيها إلى غاية وقف اطلاق النار، عين بعد استشهاد سي جابر في فيفرى 1958م مسة و لا عن ناحية سيلو، و كان تابه القائد المنطقة سي الزوير، وقد اختاره هذا الاخير ليكون عضوا في قيانته مكلفا بالاتصال والأخمار، وكان بساعله في إدارة شؤون النمورة وفض بعض التراعات التي كان يتورط فيها سي الزوبير، وكان ينوب عنه في خرجاته الكثيرة الى المغرب، والتي كانت آخرها الخرجة التي أعلن فيها التمر د نماية عام 1959م، وكان مصيره الإعدام، تولى بعدها سي عفان قيادة للنطقة الأولى، وكلف بعدها بمسؤولية التسبيق بن المناطق، ورقى بعدها إلى رتبة رائد عضوا في قيادة الولاية، وقد عمل مع الرائد عباس مشه فا على قيادة الولاية الخامسة بالداخل منذ تماية عام 1961م، وخاض خالالها العليد من المعارك الكبرى والاشتباكات، بعد وقف إطلاق النار ته لي الاث اف على قيادة الولاية إذ خروج قيادةما إلى طراملس، وكان شاهدا على صراع المرحلة الاتقالية بن هيئة الأركان وقيادة الداخل في الولاية الخامسة، وهو ما أثار تذهره وجعله يفضل التخلي عن الخدمة العسكوية.

عين عضوا في أول مجلس تأسيسي، وتعرض للتهميش في عهد بومدين، وعين عضوا في المكتب السياسي للجهة خلال مؤتمرها الرابع، وما بزال على قيد الحياة<sup>(18)</sup>.

10- لواح محمد بن احمد (سي فواج): عضو قيادة الولاية الحامسة وشخصية ثورية مه مه قة السمعة. عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

ولد عام 1938م في غورايا ناحية سبده التابعة لتلمسان، زاول دراسته الأولى بالكتاب وبالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه، وانقل إلى مدينة الخديس لمواصلة الدراسات الشرعية. وفي سنة 1932 عاد إلى مسقط رأسه ليمارس مهنة العليم، وانخرط في حركة الانتصار للحريات الديتمراطية، وأصبح عضواً عاملاً في خلايا المتلفمة الحاصة.

التحق بصفوف الثورة مبكرا، وشارك بمعالية في تنظيم العديات العسكرية بوهران ابتداء من الكور، شكل من الكور، شكن من التنظيم وانجاح العمليات العسكرية، واعترفت قيادة الولاية اخلاسة، بمواهبه وقدرته الحويية في ماي 1988 قاتداً للننطقة الخامسة، ثم عشواً في قيادة الولاية الخامسة، يرتمة رائد. بذل جهوداً كيرة في مواجهة للمخطئات الشرنسية بالمشقة الخامسة، وخاص معارك واشتهاكات عنيفة في جبال سهدو ومبراح وجبل يوسف، عرف باخلاقه الوفيعة وتواضعه واشتهر بحكمه السياسية وتقافمه الواسعة.

كان رفقة قائد الولاية سي لطقي في طريق العودة من اجماع المجلس الوطني للثورة عناها اكتشفت القوات الفرنسية طريقهما، وواجهتيما في معركة ضارية بجيل بشار يوم 25 مارس1960 فكانت نماية البطلين بعد حواة طلقة بالبطولات والانجزات <sup>(60)</sup>

11— تيجاي هدام: شخصية سياسية وتاريخية مرموقة، ولد في جانحي 1921 بطمسان، واصل دراسته العلميا في الطب وشارك في العسال الطلابي، النحق بصفوف التورة النحريرية بداية سنة 1955. كان مقربا من ابن بلة وعمل مساعدا له في الوفد الحارجي بالقاهرة، وبعد اعتقال ابن بلة شارك في تأدية عدة مهام سياسية وعسكرية، بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات عليا: منها وزيرا للشؤون الدينية سنة 1964، ثم وزيرا للصحة سنة 1965، وعبدا لمسجد باريس، عاد إلى أرض الوطن واشتعل أسناذا للطب بجامعة الجزائر، عن في جانفي سنة 1962 عضوا في المجلس الأعلى للدولة؟\*.

\* ثاقتا: النخب الطلابية: ساهمت النجمة الطلابية بدور فاعل في الحركة الوطنية وفورة النحوير الكبرى ، ومن رموزها البارزة ععد من المجندين في الجوائر والمغرب اثر الإضراب الطلابي ومنهم نذك :

أول وزير للخارجية في عهد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائرين. وأول وزير للخارجية في عهد الاستقلال.

ولد يوم 11 أوت 1930 بمغية ولاية تلمسان، درس الرحلة الثانوية يوهران، ودخل كلية الطب بمونيايد الفرنسية، وهناك ساهم في نشاط الطلبة الجزائرين، وانتخب ضمن قيادة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائرين في أوائل سنة 1956، ألقي عليه القبض يوم 12 نوفمبر 1957 وهو طالب بجامعة مونيليه، وبعد أسابع من العذب على إلى سجن برباروس، وقد وجهت له تممة طالب بمناطات سياسية للمس بالأمن العام الفرنسي، أطلق سراحد بعد مسين ليعود إلى نشاله ويتم دراسته في الطب، انظل إلى الموب وعمل في فدراية جهية التحرير الوطني بقاعلة المؤب، عن عضوا في اللجة الشفيانية المؤقة، وانتخب سكرتيزا عاما لرئيسها فارس عبد الرحان، وبواسطته كانت فيادة الدورة تطلع على ما يجري من تطورات.

ساند ابن بلة. وقد شارك بعد أزمة صيف 1962 في انتضاما الجوائر في هيئة الأمم المتحدة. عين ناتبا في المجلس الاستشاري، ووزيرا للخارجية إلى غاية أفويل 1963، حيث اغيل في ظروف غاهصتاءًها.

2– شريف بلقاسم: مناضل وسياسي محتك، تولى مسؤوليات قيادية في جيش الحمدود الغربية وفي الحزب والدولة في عهد الرئيس هواري بومدين .

ولد عام 1930 وهاجرت به عالته إلى الغرب، أتم دراسته الاكمالية والتانوية بالدار البضاء واتسب لكلية الحقوق بالرباط، ولما اندامت الثورة المحرورية المحق بصفوفها عام 1935، عين في المداية مسؤولا عن الطلبة الجزائرين في المغرب، ثم قائدًا على منطقة صبرة بطمسان، وتولى في عام 1959م قيادة المطقة الأولى من الولاية الخامسة (طمسان). التحق بقيادة هيئة الأركان في وجدة، وكلفه بومدين بالإشراف على معسكرات التدريب والناطير، عين عضوا في قيادة المنطقة الشمالية التي كلفت بدخول تراب الولاية الخامسة، وعشية الاستقلال ساهم في تجيد قيادة الجيش وبعض السياسين لدعم تحالف هيئة الأركان- بن بالذ، وكان واحدًا من مجموعة تلمسان.

عين بعد الاستقلال عضوا في المجلس التأسيسي ثم وزيرا للإرشاد القومي. شارك في القلاب 19 جوان 1965م وعين عضوا في مجلس قيادة اليورة ووزيرا للمالية، كان مساعدا لمومدين في تطبيق سياسته الزراعية والصناعية، وفي عام 1975 حدثت اختلف معه، غادر الجوائر لمجود بعد سنة 1888م لمواقبة الساحة السياسية، وقد توفي مؤخو(19).

3- رحال منصور: ضابط في جيش التحرير الوطني ومخابر بالولاية الأولى.

ولد عام 1938 يمدية وجدة الغوية، من أسرة تعود في أصوفه إلى ندورهة، نشا في وجدة وكما درس، شارك في إضراب 19 ماي 1956 وهو طالب في الصف الثانوي والتحق بصفوف الثورة، فاخير ليكون ضمن الفوج الثاني الذي دخل مدرسة الناظور للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبعد تخرجه في ماي 1957 فقل إلى تونس لمباشرة عبله.

لي نماية عام 1957 أرسل إلى ولاية الاوراس للعمل في مينان الاتصالات، واستقر في المطقة اثنانية التي كان يقودها على الدو، وقد بذل جهود كبرة في ربط الاتصالات بين قيادة الولاية الأولى وقيادة الثورة في الحارج وتذليل كنير من الصعوبات، تعوف على كثير من قيادات الثورة، وكان شاهدا على كثير من الأحداث التي تقلها لما في مؤلفه "الثوار" الصادر عام 2000، وخاصة ما تعلق بالصراع الذي شهدته الولاية الأولى وتصفية المشوشين، والصعوبات التي واجهها العقيد لحضر عيدي، وانعكامات خطة شال على ولاية الاوراس.

واصل تأدية مهامه إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية، وبعد الاستقلال فضل الابتعاد عن السياسة، أكمل دراسته وعمل في ميدان المتندسة العمارية، وهو ما يزال على قيد الحياة"<sup>(19)</sup>.

4— عبد العزيز بوتفليقة: قيادي بجيش الحدود وبالجبهة الجنوبية. ورئيس الجمهورية الجزائرية لهائي.

ولد سنة 1935 بمدينة وجدة المغربية من أسرة مهاجرة تعود أصولها الى ندرومة، نشأ بوجدة في أسرة فقيرة، واصل تعليمه في معهد مولاي إدريس الثانوي.

التحق بصفوف الثورة عام 1956م في الغرب، وعمل ضابطا في الولاية الخامسة مكلفا بالنشاط السياسي، واختاره قائد الولاية هواري يومدين ليكون أمين سر الولاية ومساعده في تسيير شؤون الولاية، وانتقل معد للعمل في القيادة العامة للجيش بالحدود الغربية، كلفه قائد هيئة أركان الجيش في بداية عام 1960م بنتح جبهة جوبية في أقضى الصحراء، فوفق في قيادة هذه الجبهة وإنجاح مهامها.

وفي ظل صراع هيئة الأركان مع الحكومة الجزائرية المؤقة منذ جويلية 1961م تولى مسؤوليات حساسة منها خلافة الثلاثي المستقبل من هيئة الأركان، كان محل ثقة هواري بومدين وقد أدى له المهمات الحساسة، ومنها الاتصال بالزعماء الحمسة المحقدين في فرنسا بقصد عقد التحالفات المستقبلية، وقد تحاور مع بوضياف وبن بلة ومال إلى كفة هذا الأخور بعد الاستقلال عين الرائد بوتفليقة عضوا في المجلس التأسيسي ووزيرا للشباب والرياضة، وتولى سنة 1963 وزارة الخارجية التي قضى على رأسها سنة عشر عاما، أزيح من قبل فريق الشافلي بن جديد عام 1979م فهاجر خارج الوطن، عاد بعد عشرين سنة ليتخب رئيسا للجمهورية الجزائرية، وقد انتخب عام 2004 لمهيدة ثانية، ولهيدة ثانية في 2009م(<sup>12)</sup>.

5— رحال عبد اللطيف: من عائلة مناضلة، بدأ مشواره النضالي في صفوف أحباب البيان والحرية ثم تحول إلى جمعية العلماء، وتأثر بالأفكار الثورية.

كان طالبا عندما التحق بصفوف النورة، وقد شغل العديد من المسؤوليات السياسية والعسكرية.

عشية وقف إطلاق النار عينه قيادة التورة عضوا في الهيئة الشفيةية المكافقة يادارة الشؤون الإدارية وتسليم السلطات. وبعد الاستقلال عين مديرا لديوان الرئيس بن بلة، وكلف بعدها بعدة مسؤوليات دبلوماسية، سفيرا وممثلا للجزائر في الهيئات الدولية، ثم تم قميشه في عهد الشافلي بن جديد. وكلف في عام 1991م بوزارة الداخلية، وعينه الرئيس بوتفليقة مستشارا

6- الطاهر اثررهوني: ولد بندرومة، زاول تعليمه الإبتدائي والموسط بالغنين، شب على مادى الطاهري وعلى سيد الإضراب الطلايي بمدة الإضراب الطلاي بصفوف جيش التحرير الوطني، خاص العليد من للعارك وأصبح حنابطا في صفوف الجيش. بعد الإستفلال تولى عدة مسؤوليات منها وزارة التعليم خلال سبعينيات القرن العشرين، ما بنال على قد الحياضة

7– يزيد زرهوي: ولد بندورمة، من اسرة محافظة وعلمية، درس يحسقط رأسه وبالمفرب، التحق مبكرا بصفوف الثورة وهو طالب، تلقى تكوينا في الاتصالات السلكية واللاسلكية، عين ضابط اتصالات، بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات منها وزارة الداخلية.

\* رابعا: النحب السوية: قامت المرأة التلمسانية بأدوار محتلقة ابان الثورة التحريرية. يمكن الوقوف عليها في قسمين، الأول خاص بالتشال في المدن والتابي بالتشال في الأوياف؛ ففي مدينة تلمسان ومراكرها الحضرية اعتمد العمل القدائي على المرأة في تأدية مهام حيوية، منها وضع المضجرات في مراكز العدو والملاهي والقاهي التي يتردد عليها غلاة المستوطين والحركة، وتقل عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

المعدات والأسلحة والوثائق السرية من مكان لأخر داخل المدينة وخارجها، وكذا جمع الاشتراكات وتوزيع الفقات على مستحقيها من أسر الشهداء، والقيام بالدعاية والتعينة بين أوساط النساء.

وفي الأوياف كانت المرأة حاضنا أساسيا للنوار، فهي توفر فم المأوى، وتقدم هم الأخيار والمستجدات، وتجمع لهم المؤونة وتحضر لهم الأكل، وقد نحضت المرأة في مناطق تلمسان الاستراتيجية بأدوار مضاعفة، وذلك نتيجة للوجود المكتف لجيش التحرير الوطني وكتافة الشاط المسند فا كوفحا منطقة حدودية ومنطلق للنفوذ الى بقي مناطق الولاية الحامسة.

وتؤكد لنا الشهادات أن عدد مهما من القينات المثقفات التحقنا بصفوف المورة منذ اضراب الطلاب عام 1956م، وتلقين تكوينا سياسيا وعسكويا بمنطقة تلمسان وفي قاعدة وجدة، وعدن الى المنطقة الثانية (تلمسان ونواحيها) للمشاركة في صفوف جيش التحرير الوطني وبين أوساط المدنين، وصنهن نذكر: حميدو مليحة، ورحال لطيفة، وحجاج مليكة، وأنيسة بركات، وجميلة مهدي، ووسعيدة نميش، وفيحة يريكسي، وباية مرابط، وعريشة حاج مسعود...اخ.

وقد تحمل هؤلاء مسؤوليات شاقة وفحضوا بادوار استراتيجية مدنية وعسكرية. وضربن أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية. فقد لاقت عويشة حاج سليمان الجندية الشجاعة الشهادة في ناحية مسيردة عام 1957م، وتحملت زميلاتها مهام شاقة في مرافقة جيش التحرير الوطني والسريض، وفي تنظيم النساء وتوجيههم وتقيفهم ورعاية شؤولهم<sup>22)</sup>.

وفيما يلي نعرف بنضال بعضهن:

 1- بركات انيسة درار: ولدت بدرومة، من عائلة عريقة مشهورة بالعلم، درست بتلمسان وبنانوية التعالمية بالعاصمة.

التحقت بالثورة التحريرية بعد إضراب الطلبة في ماي 1926م، وعملت بالمنطقة الثانية من الولاية الحامسة بعد أن تلقت تكوينا عسكريا ووطنيا بقاعدة وجدة، فحضت بمهام عديدة كالتمريض والاتصالات والعينة في صفوف المواطنين، وأصيبت في إحدى الاشتباكات سنة 1957م بجروح بليغة. وبعد الاستقلال واصلت دراستها في الأدب العربي، وعملت أستاذة بجامعة الجزائر إلى جانب نشاطها في الكابلة الأدبية والتاريخية<sup>62</sup>.

#### عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432مـ

 حاج سليمان عائشة (فوزية): الشهيدة من مواليد تلمسان سنة 1940م، من أسرة محافظة استطاعت أن تواصل دراستها إلى غاية المرحلة النانوية.

وعندما أعلن إضراب الطلبة والثانوين في ماي 1956م التحقت رفقة زميارهما في الثانوية التعالية بالثهرة التحريرية، كلفت بالعديد من المهام التعالية والتحقت في نماية سنة 1956م بمركز جبش التحرير الوطني بوجدة، حبث تلقت تكريها عسكريا وسياسيا واختصت في الممريض، وبعد تأهيلها أرسلت إلى المنطقة الثانية من الولاية الخامسة، حيث فحضت بالعديد من المهام منها إعداد التقارير الإدارية والإرشاد الاجتماعي، استشهدت في سبتمبر 1957م بالمنطقة الثانية ناحية مسيردة قرب ندرومة عندما حوصرت رفقة عند من المجاهلين في إحدى المغارات ورفضت الاستسلام؛ فقام العدو بتفجير المغارة بمن فيها. عرفت بصمودها وإقدامها وبروحها المورية العالمية، وهي صفات بوأها مكانة هامة في أعين أفراد جيش التحرير وسكان المنطقة الثانية من الولاية الحامسة<sup>20</sup>)

3- عوالي وبسي: ولدت سنة 1938م بأولاد ميدن، استطاعت أن تواصل دراستها الثانوية بمدينة الجزائر، واثر الاضراب الطالاي قررت الالتحاق بصفوف الثورة، نقلت الى القاعدة الحلقة رقم 15 بوجدة، حيث تلقت تكوينا في المجال السياسي والطبي والعسكري، وأرسلت الى المنطقة الثانية في الكوبر 1956م، ونقلت بعدها الى المنطقة الثانية في الكوبر 1956م، ونقلت بعدها الى المنطقة الثانية في الكوبر على مراقبة الوضع في كامل المنطقة الثانية الواساسية تشرف على مراقبة الوضع في كامل المنطقة الثانية ".

4- فيحة رمعون (رشيدة). ولدت المجاهدة عام 1932م، واصلت تعليمها وتحصلت على شهادة التمريض، عملت في المستشفى العسكري القرنسي بوهران، قلعت الكثير من الخدامات لصالح الثورة، وفي سنة 1957م قررت الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني، فعملت في المنطقة الثانية من الولاية الخاسة حيث نمضت بعدة ادوار، ممرصة ومجاهدة وموجهة اجتماعية، القضت عددا من المجاهدين بخيرقا ومهارقا في التمريض، كما شاركت في عملة معارك، ومنها القضت بنطقة السواحلية في أون معركة جبل فلاؤسس ومعركة وادي السباع، التي عليها القبض بنطقة السواحلية في أون 1937م، تعرضت المتحرف بشاطات الثيرة وأسراها في المنطقة، فام الجيش القرنسي بتشويه جسدها وإفقاد ذاكرتما ومثل كما بين المساحة؛

2- غيش سعيدة: السيدة نميش المدعوة سعيدة ممرضة ومجاهدة في جيش التحوير الوطني، ولدت عام 1936م، والتحقت بصفوف الثورة وعمرها عشرون سنة، كانت تقوم بمعالجة المرضى والجرحي، شاركت في عدة معاول، وكانت مرافقة باستمرار للشهيدة فيحة رمعون بالمنطقة التانيذ ونجت بأعجوية من الاعتقال عندما اعتقلت وفيتنها رمعون<sup>60</sup>.

6- باية مرابط (أمينة: من تلمسان، ولدت في حدود عام 1945م، تذكر أنيسة بركات أمّا فرت من بيت أهلها يوم زفافها لتلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1957م، أو كلت لها مهمة علاج الرضى قفامت بواجبها على أكمل وجه<sup>(60)</sup>.

7- بريكسي فيحذارحورية): ولدت في حدود عام 1947م. التحق بصفوف الثورة وهي طالبة بوهران، عملت مموضة، حيث كانت تقوم بمعالجة المرضى: وقد عوفت باخلاصها في عملها وبوطنيتها الجاعفاً<sup>(10)</sup>.

8— جيلة مهدي: ولدت بأو لاد مبدون عام 1936م، استطاعت أن تواصل دراستها وأن تصبح معلمة في المدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء، تلقت تكوينا في وجدة، وارسلت الى المنطقة الثانية أو اخو عام 1956م، حيث عملت محرصة بين صفوف المجاهدين والمدنين بالمناطق الحلم ويقا<sup>60</sup>.

و- ولد قابلة زيدة (صليحة): ولدت عام 1934م بمنية طنجة الغرية، حث كان والدها يعمل ضابطا في الدوك الفرنسي، تابعت دراستها الاجتائية بمسكر مسقط رأس والدها، وواصلت تعليمها إلى أن تحصلت على شهادة البكالوريا، ثم التحقّت بجامعة الجزائر لدواسة طب الأصان.

نشطت في النضال الطلابي بجامعة الجزائر، وعملت على كسب تأييد الطلبة للثورة التحريرية، التحقّب بالثورة إثر الإضراب الطلابي عام 1956م، وكلفت في المنطقة السادسة من الولاية الخامسة بالإشراف على المراكز الصحية وتكوين المعرضين، شاركت في العديد من المعارك، وقد كانت تعمل مساعدة لطيب المنطقة السادسة الشهيد عبد الكريم داموجي.

لقيت استشهادها في 19 ستمبر 1958م رفقة ثلاثة مجاهدين، وذلك في كمين نصبه العدو في الطريق الرابط بين بني شقران وبوحيفية<sup>(18)</sup>.

#### عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

01- حميد مليحة: من عائلة محافظة، تلقت تعليمها في تلمسان، والتحقت بصفوف الثورة في وجدة، تلقت تكوينا سياسيا وعسكريا، وكلفت بعدة مسؤوليات أدقاً بشجاعة وإخلاص، سقطت شهيدة في معركة ضد العدو بواحي تلمسان.

وعلى ضوء ما سبق عرضه من نخب نضالية ساهمت بأدوار فاعلة في الحركة الوطنية وثورة التحرير نخلص لتسجيل ما يلي:

ان منطقة تلمسان أنجت كبرا من الناصلين المخلصين، لعبوا أدواوا وطبة مختلفة في خامة القضية الوجوان والمبتد عشر إلى مصالي خامة القضية الوجوان التأمير عشر المخاصة عشر إلى مصالي الحاج زمن الحركة الوطنية وصولا إلى مرحلة الثورة التحريرية، حيث يرز بن بلة وسي لطفي وأدرة قادات الدلامة الحاصة.

إن مختلف التيارات والقنات ساهمت بفعالية في الحركة الوطنية وثورة التحرير، ومنهم
 القادة الثوريون الاستقلاليون، ورجال الاصلاح والعلماء والمقفين، وفقة الطلاب والنساء، وكل
 هذا أسهم في ثراء مساهمة التلميسانين في الحركة أله طنية وثيرة التجرير.

 إن البطولات المسجلة والصفحات التضالية المشرقة هي عنوان فخر واعتزاز لسكان المطقة يسجلها الناريخ وتذكرها اليوم، وفيها كثير من العبر والدووس عن استبسال نخب المنطقة في مواجه الاستعمار والتضحية من اجل الاستقلال.

### الهوامش والتعليقات:

I-MERAD ALI, Apercus sur lenseignement des musulman en algerie 1880-1960, in confluent , n juin-juillet 1963, p. 615 2- يو النسم سعنانة: تاريخ البرائر الفاقي، ج 6، دار الجسش الجوائر ، ص ح م 224 ـ 226

2- ابو العامم معالله: تاريخ اجزاتر العالي، ج 6، دار الصائر، اجزائر، ص... ص 224... 226 3- للوسم انظر 46. Mohammed benamar djebbari, op cit, p p 36

4- مغومات استخيتها من تلاميذ الشيخ بندوهة، ومنهم الشيخ بخلف البوعاليّ ويركات اليسة درار، وهران، ديسمبر 2006، وكما محاضرة للدكورة اليسة بركات حول مدرسة التحليم الحر بندودة

5- نقر عنه عمد سازي: من يدكر عمد مصايف، جريفة الشروق اليومي، عند 730 (22 جنفي 2002)، وفوزي مصوعي: الاديب الثاقد الدكور معد مصايف الندومي حاته والثارة، مداخلة في الملقى تدومة وتواجها، الجمهة الرحنية.

"- نتمند لِيْ أرجته مذكراته احمد ان يقة مذكرات أحمد ان يقة ترجة الفيف الاحضر، فار الافاب ، ييروت، 1979). 8- Ahmed Bensadoun , Guerre de leberation, parcelle de vérités de la wilaya 5 Oranie, Editions

EL BOUSTANE Teemcen, 2006, pp171 J177

#### عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

- 9- معلومات جمعاها من شهادة المجاهد الطاهر الزرهون، مقابلة شخصية، ندومة، 24 مارس 20011
- 10- انظر حوار معه أجرته مجلة الراصد، يصدرها للركز الوطني للنراسات والبحث في الحريكة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. الجزئر،
- عدد 3، (2002) 11- انظر عنه عبدالقادر جلالي: العَيْد بن حدو بوحجر للدعو "سي عندان" 1927\_1977، مجلة عصور، يصدرها مخير البحث النوبخي،
  - جلعة وهران، عدد 1، 2002، ص. 88\_88
    - -12 حقائق عبدالله: قادوس أعلام شهداء وإبطال الثورة الجزائرية، صشورات بلوتو، الجزائر، 2009، ص ص 346\_347 13- مقلاتي عبدالله: للرجع نفسه، ص. 523
      - 14- معلومات جمعاها من أوشيف التورة الجزائرية، بد خانع، الجزائر،
- 15- للفصيل انظر عنه حوار اجراه معه محمد عبلس، محمد عبلس: خصومات تاريخية. دار هومة، الجزائر، 2010، ص ... ص 303.
  - 16− انظر اشارت مغرقة عدن ، 171-171 Ahmed Bensadoun op cit, p
    - 17- مقلاق عبدالله: الموجع السابق، ص 194
    - 18–علشور شوفي: قلموس التورة الجواتوية، دار القصية، الجواتو، 2006، ص 159–160
      - 19- مقلاتي عبدالله: المرجع السابق، ص 333\_334
- 20- RAHAL (mansour ) Jes maquisads ( pages du maquise des aurés durant la guerre de libération, Alger, auto-edition, impr.echourouq, 2000, 446 p.
  - 21- مقلاق عيدالله: المرجع الساق، ص 119\_120
  - 22- مقابلة شخصية مع الطاهر الزرهوين ندومة، 24 مارس 2011
    - 23- تيسة بركات دوار: المعدر السابق، ص 42\_43 24- شهادة قديها الجاهدة للاحث في عدة مقدارات جمعا
  - 25- مقلاق عبدالله: قاموس أعلام شهداء وأبطال التورة الجزائرية، منشورات بلوتو، الجزائر، 2009، 212 ــ 213
    - 26- تيسة بركات: المصدر السابق، ص 42
      - 27- مقلاتي عبدالله: المرجع الساق، ص 298
      - 28- ايسة بركات: للصدر السابق، ص 45
        - 29- لصد نفسه ص 45
      - 30- نيسة بركات: للصدر السابق، ص 45
    - 31- أيسة بركات دواو: للصدو السابق، ص 42
    - 32- مقلاق عبدالله: المرجم السابق، ص ـ ص 337\_538

## الشيخ عبد القادر الجاوي التلمساني 1264-1912م. 1848/-1914م.

م مستقب ا. حسني بليل

مقلمة: إن العالم الذي خصصنا له هذه الترجة هو الذي قالت في التوريه بدأنه مجلسة الشهاب عند تقريظها لكتاب الجزائر للأسناذ توفيق للدوز: "إنّ الكتاب وُضع على الاختصار فعا كمّا لتطالب مُؤلفه باستقصاء جميع الرّجال، ولكنّه سكت عن أفراد لا تكمل الصّورة التاريخيّة إلاّ بحم، منهم العلائمة الأستاذ عبد القادر المجاري رحمه الله هذا الرّجل هو أبو النهضة العلميّة بقسنطينة، وهو شيخ النّاس بحميع عمالتها، عليه تخرّج القضاة ورجالُ المحاكم والمتريس والقترى فلا تجد واحدا من هؤلاء إلاّ وهو من تلاملته، ولو كان هذا الرّجل من أمّة عالمة لأحيث ذكراه في كلّ مُناسبة..."

لقد كانَّ من الشخصيات الوطبة التي ساهمت كبيرا في النهضة العلمية الجوائرية الحديثة، ولقد حاول جاهدا مستغلا تقافمه واطارعه الواسع لإخواج الأمة من براتين الجهالة إلى نور العلم، وانحافظة على الشخصية الجوائرية العربية الإسلامية صد المعارسات التعسفية للاستعمار الفرنسي، ونظرا الاعتمام فحول علماء الجوائر بالشيخ المجاوي، فقد احترت أن يكون موضوعي هو إبراز بعض الجوانب من سيرته الذائية. وققا للمحاور الثالية.

المخور الأول: شخصيته: هو عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن عبد الكسريم بسن عبد الرحمان بن عبد بن عبد الكسريم بسن عبد الرحمان بن عبد بن عبد بن عبد بن عبد المشهور بالمجلسان المشهور بالمجلسان المجلسان المجلسان المجلسات المجلسات المجلسات المجلسات المجلسات المدرسين عبد الله بن محمد فقيه تلمسان الكبير، وقاضيها لملة ربع قرن من الرمن، ورائد العلمساء المدرسسين في عصره، وعمد كذلك ، وجده من العلماء الأعيان بطمسان ، وكذا مسائر أمسوله إلى عبد

أستاذ العلوم الإسلامية - ثانوية الشيخ عبد القادر الياجوري - وهران.

عصور أكديدة- العدد 2– عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

الجليل، ومن هذه الأسرة الكريمة حفدة الولى عبد الجليل العلامة الأجل الشريف المبجــــل الـــشيخ شعيب بن علي قاضي محروسة تلمسان كان تفعده الله يرهمته الواسعة آمين.

وقال القاضي حشلاف والجامع لحذه القروع الكريمة الطية المباركة هو السيد عبد الجليل بن أحمد بن محمد ابن عبد الله من مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمان بن عبد السلام بن أيوب بن أحمد بن محمد بن مولانا إدريس بابي فاس ودفيتها بن مولانا إدريس دفين زرهون بن مولانا عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علمي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في تلمسان سنة 125هـ/1848م، ولما قوأ القرآن، وأثم قراءته بمدينة طنجة حيث تقلّد والله خطّة القضاء بحا.

المحور الثاني: حياته العلمية:

#### شيوخه وأساتلته:

آ- شيوخه في القرآن الكريم: بدأ الشيخ عبد القادر المجاوي طلب العلم منذ صباد، شسانه مسانه الصياب المتحبين ، و قرأ القرآن بالمصان، ثم هاجر والده إلى الغرب الأقصي، وتسولى السسديس في جامعة القروين، ثم تقلّد خطة القضاء بطبحة ألا حرج إليها من فاس سنة (1262/1857). فساتم قراءته بأحد كتيب طبحة، وهو ثم يلغ بعد من التعيز فحفظ القرآن الكريم وجسوده، ثم بعشبه والله إلى تبطوان لخابعة دروسه الإبتدائية والثانوية، وقد آثر والده تبطسوان علسي طبحة تنظروا للمحيط الذي احتاره وأودعه إنه ليكون في مأمن عليه من الناحية الإخلاقية لأن عسيط تبطسوان، وهي قاعدة بلاد الريف يخطف عن محيط طبحة التي كانت يومند مقر أرزاع من الناس وكسان في الريف علماء صافري والثانوي في مساجدها، فاحد هادئ العاسوم علسي علما الشيخ مقصل أفيلال العلمي، والشيخ أحمد النجار، والشيخ الطبه البعقويية.

آل شيو خه وأساتذته في العلم:

 أبو عبد الله محمَّد الصديق بن الهاشمي العلوي: الشريف الجليل ، الماجد الأصيل ، الفقيه
 النوازلي ، المحدث ، الإمام ، البركة ، الصالح ، قاضى مدغرة ثم فاس<sup>5</sup>.

عند قون (كون): خاتمة الشفقين، وحامل راية الملققين، أعجوبة أهل زمانه، وفريد عصره وأوانه، العالم العلامة، القدوة القيامة، المشارك في كثير من الفون، أبو عبد الله الحاج محمّد بن الحاج المدني قون (كون)صاحب اختصار حاشية الرهوين، والدر المكونة في النسب الشريفة المصونة، وفي هماً.

أبو محمد جعفر بن إدريس الكتان الحسني القاسي الإمام النقيه الورع الناسك، الواعظ الدال
 على الله بحاله ومقاله، كان ناشرا للعلم، متحريا في ديه، مقشفا في عيشه، عاكما على نفع
 الحلق، عالم بالتراجم، كثير التصنيف، له الشرب المحتضر، وفتاوى، وغيرهما،
 توقي (5/132/4) 130.

 أبو العباس أحمد بن حمد بن حمدون بن الحاج: العلامة المحقق المشارك المدقق المسن البركة الأسعد المؤرخ الضايط الأمجد، كان فقيها عالما أديبا، ذا مروءة واستبصار ومعوفة بتوادر الغاريخ والأحمار، له حاشية على المكودي في شرح الألقية، وحاشية على الأؤهري على الأجرومية وغيرهما، توفى في 25 من ذي الحبحة سنة 1810م.

— الشيخ الحاج أبو العباس أحمد بن الطالب السودي المري: شهباب العلم، وقيس التحصيل والفهم، بقية السلف وزينة الخلف، شيخ الجماعة بالمغرب، بحر العلوم العقلية والفقلية الراخو ولفكها الدائر، له عدة تأليف فقهية حديثية، ولد سنة 1241م، وتوفي سنة 1321م بفاس، توسع في ترجمته عبد الرحمن بن زيدان في مؤلفه إتحاف أعلام الناس يجمل أخيار مكاس 2.

- الشيخ الحاج الصالح الشاوي.

- الشيخ مولاي أحمد العراقي الحسني الخطيب بجامع مولاي إدريس11.

عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

الشيخ أبو عيسى مهدني بن الفقيه العلامة محمد بن حمون بن الحاج: الفقيه العلامة المشارك،
 الحافظ الصوفي، كان رحمه الله متواضعا خاشعا، انتفع به خلق كثير، وتخرج به كثير من العلماء
 المدرسين، توفي سنة 2001هـ.

تلامذتــــه: تخرج عليه كتير من العلماء والقضاة والمدرسين والأثمة والأدباء، ولهذه السمة التي امتاز بما أطلق عليه شيخ الجماعة في القطر الجزائري، ومن جملة هؤلاء التلاميذ:

- همان بن أحمد الونيسي: هو العلامة المدرس الققية الخدث التصلح من علماء قسطينة، ولد بقسطينة سنة 1856م، وحضر دروس الشيخ عبد القادر المجاوي، ثم ما لبث أن صار زميلا له في التعريس لأنه يقاربه سنا، عن معرسا بالجامع الكبير بقسنطينة في يناير 1881م، درس اللحو والحساب والأدب العربي والفقة والتوحيد، وأبعد عن سلك العمليم سنة 1910م بعد 30 سنة من العمل لأسباب غير معروفة. قد تكون من مكاند للسعم القونسي، فهاجر حمدان الونيسي إلى الحجاز، و استقر بالملابقة المتورة، و ظل مدوسا للحديث النبوي بما إلى حين وفاته سنة 1920م، ".. أما بني وقد قل عنه الأسناذ احمد لطفي السيد عند أداته فريضة الحج سنة 1911م: ".. أما نحق نقد كما نعشى الوقت بعد الوقت درس الأسناذ الكبير الشيخ حمدان الونيسي مدوس بضرح ابن عقل. وأكثر ما حفظ ذكراه لللمن هو تلميذة الإمام عبد الحميد بن باديس عليه، ومن فإلفاته القول الحنيف في الرد على من أجاز القبوى بالقول الضغيف".

2- الشّيخ محمود بن داني المشهور بكحّول (١٩٦٦-١٩٥٩م): أخذ عن الشيخ الجَمادي سماعا في مساجد قسنطية و تخرّج عليه، درّس في سيدي مسيد- المدرسة الفرنسية الابتدائية- اشتغل محررا في جريدة البشر بالعاصمة، ولما أمست بادارة جونار جريدة "كوكب إفريقيا" مسنة ١٩٥٦م عهدت إليه بادارة تحريدات الآوري"، التي صدرت سنوات 1911-1912 و 1913م، ولو استمر لكان أكبر موسوعة لأعملام الجوائز، وكانت تصدر من ميزانية الإدارة، وتحت إشرافها ثمّ تولى الشيخ بعد ذلك الندويس في المدرسة الشرعية الفرنسية بالعاصمة، وعُهد إليه بالإمامة والشوى بالمخامع الكبر في الجوائز العاصمة، وعُهد إليه بالإمامة والشوى بالخامة الكبريس في المدرسة المعالمية، وعُهد إليه بالإمامة

والفتوى، اغتيل في سنة 1936م، واتهمت السّلطات القرنسيّة الشّيخ الطيّب العقبي بقتله واعتقلته من أجل ذلك ًا.

3- مولود بن الموهوب (1866م- 1939م): هو من أكثر تلاميذ الشيخ شهرة، فهو فقيه ومفت وخطيب وشاعر وناثر، أخذ عنه في المدرسة الشرعية الفرنسية بقسنطينة، ولما تخرَّج منها صار زميلًا له في التلريس، وعاصر أحداثًا هامة في قسنطينة، فتأثر بما منها بروز بوادر حوكة الإصلاح، والنهضة الوطنية، وساهم فيها بحظ وافر، وما منظوته المسماة بمنظومة البدع، التي وضع عليها شيخه انجَاوي شرحا قيما إلاّ دليل على ذلك، وهي منظومة في محاربة البدع التي انتشرت آنذاك، بوحي من فرنسا، ثمّ عين مدرسا بالمدرسة الكتانية سنة 1895م، فمفتيا عامًا لقسنطينة سنة 1908م، وفي سنة 1926عُيّن مفتياً في مسجد باريس، ولم يغادره إلى أن قضى إلى ربه ومواهب الشيخ ابن الموهوب جعلته يتقلّد مناصب هامة وعديدة، فهو بالإضافة إلى التدريس والفتوى، كان يتولى الخطابة بالجمع الكبير، ويسهر على المساجد، وأوقافها في ولاية قسنطينة، ورئاسة الجمعية الخبرية، محاولا قدر المستطاع أنَّ لا يضيع مصالح قومه وأمته ودينه، وأن لا يُغضب سلطة المحتلِّ، وساهم بشكل لافت في تفعيل الحركة الأدبية بنشر المقالات في الجرائد والمجالات، فهو ممن أسس نادي صالح باي سنة 1907م، وشرح بعض أعمال شيخه المجاوي15. 4- أهمد مرزوق بن سعيد الحبياتني: هو أحد أهم أئمة وفقهاء مدينة قسنطينة في عصر النهضة الفكرية، ولد سنة 1284هـــ/1867م) في منطقة بني حيبي بولاية جيجل شرق الجزائر، حفظ القرآن في سن مبكرة على يد مشايخ منطقته، وتلقى أولى مبادئ اللغة العربية والفقه، ثم انتقل بعد ذلك إلى قسنطينة لإكمال تعليمه، فكان له ذلك، حيث تتلمذ على يد أهم فقهاء مدينة وهو الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني، استقر الشيخ احمد الحبياتني في مدينة قسنطينة أين كان يؤم الناس ويلوس القرآن الكريم والفقه في كثير من المساجد كجامع سيدي عبد المؤمن في حي السويقة، هذا وقد حظى في زمانه بمكانة واحترام كبيرين بين سكان مدينة قسنطينة والشرق الجزائري كله، فكان يعتبر أهم ملجأ للناس يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم، وكان على ذلك حتى وافته منيته في العاشر من شهر محرم سنة 1355هــ الموافق للفاتح أبريل سنة 1936م، كان للشيخ أحمد الحبيباتني الفضل في تكوين جيل من الفقهاء والعلماء ممن ساهموا في توجيه الأمة كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين رغم أن الاستعمار القرنسي حاول كثيرا إثارة الفتنة وتدبير الكائد بين الشيخ وبعض أعضاء الجمعية، وبخاصة عبد الحميد بن باديس، حيث الهم الأخير بالتخطيط لمحاولة اغتيال الشيخ الحبياتين، لكن الجميع تفطوا وتيقوا أن ذلك كان من كيد المستعمر للنيل من مكانة ابن باديس وعمله الإصلاحي، تخرّج عليه من المدرسة الكانية إماما ومكرّسا وهو من صلّى على رفيقه الشيخ كحول بقسنطينة لمّا اغيل سنة 2018م.

 الشّيخ عبد الله الدواجي: للذي كان يدرّس بجامع عمد الشريف بحي القصية، فلازمه مذة ثلاث سنوات، وأكرمه الله يومنذ بأن أخذ عنه شرح "ألقية ابن مالك" في النّحو، و"شرح وسالة ابن أبي زيد القبرواني"!.

المخور التالث: رحسلاتسة لرحلاته خارج الوطن فلا نجد في المصادر المتاحة المتحدد المتاحة المتحدد المتحدد

أما داخل التراب الوطني ققد زار يقيا عدة أماكن وعلسى رأسسها تلمسسان ووهسوان ومازونة وغيرها. وكان الهدف منها استقراء أحوال البلاد، وتوثيق الصلة ينه وبين مسشايخ هسفه الماطق، ثم السعي الحثيث للحصول على المخطوطات الفيسة، وقد غشر بمكية ثرية إما شسراء أو إهداء ، وقد آلت بعد موته إلى نجله الفاصل الأجل العلامة المبحل الشيخ مصطفى بن عبد القسادر المجاوي قاضي محكمة البرواقية، ثم آلت بعد وفاته إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبعسضها الآخوالى أقواد. المحور الرابح: تأثره وتأثيره: كان الشيخ متائرا بالشيخ العلامة محمد عبده الذي كانت لــــه زيارة للجزائر العاصمة وقسنطينة، وكان الشيخ بحمل نفس الهموم التي يحملــــها محمـــــد عبـــــده. وكانت مقالات الشيخ الجاري في الصحف تصب في نفس المحم.

و كان تأثروا بالشيخ نفسه تلاميذه عامة، وبالخصوص تلميذه للولود ابن الوهسوب، فقسد. قال الأستاذ أبو القاسم سعد الله: "انتشرت دعوته التي تبناها في قسنطينة بالذات تلميسذه المولسود بن الموهوب ثم الشيخ عبد الخميد ابن بلايس...".

المحور الخامس: ثميزاته ومشاركته في المعارف: من خلال متابعتي لأعماله المطبوع منسها والمخطوط، وما وسمه به من عرفوه استطعت أن أجمع جملة من الميذات كمان المشيخ الجماوي . يتصف بها: فهو العلامة الجليل والحبر الأصيل، الأديب المدرس الشهير، المقسس، الفقيم، الحمم مجال التحصيل، حيث أن كلُّ كتاب يقرؤه لا يعيدُ قراءته، وكان يرى أن مآل الأمر. تستخم إن أخذنا بالجانب الأخلاقي... ومن كلام الشيخ المجاوى في هذا الضدد: "ما كثر الفساد في أمـــة إلا بعدم التربية، فإننا نرى الأولاد مهملين يعلمون القساد، وإننا نرى الأمم الحية إنما حصل لها الرقسي بتربية أولادهم، وتعليمهم العلوم النافعة والمعرفة القيدة..."، ومما امتاز به أيضا عسن بقيسة مسشايخ وقمه أنه كان يتأجج غيظا وحنقا وعداوة للاستعمار الفرنسي الذي يحتل وطنه الجزائسر ويأخسذ بخاقها، وكان يوقن بأن العدو الذي قيد الجزائر للاستعمار إنما هو الجهـــل وضــعف الأخـــلاق بضعف الدين، وما ساد في المجتمع الجزائوي والمغربي من خرافات وعقائد باطلة تساعد الاستعمار على الإمعان في دوس كرامة البلاد وأهلها بأقدامه الوسخة ونعاله القسندة، آمس: بسأن الوسسيلة لنهوض الجزائر والوصول إلى استقلالها إنما هي التربية والتعليم، والتربية اللبنية العربيسة السصحيحة التي تخلق الأجيال الصالحة التي تكسر أغلال الاستعمار وتكسه إلى البحر، والدواء الناجع الثاين هو إصلاح المجتمع والقضاء على العصبية المذهبية والجنسسية الستى زرعها الجهار وأنعشها الاستعمار، وكان الشيخ عبد القادر معتدا بدينه وبنفسه وبشخصيته الجزائريسة الإسالامية كال الاعتداد، ترى ذلك في ملامحه وتقرؤه في أخباره وتلمسه في مؤلفاته، ومما امتاز بـــه أيـــضا غيرتـــه على الدين والعوبية.

كان غيورا على الدين الإسلامي واللغة العربية، ويدافع عنهما بالحبة البالغة والبراهين المشعة، ويرد دعوى من بجرؤ على مسهما بسوء أو يحاول أن يجوم حول حماهما بالشبهات الباطلة، ولقد كان شجاعا صريحا، قوي الحبة، حاضر البرهان، لا يهاب ولا يخاف، وكان يجاد المستشرقين المتكرين فيخجلهم ويفعهم، ويظهر شم جهلهم بالإسلام والعربية، كما يين للعامة في دروسه دسائس المبشرين وكيدهم للإسلام والمسلمين، وكان حربا على البدع والحرفافات التي انتشرت في المجتمع، وألف فيها كتابا سماه "اللمع في إنكار البدع"، وهو شرح لقصيلة تلميذة المشيخ المولود بن الموهوب، وكانت ولاية قسطية أكثر استعدادا لقبول الإصلاحات والتهضية العلمية التي كان الشيخ المجاوي يسعى إليها، وهذا هو سبب مجينه إليها وعمره يوعش وعشرين عاما<sup>88</sup>.

الخور السادس: نشاطه وأعداله العلمية. بنا الشيخ الجَّاوي حياته العليميسة بالتسديس في مساجد قسنطية متطوعا منذ سنة 1920م، درّس خلافا تخلف القنون من نحو وصسوف وبلاغشة. وظلك ونفسير وحديث، ونبيجة لذلك طارت شهرته ومارّت آفاق قسسنطية ومساجلورهسا، وكان حلوله بمُلمة المناسبة المقرة الحرجة من تاريخها بصفة خاصة وتساريخ الجزائس بسصفة عامّة، يثناية نسمة الحرّو والركة التي هيت من جهة العرب عليها".

- وفي سنة 1877م تَمَّت توقيته، فعين أستاذا بالمدرسة الشرعية بقسنطينة المخصصة لنخريج فضاة الأحوال الشخصية والموثقين والأساتذة.
- لم ينقطع عن التدريس الحرّ في المساجد والحطابة فيها، فكائما خلق لكون مدرّسا، فهو ممن كان برى أنّ الشهضة لا تكون إلاّ بالعلّم، وأنّ الجهود الإصلاحية لا تأت من فراغ، واستمر عطاؤه العلمي فيها– تدريسا وتاليفا – إلى غاية سنة 1858م.
- في سنة 1898م نقل إلى الجزائر العاصمة؛ فانتسب إلى المدرسة العربية بشارع المستفراء بيساب
   الوادي، مدرساً لقنون العربية<sup>20</sup>.
- رقمي إلى التّلويسِ بـــ"مدوسة الجزائر العليا" أوالمدوسة التعاليبة، التي بنيت بمرسوم من
   الحاكم العام للجزائر شارل جونار (1022–1912م)، والتي افتتحت للتدريس سنة 1905م.

في 1908 مُنحَ الإمامةُ والخطابةُ بـ "جامع سيدي رمضان" <sup>21</sup>.

اغور السابع: إجزارته العلمية: كان التعليم العالي في جامعة القروين وهسي يومسد في أو ج لزدهارها واشتهارها، وفيها علماء أجلة مخلصون من الإصافة الشيخ محمد الجاري والد لذرجم لسه، ودخل عبد القادر جامعة القروين فوجد بغيته وخاصة في فون العربية التي كسان بجسها، ودرس فيها الفسير والحديث ومصطلحه والقمة وأصوله، والقسرائض والمطسق والحسساب والقالسك، والتاريخ والتصوف، والنحو والصرف والبارغة والأدب وعلم العسروض، وتخسص في هسنه العلوم وأجزازه شوخه فيها بأسانيد مصلة بالكحب المشاولة عناهم، وإسناده كالسساد الحجسوي صاحب مختصر العروة الوقي مع اختلاف في بعض للشابخ، والقادري صساحب إتحساف أهسا المدابة بما في من الأسانيد والرواية، وغيرها من القهارس للغرية، ولو لا خشية الإطالسة الأوصسات جمع الكحب التي تقافعا عن شوخه إلى مؤلفيها بسند متصل خال من كل شفوذ، أو علة قادحسة

#### المحور الثامن:مولفاته:

- مؤلفته المنظرعة: لم يؤلف الشيخ الجاوي على الرغم من تمكه من علسوم محتفقة إلا بعد أن مارسها تدريسا لمدة عقد كلمل من الزمن في مساجد قد منطبة تدريسسا حسرا، ثم في مسسجد الكتابي ومدرستها الشرعية لما عبده سلطة المخل حيده ذاع صبته وطارت شهوته في قد سنطبة وما جاوزها من المدن القريبة، ولاقت هذه المؤلفات قولا وأما ورواجا لسدى طلاب العلسم، وبالقابل أحدثت زارالا عيفا في صفوف العدو ومن يعور في فلكم، وقد طهست جسل هسنده المؤلفات، ولا ترال بعض نسخ محطوطاتها مخوطة، ومنشير إليها في الحديث عسن كسل مؤلسف صنها، وتوعت مواضيعها بحسب فون العلم التي كان يدرسها، وكسب مسا كانت تقسيضا طوف الجوائر العامة في ذلك الوقت وسنيا الحديث عنها بالسلسل الزمن قاليفها:

— إرشاد المعلمين: هي من أواتل رساله تألفا، وقد قسم مبحتها إلى مقدمة وأربعة فــصول وخاقة، وين سبب تألفها بقوله: ".. ولقد ساءي ما رأيت في هذا اثر مسان مسن فـــور المطمسين والحقائين والجرائرين والوهرائين قد تــراكم والمعلمين حتى أن أهل قطرنا من إخواتنا المسلمين القسنطيين والجرائرين والوهرائين قد تــراكم عليهم الجهل... وسبب ذلك هو عدم اعتناتهم بالعلوم التي 14 قذيب أخلاقهم وإصلاح مستعقهم ..."، قال عنها الأستاذ القماري: "هي رسالة كبرة القائدة في وقسه، دعــا فهـــا إلى الإصـــلاح..."

الاجماعي بنقده للتقليد، كما دعا مواطيه والمسلمين عامة إلى نبذ الركسود، والأحسذ بأسسباب الحضارة الحليثة...2.

- الرصاد في مسئل الاقتصاد: بعد الدياجة المعادة عند الأقلعين، نوّه بموضوع الكتاب فقسال ما نصه: "... فإنه لما دلت الآيات القر آية والأحاديث الشريفة الديرية على أن الله خلق هذا العمام للعمارة، وهي تتوقف على تنظيمات اقتصادية وافرة، وقرانين يصار إليها في المهيشة الدنويسة، وكان هذا العلم مفرقا في يطون الكتب والدواوين السامية، فصعب لأجل ذلك الإطلسلاع علمي قواعده واقتطاف أزهاره وفرائده، ظهر لما أن نجمع تلك القراعد لتكون على خير فرائد، فــشرعا في ذلك بعد الاصتحارة وتكور الاستشارة، فانشرت الصدل لللك، وإن كا لمنا أهساد أنسسلك تلك المسألة، وجعلناه مشتملا على مقامة وأربعة أبواب وخاقة، وسيماه "الموسساد في مسائل الاقتصاد"، والله لمين متوسلين إليه سيحانه بنينا الصادق الأمين"، وقد قسم مباحث الكتساب إلى أربعة أبواب وخاقة، "والمقاد".
- شرح على المنظومة المرضية في المسائل الشجومية للإهام ابن غازي: جاء في اسستهلال المسشرح بعد البسملة والصلاة على سيَّدنا عمد وسلَّم ما نصه: "محمدٌ مَن رَبِّن السَّماء السَّبُا بالكواكسبِ والشُّجوم، الخالق البارئ الحمي القيوم، والصَّلاة والسَّلاغ على قُطب دائرة الأنبياء والرُّسسل، مسيَّدنا محمد الذي مَن الثَّيخ طريقة فقد الثَّيخ مَن السَّبِل، وآله الطَّينَ البرزة، وأصحابه المتَّخسين الحسين، واللَّه يعن والله الثَّامة منه المنظومة للخصرة المتحقرة المتحقية على مَعرفة دخسول المساؤل والأسواج إلَّه قَد ظهرَ في أن أشرح هذه المنظومة للخصرة المتحقرة المتحقية على معرفة دخسول المساؤل والأسواج الصَّلاح والسَّماد، وآخوها كان القراغ من قيض هذه الرَّسالة في العاشر مِن شَعان المعظَّم سسنة خمس وتسعين وماتين بعد الألف من المجرة الدينة.
- اللّذِرُ الشَّحْرُيَّةُ عَلَى المُتَظُّومَةِ الشَّيِّرُونِيَّةً جاء في مقدمتها بعد البسملة والصلاة على سيُدنا محسده وسلّم ما نصه ومعد فيقول المعرف بالذوب والمساوئ عبد القادر بن عبد الله المجسوب مساحب كلمات قليلة محتىة على فواقد جليلة لمنظومة العادمة الكامسال المستبيخ السنديراوي صساحب الفضائل... وآخرها وكان تمام جمع هذا الشرح المتبد ليلة الجمعة التاسع عشر من صسفر الحسير صنة 2018.......

– شرح جمّل اخونجُنِي: وهو مختصر في المُطق، وكان القراغ من تألِفَه في 29 رجب مسنة 1238هـ صفحاته: 9 ورقات ضمن مجموع تحت رقم 550، يُخط مغربي مقسروء، وهســو موجــــود بــــوزارة الشؤون الدينية بالجزائر – مصلحة القافة والتراث.

كشف اللئام قي شرح شواهد ابن هشام: أوله نحمد من شهد بوجوده وقدمه افقار الكاتات، وآخوه اتتيى بحد الله وعونه الشرح الحبول الجليل أحسن الله إلى من أقده، وأطال حياته ببلوغ أمله على يد كاتبه ومتممه من عدد خسة وعشرين من أوراقه عبد الواحد المانح الراجي منه العلو في الدارين ابن العتري مصطفى بن محمد الصالح في شعبان المبارك سنة 1825هـ وهو كتاب قيم في ابخال الأدبي والسحوي والبلاغي، شرح فيه كل الشواهد الشعرية التي تطرق عاصاحب قطر الندى وبل الصلدى، وهو الإمام السحوي ابن هشام الأنصاري- رحمه الله- فضرحها الشيخ أبياقاً شرحا لغويا، وإعرابا مع العطرق إلى اجانب البلاغي في الأيات المستشهد فارتجم اللأعلام الوارد ذكرهم في القطر، وهذا دليل على تمكمه من في الوارع.

— شرح منظومة الإمام المترئي في آداب المريدين: وهو شرح لمنظومة محمد المترئي العونسي القادري في التصوف، والمترئي قادري الطريقة، وشرح الشيخ يدل على تمكنه من مصطلحات القوم، ولولا محارسته لهذا المجان، وخاصة أن الجانب التصوفي كان مستحكما في معظم زوايا القطر الجزائري، وما ذكره شيخ المؤرخين في قطرنا من التصوفي كان مستحكما في معظم زوايا القطر الجزائري، وما ذكره شيخ المؤرخين في قطرنا من أنه رتما كبه من أجل أصهاره عند الأمرير عبد القادر القادريّين فيه نظر، ولعل أحد الباحثين في الخل التصوفي من تقوم همته بيحث أكانتي يزيل الإشكال، ويدفع الإيهام، في هذا الموضوع.

الدور الهيمة على اللامية المجرادية: طبع بالمطبعة الحجرية مطبعة جوردان بالجزائر، توجد معها نسخة بمصلحة الثقافة والتراث بوزارة الشؤون الدبية تحت رقم 200، وجاء فيها وكان القراغ من الشرح المبارك عشية يوم عوفة من ذي الحجة الحوام عام 3320، وعند أوراقها 33 صفحة من الحجم المتوسط، كبت بخط معربي يمكن قراءته، وقد ذكر الأستاذ المؤرخ أبو القاسم سعد الله في تاريخه أنَّ هذه اللائمية في الجمل اهتم بما العلماء والمدوسون في قسنطينة. وألف فيهما الشيخ ابن الفكون شرحًا، غير آله يرى بأنَّ الشيخ المجَّاري خير من انبرى لها شرحا وتدريسا، لما له من فيهم وخبرة في التدريس، فأفاد طلبة العلم واثرى به المكبة وبغيره من المُّ لفات المنتخلفة.

- القريفة السنية في الأعمال الحيية: وهو كتاب موجه إلى التارمية، طبع على نفقة الإدارة سنة (١٩٥٥/١٥٥٥)، وهي رسالة في ٥٤ صفحة، جعلها في مقتمة وعشرين باباً وخاتمة، وتطرق فيها إلى علم الحساب والمقات وتعديله، وضمته أراجيز ليسهل خفظه<sup>18</sup>.
- منظومة في التوحيد: وضع تلميله ابن الوهوب شرحا عليها، ولا يُعلم هل طبع ألم لا ؟ وهل هي أساس كتابه: القواعد الكلامية أم لا ؟ كما أنَّ شرح تلميذه غير معروف<sup>08</sup>.
- القواعد الكلامية: طبع آخر سنة 1911م بمطبعة فوتانة بالجزائر في 157مضحة، وقد قرئطه تلميذه ابن الموهوب وهو موجّة إلى طلبة القسم العالي بالمنوسة التعالية، تطرّق فيه إلى علم الترجد بأسلوب علمي سهل ميسر، بجدف تصحيح العقيدة بالدليل، وقد جعله في مقدمة وعشرة فصول وخائقة.
- اللمع في نظم البدع: وهو شرح لمنظرمة تلميذه ابن الموهوب "المنصقة في البدع"، ويقع في
   اداء صفحة، وقرظه تلميذه محمود كحول وأخمد بن الشيخ باش عمل بمحكمة سيدي عقبة،
   والكتاب امتداد لمهجه الإصلاحي المحمد في أول ما صدر له؛ وهو رسائه "إرشاد المعلمين" أقد
- منظومةً في علم الفلك: هذا يدل على شدَّة اهتمامه بمذا العلم، ومنظومة تقع في 86 بيتا، استهلها بقوله:

يقول عبد القادر المجاوي معترفا بالذنب والمساوي

ولعلَها آخر ما ألَف كما يقول الدكور ابن قية في كتابه "صـــوت الجوانــــر في الفكــــر العــــربي الحديث:".

- \* مؤلفاته المخطوطة: قد أشرنا لها عند حديثا عن الكتب المطبوعة، وجلها فد طبعــت، والفهرســة كفية بيان ذلك.
- " مقالاته في الصحف والمجالات: ساهم المجاري في الحركة الصحفية، حيث سساهم في الكبابـــة في كل من "المتحب"، و"جريفة المغرب" 1903م، كما شارك في تحرير جريفة "كو كــــب بافريقيــــا" في الفترة ما يين (1909–1909م).

أما عن المراطعيع التي عالجها في مقالاته، فهي في المجال العقاتسدي والعسدات، أمسا في الجانسب الاجماعي فحارب محتلف الأمراض الاجماعية التي انتشرت وسط الجزائريين، كالقمار ويظهسر في قولم: "قلا تجد قمارا لابسا فوبا حسنا، فضلا عن غيره من التشروريات، وقرنه الله تعالى بسالحمر في التحريم لشدة جرمه ولأنه من الكبائر".

\* شهادات ومواقف:

قالت مجلة الشهاب مارس 1932: "العلامة االأستاذ عبد القادر المجاوي رحمه الله، ومما قال فيه
 المصلح الليبي سليمات البارون المعرف سنة 1359ه/1940م حينما التقاد في قسنطينة:

سيبويه العصر مسن هذّبه أدب العلم فأروى من وردْ

ذاك عبد القادر الطود الذي لا يقول القــول إلا بسند

قال الإمام محمد البشير الإرابيمي: "... مع علو سنه أخذه عن طبقة بعيدة الصيت في عالم الشهرة، كالشيخين عبد القادر الجَّاوي وحمدان الونيسي، وغيرهما ثمن الأُخذ عنهم مدعاة للفخر والاستطالة وشم خ الأنف".

\* الإستحقاقات والتشويفات:

– وسامُ الاحترام (شوفالي) (1906).

– وِسامُ المعارف النُّهبي (1898).

- وِسَامُ الاِفْتِحَارِ الْتُونِسِي مِن درجة التَّطُويق (1910)-.

وفاته: جاء قسنطية زاترا فرافاه أجله فيها في ذي القعدة من عام 1837هـ الموافق لمسة 
أمتار يوجد قبرا الشيخين المرحومين صالح بن مهنة وعاشور الحقي اللذين كانا متنافرين في الدنيا، 
أمتار يوجد قبرا الشيخين المرحومين صالح بن مهنة وعاشور الحقي اللذين كانا متنافرين في الدنيا، 
وشاء الله أن يجاورا في طريق الاتحرق، هذه نبذة قصيرة عن حياة هذا العالم الجلول وجهاده 
البطولي وسلوكه للثالي قدمناه للقراء كمدوذج لنشأة الأدب الجزائري ورجاله في عهد الحروب 
والمؤرات التي قامت على أتقاضها ثورتنا التحريرية الكبرى، وأدت إلى استقلالنا السياسي 
والاقتصادي الكامل وقيام نظام حياتا الجنبينة في القائق والثربية وشؤوننا الاجتماعية وانبعاث 
مُضة جليدة تبشر بمستقبل زاهر، هذا وإن ترجمة الشيخ المجاري هي أوسع بكثير مما ذكرنا فمن 
أواد معرفها كامالة فعليه بمراجعها في كتاب "تعريف الحلف برجال السلف" للمرحوم أبي

```
عصور أكديدة - العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.
```

القاسم الحفناوي الجُوائوي، وأوسع منه ما كبه عنه العالم الجليل المؤرخ محمد علمي دبوز أستاذ الأدب والتاريخ في معهد الحياة بالجزائر ففيه غية وكفاية.

```
الهوامش:
```

1- مجلسة الشهاب - الجزء الثالث- ديسمبر 1930 - ص8.

2- عبدالله حشلاف– سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول الرسول- للطِعة التونسية- 1929 م- ص 53.

3- محمود كحول- المقويم الجزائري لمسنة 1329- مطبعة فونطانا الأخوين وشركاتهما- الجزائر-1911- ص 105. 4- محمد بن الحسن الحجوب- الفكر السامي في تؤريخ اللقة الإسلامي- ط1- 1416هـــ دار الكب العلمية- يووت-

ج2صر303) احمد بن محمد الوكاري- الفهوسة الصغرى والكبرى - تحقيق محمد بن عزوز- ط1- 2003م- دار ابن حزم-يورت- ص164.

5- أحمد بن محمد الركاري- نفس الرجع -ص 153 /محمود كحول-نفس المرجع- ص 106 وما بعدها.

6– محمد بن القدم القدري-إقعاف أهل الدراية بما في من الأسايد والرواية- تحقق محمد بن عزوز– ط1– 2004م. دار ابن حزم- بيروت– ص 88/محمد بن الحسن الحجوي- الفكر السامي-جها ص136.

7-محمد بن الحسن الحجوي-مختصر العروة الوثقي في مشبخة أهل العلم والفي- تحقيق محمد بن عزوز- ط1- 2003م-دار ابن حزم- بيروت- ص99.

8- محمد بن القاسم القادري- نفس المرجع- ص82.

9- محمد بن الحسن الحجوى- مخصو العووة الوثقي- ص60-61.

10- محمود كحول-نفس المرجع- ص 106.

11 - محمد بن القاسم القادري - نفس المرجع - ص80 -81.

12- أبو القاسم معد الله - تاريخ الجزائر القافي - ط6- 2009م - دار البصائر - الجزائر - ج3ص131-131.

13- نفسه- ج4 ص383-385/محمود كحول- نفس الرجع-ص 105 وما بعدها.

14- أبو القاسم سعد الله- أبحاث وآراء في تاريخ الجوائر - ط2-1990م- دار الغرب الإسلامي- ييروت- ج2 ص193-

15- الشيخ العربي بوعموان وتجموعة من الأستلف- معجم مشاهير الغازية- 1995م-جنعة الجوائر- ص473/محمود
 كحو ل سنفس لم جعج عن 105.

16- عبد القادر انجاوي- كتاب اللمع في إنكار البدع-مطبعة فوئنا- الجزائر- 1902م- ص3 وما بعدها.

17- أبو القاسم سعد الله –تاريخ الجزائر الثقافي– ج3 ص128.

18 – عمار الطالبي – آثار الشيخ ابن باديس – ج1ص28.

19-محمود كحول-نفس المرجع- ص 106 وما بعدها.

#### عصور أبحريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

- 20- نفسه- ص 106 وما بعدها. 21- نفسه- ص 106 وما بعدها.
- 22- طبعت بالطبعة الوهبية بمصر طبعة حجرية سنة 1294ه/1877م، وقرَّظها كاتبان كيران هما: حامد سليمان من الشام،
- ووهبي أفندي معلّم اللغة القرنسية ، وأعيد طبعها سنة 2008م بدار ابن حرم- بيروت.
  - 23– طبعت بالمطعة الشوقية لبيير فوننات– الجزائو– 1904م.
  - 24- طبع هذا الكاب بمطعة بومون-قسنطينة سنة 1879هـ
  - 25- طبع بالمطبعة الشوقية لبيير فو ثناتة- الجزائر- سنة 1907م.
- 26– طبع باللطعة الشرقية ليبير فوتنة– بالجزائر– 1907م. وتوجد نسخة مخطوطة ضمن مجموع تحت رقم 654 هزارة
- الشؤون الدينية بالجزائر مصلحة الثقافة والنواث، وعلد أوراقها 12 ورقة، وكان الفراغ من نسخها يوم 26 ربيع التابي من
  - سنة 1298ه، على يد النسخ عبد الله محمَد أمق ان هستطنة.
  - 27- ألفه بقسنطية، وطبع بمطبعة الثولة الونسية منة 1314هـ
  - 28- أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر التقافي ج7ص249.
  - 29– نفسا– ج7 ص154.
  - 30™ محمود كحول—نفس الرجع— ص105 أبو القدم معد الله- تاريخ الجوائر القدافي— ج7ص153. 31- طبع سنة 1912م بمطبعة فوغاتة الشرقية بالجوائر.
    - 32- ابن قينة- صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث- ص75.

33- محمود كحول-نفس المرجع- ص107.

**}** 

# التراث العربي الإسلامي

# 

مسسدد سعيد بنحمادة\*

يعود العمق الحضاري للقرن 8هـ/14 في الغرب الإسلامي الى هزيمة الموحدين في معركة الفقاب سنة 69هـــ/1212م، التي أفضت إلى الفكك السياسي بيلاد للغرب والأندلس!، مما جعل أحداثها تتلاج ضمن الأرمة القرن الرابع عشر<sup>هم</sup>، الذي اعجر لذلك من أسوأ العصور التي عرفتها حضارات البحر الأيض الموسطة.

ومن مظاهر ذلك التحول بروز كينات سياسية ورينة للحكم للوحدي، إذ عوفت الأمللس "عصر الطواضف الثالث"، قبل استقرار الأمر لبني الأحمر، والربيين بالمغرب الأقصى، وبني عبد الواد بالمغرب الأوسط، والحقصين يافويقية.

وكان من البديهي أن يعرف القرن 8هـ/14، في ظل هذه التحولات السياسية والعسكرية. إنتاجا يهدف إصلاح الدولة والمجمع والثقافة بالغرب الإسلامي، من قبل "الإشارة إلى أدب الوزارة"، و"مقامة في السياسة" للسان الذين بن الحقيلب رت. 776هـ/1234م، و"الشهب اللامعة في السياسة التأفقة" لابن رضوان رت. 782هـ/1830م، و"واسطة السلوك في سياسة الملوك الأي حو الزياني رت. 791هـ/1838م، و"عين الأدب والسياسة في زين الحسب والرياسة" لابن هليل الأندلسي، و"القدمة" لابن خلدون رت. 808هـ/1405م.

وتدخل هذه الصنفات ضمن كتب الأحكام السلطانية، التي تعد بمثابة فكر سياسي عملي، قدم على التجربة، عمر مبدأ النصيحة، المستمدة من الرجمية القارسة والونانية والإسلامية.

ومن ثم جاء اهتمامتا بـــ"واسطة السلوك في سياسة الملوك الأي حو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يجبى بن يغمراسن (760– 791هـ—7831– 1838م). أحد سلاملين دولة بهي عبد الواد بتلمسان. غير أن ما يهمنا ليس سيرة هذا الملك، ولا التاريخ السياسي للدولة الزياتية بالمفرب الأرسط،

<sup>°-</sup> أستاذ باحث– الرشيدية– المغرب.

بقدر نتوخى التركيز على الخطاب الإصلاحي كما يراة حاكم تلمسان، في إطار ما سمي بــــــــــالنظرية السيدسية للسلطان أبي حو الزيادي الثانيء من خلال الكتاب المذكور.

والكتاب عبارة عن وصايا سياسية عملية خصى بما أبو حمو الزيافي ولي عهده؛ إذ يقول محمده خرص الكتاب: (رفراينا أولى ما نحف به ولي عهدنا، ووارث عمدنا، واخليفة إن شاء الله من بعدنا، وصايا حكية، وسياسة عملية علمية تما تحصى به الماوك، وتنظيم بما أمورهم انتظام السلوك في سياسة الموك؛ ولذلك سميت هذا الكتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوك، ليكون اسمه يوافق مسماه، ولفظه يطابق معاني؟.

وبذلك فالصنّف يتدرج ضمن كب "العهود"، فهو وصية سياسية يتبت فيها سلطان تلمسان طرق الحكم وآليات التدبير السياسي والاقتصادي والاجماعي للدولة، نما يجعل منه دليلا عمليا، وأخلاقيا وسياسيا، هدلله تبين الصفات الحلقية والأسس السياسية الراجب تباعها من قبل ابنه للمخاط على الحكم بطمسان، وهو ما أعطى للسياسة الوصى بالاهتماد؛ فما مفهوما تقيا".

وقد حظي كتاب "واسطة السلوك" بانتشام الباحين العاصرين. في إطار القراءات المتابنة للأداب السلطانية عموماً"؛ إذ سهم من تنج بدقة مصادر الكتاب، وأسلومه، والإطار التاريخي الذي ألف فيه. من خلال التركيز على دولة بني عبد الواد بطمسان خلال القرن 8هــــ/14 وبالأخص زمن أي حمو".

وقد اخترار أبو حو تقية الصيحة أو الميثل الثارخي، فإذا كانت معظم كب الأحكام السلطانية تزاوج بين الصورات النظرية والوقاع في صياغة موغا، فإن كاب "واسطة السلوك" يقوم بالإساس على التاريخ والتجرية السياسية والعسكرية لسلطان تلمسان نفسه، أكثر من اعتماده على التجارب الساسانية وإلى تابة والإسلامية السابقة.

كما أن بية التأليف في الكتاب تستد إلى "شبكة فعلية للفاعل التصيي"، أي بؤر التاص المناخلة فيه؛ إذ نقل من "سراج الملوك" للطرطوشي في 20 موضعا، ومن "العقد القريلة" لابن عبد ربه في 7 مواضيم، ومن "المشهج المسلوك في سياسة الملوك" للشيزري في 7 مواضع أيضا، ومن كتاب "سلوان المطاع في عموان الاتباع" خمعد بن غلقر المالكي في 3 مواضعة".

وقد اثنى المقري على الكتاب؛ فهو في نظره (والله حسن في السياسة، لحص فيه "سلوان المطاع" لا ظفر، وزاد عليه فواند، وأورد فيه جملة من نظمه، وأمورا جرت له مع معاصريه من ملوك بني مربن وغيرهمه، وصنقه برسم ولى عهده أن تاشفين)!".

ومن تم فالكتاب هو بمثابة مذكرة سياسية. تروم إصلاح الدولة والمجتمع والاقتصاد، لاستمرار الدولة الزيانية بتلمسان. إلا أن هذا الحطاب الإصلاحي يجعل من أخلاق السلطان قطب الرحم.، وهو ما عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

لقد أعاد أبو حمو بالإعلاق بلى أهمية العقل؛ الخلالك بالنسبة إلى العقل على أربعة أقسام؛ ملك له عقل يصلح به دياه دون عقل يصلح به دياه دون المسلح به دياه دون المسلح به دياه دون المسلح به دياه دون المسلح به دياه ولا أخراه ... فإذا كان الملك على ملده الحصال التي ذكر ناها؛ والأوصاف التي يسلح به دياه ولا أخراه على على عجمه الحاص والأوصاف التي يسلح به دياه المسلم في كل والأوصاف التي يستماه، التعني ملكه الدوام، وأجمع على عجمه الحاص والعام، ورجع له النصر في كل مقام، وتسمى لم الله المتعنى ماكمة الدوام، وأجمع على عجمه الحاص عليه قائماً الله المسلم في كل المسلم في المسلم في كل المسلم

وهكذا بتضح أن أبا حمر لم يخرج عن المالوف في الحطاب السلطاني، لما ربط بين قوة الدولة واستمرارها بالبعد الأخلاقي في شخصية السلطان. بل إن تلك الكنابات حين تتحدث عن "أخلاقيات السلطة" لا تطرحها بمنظور تطوري مواكب لعمر الدولة، كما فعل ابن خلدون، وإنما من خلال رؤية سكونية مرتبطة بمدى نفعها أو ضررها للسلطان، دون الحورج بما عن "نظم القيم" في العقل الأخلاقي العربية!

غير أنه. ويقدر تركيز أبي حمو على الجذب الأخلاقي، وخاصة ما تعلق بالكرم<sup>23</sup>. فإن الرواية البرية تطقح بمعلومات عن جوانب من شخصية سلطان تلمسان؛ فحسب تلك الرواية. أنه كان "مخيلا مسيكا، لا يرى في وقعه أنجل منه. وكان كذابا لا يتطق بكالمة حتى، غدارا حاتنا غشاشا. إذا عاهد خان، وإذا وعد أخلف<sup>44</sup>، وتصيف الرواية المربية، بعوع من التحاص، أن "خلف لم يسمع للعره من لللوك وغيرهم، كان بلبح في كل يوم وأسا من الشان فياكل فصفه ويسع نصفه بالسوق".

كما نجد أبا حمو يركز على الحاشية، ويقصد بما المرقب أو الوظائف بوعيها الليني والدنيوي، والتي تشكل خدام السلطان وأعوانه، مركزيا وعمايا؛ إذ أدرك سلطان تلمسان أهمية الحاشية الملكية، فأوصى بما ابنه، جاعلا ذلك من أركان الدولة؛ مركزا على الوزراء والجلساء والكتاب وأصحاب الأشغال والقتياء والقصاة والأعوان وقراد الجند والعمال وصاحب الشرطة والسفراع<sup>81</sup>.

وإذا كان كتاب "واسطة السلوك" لا يختلف عن باقي مؤلفات الآداب السلطانية في الاستاد إلى ركاتر السلطة؛ فإن النباين يكمن في ترتيبها حسب أبي هو الزياني الذي أعطى الأولوية القصوى لــــ"الجند"، على حساب "العدارة"، وهو ما يعزى إلى الطابع الحربي لبني عبد الواد في عهد السلطان المذكور"، بل إنه يربط النظم العسكرية بالبعد القبلية"، كما يفسر أهمية العصبية في هذه القدرة التاريخية، ليس في دولة بني عبد الواد بطمسان، وإنما بالقرب الإسلامي كله. وبالثل فإن الدولة، في نظر أبي حو، توقف على وجود نُب سباسية وإدارية وثقافية، توقر فيها شروط الأخمارى، والكفاءة المهينة، والرأسمال الاجماعي، من خلال تصيص حاكم تلمسان على ضرورة انتماء بعض كبار رجال الدولة إلى قبائل وأسرة وجهية ويوتات معروفة، ليكون ذلك مساعدا للموظف على الدوه عن القساد؛ فكون الموزير مثلاً من "خيار قومه وعشيرته، فإنه يكون محافظا على يته ومرونته، مجتبا للتقص والشبهات، متوما عن للعابب في جميع الحلالات".

كما تزودنا المذكرة الإصلاحة جوصيات مرتبطة بالعلاقة بين السلطان وشركانه الدنين والعسكرين، علل الجود والمتطوعة، فيما يختص شؤون العطاء وانموين وتدبير فانباياهم الاقتصادية والاجماعة. وهو ما دفح أحد الدارس<sup>22</sup> إلى خصر وظيفة الدولة في العصر الوسيط في جمع الضرائب وتمارسة العض، نما يرسخ جدلية المال والجيش في المطوية السياسية لدى أبي حمد الزيابي.

غير أن ما يطقع به الكتاب هو التجرية السياسية والعسكرية لأي حو، ومنها المركة التي دارت بين بني عبد الواد والمويين قرب تلمسان سنة 760هـ/1358م، وكيف انتصروا عليهم، وزمم بو عبد الواد بالاستقرار، رخم قوة المربين؛ الاستقلنا بخشرتنا العلية، والبلاد كلها مربية، واستولينا على ما كان بتلمسان، واستقر ك بما الملك والسلطان، ومربن محدقة بنا من كل جهة ومكانة، لبس بينا وبينهم إلا مسيرة بوم أو نصف يوم. ومن شدة الحزم لم تكحل أجفاننا بوم؛ فلم ترل ... نستعمل «مهم الخوالات والمكاند، ونصب لهم الأشراك بكل المراصد، إلى أن استخلصنا جميع بلادنا من أيديهم، وجازيناهم على تعديهم، وذلك بين محاولة وقهر وتأيد ونصر. ولقد دخلتاها عليهم دون كبر جث، ولا مال؛ فيلهنا بالسياسة والحاولة غاية الإمال إلى أن صارت أموالما أكثر من أمواهم، وأحوالنا أحس من أحواهم، وأعوالنا أحس من أحواهم، وأعادنا أكثر من أعدادهم، وأجاداتنا أولق من أجادهم، وبالاننا أنهد من بلادهم. أله

وإذا كان أبو همو قد لمر إلى الصراع بين بني عبد الواد والمربيين، وأكد لابنه أهمية الشجاعة في تدبير الملك<sup>24</sup>؛ فإن هؤلاء لم يغفلوا الأمر، وحولوا النيل من القدرات الحربية لسلطان تلمسان؛ ففي نظرهم أنه "كان جباتا لا يقدر على مدافعة الجموش المربية خوفا على نفسد<sup>27</sup>؛ إذ "ما وتي يجري فوسه عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

قط. فإن اعطر عن ذلك من رزائته فليس الأمر كذلك، إذ من شأن الملوك الكبار الذين هم أكبر قلواً منه في الحسب وضخامة الملك أن يلعوا مع خدامهم الوالي بجري الحمل بقصد الشخافة ومعرفة ركض الحمل. وهذه عادة مطردة لهم، ومن لا يفعل ذلك منهم فيهو خواف على نفسه أن يقع من المحرس من جمله الله وسية ««.

. كما أن من ملامح البناء الفكري لكتاب "واسطة السلوك"، توظف أبي حمو للبعد السياسي لاحفالات بني عبد الواد بالمولد النبوي، ورصالة الأشواق التي يعنها الى النبي صلى الله عليه وسلم<sup>82</sup>.

ومن مظلمو التدبير العملي الذي يوضي به أبو هو، علاوة على المادير الحلقية والكفائية، ما يمكن نعه بالإستعلامات؛ فتي تعين الوزير قال: "ومع ما ذكرنا من الاخيار، فلا تحليه من الاخيار<sup>600</sup>، كما يضحه بالأمر نفسه فيما يخص العمال: إذ يوصيه بعدم الإفراط في الثقة في العمال؛ "وقد جرت عادة الحلفاء والملوك باخيار العمال في جيايات الأموال\*2.

وبناء على ذلك، فإن كتاب "واسطة السلوك في سياسة اللوك" يمثل أتفرذجا للمذكرات السياسية والحقاب الإصلاح، للنهوض بالأرضاع العامة بلمسان خلال القرن هسا/14، في مناخ إقليمي يلمر بالتحول في اجلاح الغربي للحوض المتوسطي، الذي سينقل منه الثقل الحضاري إلى المجيط الأطلسي، و"كانه خلق جديد ونشأة مستأفقة وعالم محدث"<sup>23</sup>.

وقد عملنا على إبراز ذلك من خلال إعادة تركب فقرات الكتاب أبين النظرية السياسية لأبي هو الزيان، وفق أبواب وقصول؛ فقسمنا الرثقة المستخرجة من "واسطة السلوك" إلى أبواب، منها الباب الأول الحاص بقراعد الحكم، ويشمل فصول العدل، والمال، والجيش؛ والباب الناين المتعلق بأخلاق السلطان، ويضم القمول الحاصة بالعقل، والشجاعة، والكرم، والحلم، والعقوء والباب الثالث المرتبط يترطقي المواقة، ويهم الوزراء، والحاشية، والكتاب، وصاحب الأشقال، والقطاع، والقصاة، والأعوان، والقواد والعمال، والحرس للكي وعاليك لللك: أما الباب الرابع فخاص بالحكامة السياسية، والباب الرابع

# البابُ الأول: قواعد الحكم

#### العدل

(إللك بناء والعدل أساسه؛ فإذا قوم الأساس، دام البناء، وإن ضعف الأساس أقدار البناء؛ فلا
 سلطان إلا جيش، ولا جيش إلا بمال، ولا مال إلا من جياية، ولا جياية إلا يعمارة، ولا عمارة
 إلا بالعدل؛ فالعدل أساس. ومن استعمل العدل حصن ملك؛ ومن استعمل الظلم عجل هلكه)».

#### عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

- (رفاذا تقرر أن العدل أمى الدولة، وإقامة الملة، ورأس السياسة، ومدار الرياسة؛ فللك بالنسبة إليه على أقسام: أن يكون الملك عدلا في نفسه، عدلا في رعيته وأهمله وخاصته؛ أن يكون الملك جاريا مع الرعية على العوائد المألوفة، والأحوال المعروفة، من غير خوق، ولا إحداث زيادة، مقلاً على أموره الدنيوية، وإن كان مفرطا في بعض الأمور الأخووية).
  - ((العدل سراج الدولة؛ فلا تطفئ سراج العدل بريح الظلم)).
    - ((صلاح اللولة بقواعلها، وفسادها بخرق عوائلها)).
- (أوبعة لا يزار معها الملك: حسن التدبير في الأمور؛ والعدل في الحاصة والجمهور؛ والأحد.
   بالحزم؛ والصبر في الأزم.
- أربعة لا يثبت معها المُلك: سوء التدبير؛ ومخالفة النصيح والمشير؛ وخبث السويرة والنية؛ والجور على الرعية).
  - ((العدل نعم ما يجنى، والجور بئس ما يقتنى، والعدل كتر الأمير، وحياة الغنى والفقير)).
- ((الأمير العاقل لا ينفذ فيه قدح أهل البغي؛ فمن انقطع إليه ولازمه كالجوهر المضيء بنوره، لا
   تطفنه عواصف الرياح».

#### المال

- ((المال حرز الملك، وبه يستظم انتظام السلك؛ فاحرز حرز مالك بتقليل الثناء، وتصرف فيه
   تصرف أهل العقل والذكاء)).
- ((بذل مالك في الثناء، فإنه خير من الغني، ولا تكثر فيه السرف، فإنه يؤدي إلى التلف، نمَ
   مالك تبلغ آمالك؛ فإن من قلّ ماله تلاشت حاله، وقلت أعوانه، وضعفت أنصاره)).
- ((المال زين والإقلال شين، والمال عون على العذى، وحصن يقى به من الرذى، به يستفتح
  الصياصي وتستملك النواصي، ويقاد العاصي، ويستدن القاصي. وبالمال تستجد الرجال، وتبلغ
  الإمال، وتدل به الرقاب، وتستفتح به الأبواب، وتستهل الأمور الصعاب، وتال الرغانب،
  وتنجو به من المصائب).
- (رخير المال ما وقع به الانتفاع، وشر المال ما تركُّنه للضياع؛ فاجمعه من مواضعه ووفره، وقوّ مادته بالعدل، وتوسط في العطاء والبذل).

(راستعن بنقاة عمالك على جميع مالك، ولا يحملنك حب المال على المساخحة في جور العمال؛
 فإنه غذا هلكت الرعايا علمت الجايا؛ وإذا عوملت الرعبة بالرفة، كثر فيها النماء والرزق).

((خد المال من حقه، وأنفقه في مستحقه، تكن أعدل الناس، وأفضل مَن مَلَك وساس)).

- ((حاسب نفسك وعمالك، يحفظون مالك)).

((المال أعظم الذخائر الفاخرة، وبه تنال الدنيا والآخرة)).

الجيش

((تنتخب لجيشك أنجاد القواد من أنجاد الأجناد)).

- ((خير الجيوش أربعة آلاف، ولن يبلغ جيش يبلغ اثنا عشر ألفا من قلة إذا اتفقت كلمتهم)).

الجيش ينقسم إلى أربعة أقسام: خاصتك، وقبيلك، وأنصارك، ومماليكك)).

(ينبغي لك أن تتخذ خاصة من وجوه القبائل وكرام العشائر، تستخلصهم لنفسك. ليعلمك
 كل واحد عبا في جانبك وماثلا إليك، ومعتمدا في أموره عليك؛ لأنه إذا كان عبا في جانبك قاد
 جميع جماعته إلى بابك، وسعوا كلهم في مرضاتك وآرائك؛ فليترل كل واحد منهم في مؤلئه،
 وترتبه على قدر ما يليق به من مرتبه).

— ((يبغي لك أن تكون محافظا على قيلك مواسيا لهم من كبيرك وقليك، لا تحوجهم إلى غيرك، ولا تتعمل الله غيرك، ولا تتعمل الله عنول ورقعص منهم من يكون مجا ناصحا مخلصا، ومن تراه الاعتصاصك أهلا، ولاصطفائك محلا. وتقدم الأشياخ على الجدوع؛ فإن التابع يصلح بالشوع؛ فتجعل على كل جماعة منهم شيخا من كبارهم وأعياقهم وخيارهم عبا في سلطائك وجماعتك باذلا في خدمتك جهد استطاعته، مأدون القائلة من الشيمة والحية، محرصا جداعت على طاعتك، مطالعا لك بأخوالهم في كل أحياته، ولا يقول عنهم إلا الحق، ولا يُعامل مسلطانه إلا بالحق، ولا يُعامل مسلطانه إلا بالحقة)».

(الجيش والمال قسم واحد، لأن كل واحد منهما متوقف على صاحبه، ومطلوب عطليه؛ فلا
 مال إلا بجيش، ولا جيش إلا بمال، وأصلهما العدل، لأن العدل بجمع لمال، والمال يكفل الجيش،
 والجيش بحوط الرعية).

- ((الملك بالنسبة إلى ذلك على أربعة أقسام:

((القسم الأول: اللك والجيش والمال بقدر ما تحب إيالته من البلاد، وماله من الأقاليم
 والإعداد، لا أقل من ذلك ولا أكبر ولا أصغر.

يبغي أن تتخذ جيشا بقدر ما تحكم به بلادك، ولا يحملك الحوص على أن تكتر أعدادك؛ فليكن جيشك قدر ما يكتيك من المال، ولا يكون مفرطا، أثلا يعذر عليك الحال، لأنك إذا ضعف مالك، كتر جيشك، بل همك، وتكد عيشك، وصار عليك جيشك أعوانك، وأصبحت أتفلة ذات ينك مهاتا، فيدعوك طلب الجيش إلى طلب الرعية، وإذا طلب الرعية، فسد ملكك بالكلية. وإن كنت قليل الجيش، كتير المال، كان ملكك صائرا لاختلال؛ فإنه ربما تنخوك الضرورة، وحوادث من أعمالك كتيرة، منها أن يزيد عدوك الاستيلاء على بلادك، ويحقرك لقلة أجادك، فيأخذ الأمر على حين غفلة، ويعريك العدو دفعة، ولا تجد مهلة، فاخمس ضم الجيش بما عندك من المال؛ فلم تجده في نفس الحال، ولا من يأخذه منك، ولا يصدر بيفسه».

(رينجي أن لا تنفق مالك إلا في حقه، ولا تخرجه إلا في مستحقه، ولا تعطيه إلا فيما يصلح
 عنك، ويجلب الشفعة إليك، ولا تسرفه فيه لذات دنياك، ولا في محارب لا تصلك إلى هواك.

ينبغي أن لا تعطي لغير فائدة؛ فإن تلك سجية فاسدة، ولا تعطي ألفا لمن يستحق مائة، ولا مائة لمن يستحق ألفا؛ فإن فعلت ذلك كان ظلما وسرفا.

إياك أن تحملك شهوة الشكر على بذل المال، فيفضي بك ذلك إلى الإقلال؛ فإنه إذا ففذ المال، نفذ الشكر.

إياك أن تحقو ما تجمعه من المال، لا من كتير ولا من إقلال، ولا تتساهل بإخراجه، وإن سهل عليك جمعه من خراجه؛ فإن التبذير يؤدي إلى التدمير، والإمساك يؤدي إلى الإملاك؛ فليكن مالك موازيا لجيشك، ومقاوما عندك؛ ققد يجدث في الزمان اعتلال من غير عمو ولا قال؛ مثل أن يكون قحط في البلاد، أو ثوران فخة تؤذن بالقساد، فحجد ما ترجع إليه من المال. يقوي جيشك، ويعتمد عليه، فإن كانت الفتة فيضعف عليك الهمو، وتسكنه إذا اظهر العو. وإن كان القحط استعت به على الرعة، وانفقته في حقوق الرعة)».

(رعليك أن تتشاغل بجمع أجنادك، وتوفير أحشادك وأعدادك، وترتيب خدمك وقوادك.
 فعدهم في زمن الرخاء، لتجدهم عند الشدة).

عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

— (رعليك باستسلاف قلوب الانجاد من قيلتك، ومشاركتهم في كترك وقلبلك، واصطمهم بالإحسان، ولا تغلظ عليهم، واخفش لهم عند الاحياح الجاح، وعامل من أظهر لك العداوة منهم بإظهار المردة، وسايسهم حتى يرجعوا إلى حزبك، فإنك تبلغ منهم بحسن اغاولة ما لا تبلغ منه بقح المعاملة، وتنال بالسياسة واللطف ما لا تعركه بالغلظة والعنف؛ فإن اصطناع الأعداء مكيدة، واستجلاهم بالخير ضورورة وكيدة).

— (ينبغي أن تدخل الدواخل بين بعض أعدائك لنهدى بذلك جانب أعدائك، ولوقع الشتات في قلوئم، وتصدعهم عن مطلوئم، فإنك إذا أدخلت بينهم الدواخل، وجعلت أسافلهم وأعالهم هم أسافل، فعطمتن من جوانهم، وتحسر عواقبك بسوء عواقهم، وتأمن من غوائلهم وشواغلهم، فيكون كل واحد يتحرز من صاحبه، ويطلب سقطة يوقعها في جانبه، فيعلمك بما انظوت عليه أسراره، وما تحدث به صاحبه إصماره؛ إذا تشاغل بعضهم يعض، وتشاجروا في رفع وخفض، رجعوا إلى صداقتك واصطفائك، ودخلوا في حرب أولئك، ومالوا إلى جانبك، وإن لم يكونوا من أصحابك).

— (بينغي أن تكون في سنة تدوك جيشك، وتدير أموك وترتبه شيئا بعد شيء، وذلك بقدر تصية المال وتكثيره، وضعفه وتوفيره، وعلى قدر الاستطاعة والسياسة والحركات والرياسة، لأن زيادة المال والجيش للملك تنويه لملكه، وزيادة في نظم سلكه! فيعظم قدرك في أعين أولياتك، وتقطع رهمة في قلوب أعدائك، وقل أعوانك، وتقص ملكك، وتلاشي سلقاتك.

وبكون ترتب الجيش في العطاء على قدر بيناقم، وشجاعيهم، وسباقهم للخدامة، واصطناعتهم، ومجبتهم، وانقيادهم، والقنهم، واجتهادهم، وهؤلاء أهل الطاعة والجابي والبلاد، وهم القبل والجماعة بل الحمداة والأنجاد، والأنصار ما عدا مماليكك والمقطين إليك، المتصرفين في خدمتك بين يديك، فإن جراياقم في الرتب مشاهرة، وأرزاقهم من بيت المال مياسرة، جريا على توالي الشهور، وهم في جرياقم على قدر طقاقم، فأصحاب البلاد يجيونها في أوقات معلومة على حسب ما هي عليهم مقسومة، وذلك بقدر ما يقيم أولادهم، ويصلح العلهم وأودهم، وخيلهم وعددهم، ثم تنققد أحوافم جهد استطاعتك، ليستمروا على خدمتك وطاعتك، لأن من فرط في جيشه أعار عدوه عليه، ومن تحفظ به فلا يجد العدو سبا إليه). — ((القسم الثاني: أن يكون الملك ينشغل بجمع المال ويفرط في الجيش؛ فهيذا حاله غير محمود، وأضله عليه مردود؛ فإنه رعا دهمه عدو أقوى منه، فيوشك أن يطلبه ولا ينفك عنه، وإن كان أضعف منه في المال، فهو أشد عليه في التنال؛ فإن العدو يستعين عليك بقوته، وكثرة جيشه وشدة، فأخذ بلاده، وتنال أطرفه وبلاده، فكون ذلك سبب خرابه وذلته وأكتابه، لأنه يطلب لمن يعطي المال، فلا يجده في نفس الحال، فدخل عليه الآفة من هنالك، فلا يصل بالمنى وإن أعطى لمال، فإنه لا يقبل منه، ولا يضعه، ولا ينفهه، فإن الناس تعودوا منه قلة العطاء في الشدة والرخاء، وإن همته مصروفة، بجمع الأموال مجبولة على قلة الأبدال)».

 ((القسم الثالث: أن يكون الملك يشتغل بجمع الجيش، ويفرط في المال؛ وهذا أيضا غير محمود الفعال.

لا يقبل لك عفر في قلة العطاء، ولا حجة لك في ذلك عند الأولياء. لأنك ربما دهمك أمر عدوك، موازن لك، يكون في الجيش مثلك، وأقوى في المال، يريد أن يدخل عليك بعض إعمال، فيعطي المال لجيشه، ويخدع جيشك بماله وغشه»).

 (راقسم الرابع: أن يكون الملك يفرط في الجيش والمال، ولا تصرف همته في ملكه إلى إصلاح
 حل؛ وهذا في الملوث مرفوض معكوس، الآراء منقوص، لأنه اشتعل بالإهماك والملذات، والمباين والرخارف والترهات، والملهو واللعب، والقتك والطرب، والقيان والآلات، والاستغراق في كل
 الحلالات)).

(الازم التقوى، وتجنب اللهو والهوى، ولا تغتر باللنيا، وكن حازما في جيشك ومالك، تبلغ
 جميع آمالك)).

## الباب الثاني: أخلاق السلطان العقل

((الملك بالنسبة إلى العقل على أربعة أقساع؛ ملك له عقل يصلح به دنياه وأخراه، وملك له
عقل يصلح أخراه دون دنياه، وملك له عقل يصلح به دنياه دون أخراه، وملك له عقل لا
يصلح به دنياه ولا أخراه)).

(الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخراه هو العقل النام الذي تميز فيه الخاص من العام،
 والسياسة الكاملة التي تعلو بالمنفعة الشاملة. وعلامة المصف به أن يسير في الرعية بأحسن سيرة،

## عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432مـ

وأن يكون حاكما على هواه؛ يؤثر عقله على ما سواه، وأن يحب لرعيته ما يحب لنفسه، وما يستجلب به الرعايا من لطف أنسه).

— ((الملك الذي له عقل يصلح به آخرته دون دونياه؛ فيفنا له عقل ناقص وليس له سياسة. وعلامته أن يتشاغل بالعبادة ويجعل ما يعلق من أمور خلافته كالزيادة ولا يترفه في ملبس ولا يهتم بأمور رعيته، ويشخط بأهل الصلاح، ويفرط في الجيش والمال الذي يمما صلاح دنياه وأخراه؛ فصارت الولاة تأخذ ماله ولا شعور له يمم، وضاع جيشه بسببه لعلمه نظره فيهم؛ فإن دهمه علو فلعم نظره في ماله وجدده الا يحد ما يصادر به علوه عن رعيته، وذلك ثما يؤول إلى خراب ملكه، وتعجيل هلكه، لعدم اكتراته بأمور رعيته، وتاتباء بما جي علمي نفسه)).

— ((الملك الذي له عقل بصلح به دنياه دون أخراء؛ فهذا له سياسة وليس له عقل تام، ويرجو ثبوت ملكه وانتظام سلكه خسن سياسته التي يقوم بما أمور رعيته؛ فهو يجري الناس على عوائدهم المألوفة، وأحوافهم المعروفة، وإن أحدث على رعيته زيادة لم يشعروا بما حتى كانت عادة، وذلك من لطف سياسته وحسن تنبيره ورياسته يعامل رعيته بما يجلب به نفوسهم ويوجب القدح وتتسيهم، ويصلح أمورهم، ويخوط خاصيهم وجهيورهم. هذا وإن كان قد ضيع أمر رعيته وأصلح دنيا بحسن علو تله في ديا هر لته وقاء لملك»).

(بطلك له عقل لا يصلح به دنياه ولا أخراءه فهذا له عقل ناقص ولا سياسة له, وعلائمة أن يجور
على رعيته ويسئ إليهم، ويحدث الحوادث عليهم، ويحسن لمن أساء، ويسيء لمن أحسن، وينطق
خلاف ما أظهر ويظهر خلاف ما أنطق، وتقليد الأمور غير مستحقيها وتوليها غير أهلها)).

(أصل الشجاعة الصبر في المواقف، وربط الجأش عن المخاوف، ورأسها الحذر والتوقي.
 وسياستها الممارسة عند التقي).

((إذا وضعت قتالك في موضعه، وحذرت ما يتقى من مصرعه، كمت شجاعا كاملا، وفي
 الحروب شهما باسلا. وإن تركت الحذر في حين القتال، وتوكلت على شجاعتك في ملاقاتك
 الأبطال، والمباشرة بنفسك للأهوال، كانت شجاعتك هرجا، وقوام حربك عوجا).

((إذا كان الملك شجاعا، كان منصورا مطاعا، ترهبه الأعداء، وتطمئن به الأولياء، يعتد به
 جيشه في هواقع الحروب، ويخاف سطوته الطالب و للطله ب).

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

((الشجاعة تقسم على أربعة أقسام: الشجاعة التي يصيبها الرأي, ما يصحبه العقل دون
 الرأي، شجاعة غير مفرطة، بل بين ذلك موسطة، غير أقا يصاحبها الرأي الصيب، وينفع إما
 مع الرأي في الموقف الصعب، والشجاعة التي لا يصحبها عقل ولا رأي)).

 («رتب جيشك يوم الحرب واللقاء؛ فإن في ترتيه إرهابا للعداء، وهيئة قميع حسن الانتظام، مضبوط الانقسام على أربعة أقسام: ميمة من حماة أنجادك، وميسرة من كفاة أجوادك، وتقدمة من أبطال فرسائك، من أسود شجعائك. وتقدم على كل واحد من الميمنة والميسرة قائدا مقداما بطلا ضرغاما.

قاما التقامة فقدم منهم فرساتا بين بديك، يكونون في نحر العدو، وإذا قصد إليك من أنجاد قبائلك الشجعان، وأهل دخلتك العارفين بالتشراب والطعان، وتقدم عليهم قائدا من الأبطال، الحاتضين بحور الأهوال، واجعلهم على قسمين: قسم يلي الميمنة، بين يديها، وقسم يلي الميسرة، بين يديها، ويكون قتال كل قسم من هذيم القسمين اللذين في الجهين مستند لمن خلفه من المهمنة والمسرة، فتكون الأجنحة بأولنك الحماة منتصرة.

وأما الساقة، وهي قلب جيشك، توازي الميمة والمسرق، والقلب يوقف الجيش، ويشده، ويصد العدو ويرده؛ فلا يكون فيه إلا أهل الشجاعة والجدة، والكفاية والشدة، من كل بطل مقاتل، وشهم في الحرب باسل؛ فترتب هذه الساقة، وتجعل عليها من زعماء خاصتك الأنجاد، وحاتك الأسود الأفواد، قائما عن يمينها، وقائمًا عن يسارها، يضيطانها ويخطأنها، في إقبالها وإدبارها، وإيرادها وإصدارها، بحيث لا يقبل أحد من الساقة ولا يختل، ولا يترحزح ولا يتحول)).

## الكرم

(ويغمي للملك أن يكون كريمًا متوسطًا، لا مقترا ولا مفرطًا. الملك بالنسبة إليه على أربعة
 أقسام:

أ– ليكن كرمك على نفسك، ورعيتك، من غير تبذير ولا إسراف في التقدير؛ فإذ ذلك هو الكرم المحمود.

ب- أن يكون الملك كريما على رعيته، دون نفسه وخاصته وأهل بيته؛ فهذا كرم غير محمود)).

ج- أن يكون الملك كريما على نفسه وأهله، دون رعيته؛ فهذا الكرم غير محمود؛ فإن هذا الكرم يحمله على أخذ أموال الناس، بل الرعية، وجرياته على غير السبيل السوية، ينفق في لذات نفسه الأموال، ولا يؤثر رعيته بأفضال، ولا يواسي من تعلق به من الأبطال)).

د– أن يكون الملك لا يتكرم إلا علم نفسه، ولا يتكرم على خاصته ولا رعيته، بل يحتكر المال بكليته؛ فهذا لا يعد من الكرام، ولا ينتظم في هذا النظام. ومثل هذا لا يترك شيئا للرعية، ولا يجري على السوية، بل يأخذ من مستحق وغير مستحق، وينفق ذلك في المغاني والملاهي والمبابئ، فلا يجد ما يصادر به دنياه ، ولا ما يلقى به أخواه)).

- ((هو بالنسبة إلى الملك على أربعة أقسام:

أ- أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته، يعاملهم بحسن نية، يحلم عنهم في صغار الجرائم، ويقتص منهم في العظائم؛ فهذا ملك غالب عقله على هو اه. ب- أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة، لا يؤاخذ إلا خاصة الخاصة؛ فمن عمل

من الخاصة ذنبا، فيستوجب عليه العقوبة، عاقبه، ومن عمل من الرعية عملا يستوجب به العقوبة ترك مطالبته، ويصفح عن هفواتمم، ولا يعاقبهم لضعفهم، وقلة قدرتمم، وخوفهم، وضعف عقولهم، وحقارتهم، وخمولهم، ولاختلاف طبائعهم، ولقلة وقائعهم، إلا أن الخاصة ينتقم منهم، ولا يعفو عنهم، يرى أن ذلك جزاء لهم، وردعا وكفا عن العامة، وقمعا، لئلا يتأذى الضعيف، ويقع من أهل الجاه لهم التخويف؛ فهذا حلم غير محمود، لأن من العدل المساواة في ألحكام بين الخاص والعام، بل الخاص أولى بالحلم في ضغار الجوائم من العامة.

ج- أن يحلم الملك عن الخاصة دون العامة؛ فهذا عين الآفة الطامة.

د- أن يكون حلمه مضطربا، أحيانا فأحيانا، تارة وتارة، لا يقف عند حد في أقم اله وأفعاله، ولا يأمن أحد من اغتياله؛ فهذا حلمه مذموم، ولو نسب له الحلم، لأنه لا يأمن أحد حلمه، و لا من غائلته وسمه؛ فالعامة تخاف نكاله، والخاصة لا تأمن اغتياله).

#### العقو

- ((الملك بالنسبة إليه على أربعة أقسام:

## عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

القسم الأول: أن يعفو الملك عمن يستحق العفو، ويعاقب من يستحق العفو، ولا يتم العفو عن هتك الحرم، وإفشاء السر المكتم، والقدح في المللوك.

القسم الثاني: أن يعفو الملك عمن لا يستحق العفو؛ فهذا عفو غير محمود، لأن من الجرائم جريمة لا يحسن العفو فيها، والعقاب أجمل لتلافيها.

> القسم الثالث: أن يكون العفو من الملك متوسطا، لا تاركا للعقوبة. القسم الوابع: أن يعفو الملك عمن لا يستحق العفو)).

## الباب الثالث: موظفو الدولة الوزراء

— (ربحب أن تختار وزيرا كبيرا، مهذبا خطور، بالأمور بصيرا. بجمع من محمود الحلال ثمانية، وهي أن يكون من خيار قومه وعثرته، وكبر عشيرته وبيته، وأن يكون وافر العقل عاربا عن الجهل، عاضر الذهن سريع القهم، راجع الرأي محمود السعي، محبا ناصحا ودودا صالحا، شيجاعا في المهمات وعند تزول الملمات، حسن الصورة قصيح اللسان، بديع العبارة بليغ البيان، كثير المال غير ذي حاجة ولا إقلال).

((لا تخليه من الاختبار)).

(ينبغي للوزير ان يكون أحسن قطنة وسياسة ورأيا من الملك، لأن الملك يسوس مَن دونه من
 رعيته. وأما الوزير فإنه يسوس مَن فوقه وهو الملك، ومَن دونه وهم الرعية)).

– (راحسن الوزراء حالا من أعد لكل أمر يجوز وقوعه، ويمكن كونه عمدة؛ فإذا وقع الأمر قابله لما يكون أعد له. وأسوأ الوزراء حالا من توكل على لفظ فطته وقوة حيلته ودرية ممارسته؛ فحرك الاعداد للأمر . قيل تروط افقة بقسه».

#### حاشية السلطان

 (رجب أن تختر لفسك جلساء رؤساء من قومك. ذوي عقول وافرة، وأذهان حاضرة، فصحاء اللسان، نصحاء في السر والإعلان، يجانيون مخالطة الناس، ويعظمونك إذا أظهرت لهم البسط والإيناس)).

- ((يجب أن تخبر أحوالهم، وتمتحن أقوالهم وأفعالهم)).

— ((إن مات وزير من وزراتك اخترت وزيرا سنهم لسبق معرفتك لما انتظرت صدورهم عليه، وما تقدم منهم وما صدر من النصيحة عنهم، فجعله مكانه، وتشد به أزر الملك وأركانه؛ فمن وجدته منهم بعد الاختيار مذيعا للأسرار، غير واف بالعهد ولا مبرم للعقد، وصدرت منه تميمة أو غية، أو ظهرت عليه زلة أو ربية أبعدته عن مولة الرفعة والإيناس، وجعلته كسائر النامي)).
— ((جالس القضلاء، وشاور العقلاء، وخذ الرأي مع النصحاء، واقد بلوي التجارب النبلاء)).

## ((الكتّاب عنوان المملكة لتبين الأمور المشتبكة)).

— «رُخير لسرك كاتبا من وجوه بلنك، موليا لغرضك ومقصلك، فصيح اللسان، حرير الجان، بليغ البيان، عارف بالآداب، ساكما طريق الصواب، بارع الحط، حسن الضبط، علما بالحل والربط، كاتما للأسوار، متحليا بتحلي الوقار، ذا عقل وافر، وفهم حاضر، وفهم ناقب، وفكر صائب، حلو الشمائل، موسوما بالقضائل، جميل فلينة واللباس، والموالاة للنامي).

## صاحب الأشغال

(رصاحب أشغالك وضابط أعمالك، تخر من وجوه بلدك الأخيار، وكفاة الحساب والنظار.
 وبكون ذا ثقة وأمانة وعفة وصيانة، وصلاح وديانة، وحرم وكفاية، وضبط ودراية، عدلا في أحواله، صادقاً في أقراله، عارفا بأنواع الحراج والجايات، ضابطاً للزمام والحسابات. ويكون ذا مال ويسار، وأثاث وعقار).

### الفقهاء

— «(تختر تفسك فقيها عالما نبيها، موسوسا بالصلاح، سالكا طريق الرشاد والفلاح، برشد إلى الهذه، ويهدي إلى الرشاد، ويسدد الأمور، ويأمر بالسداد، لمبين لك ما أشكل عليك من الأحكام، وما تأتيه من الحلال، وتدعه من الحوام، وما تقف عنده من الحدود الشرعية التي هي قوام الملك والرعية. وما يصلح لك من الأمور الدنيوية والأخروية. وينحو لك بالموعظة، ويذكول أحوال الآخوة، ولينهك من سنة الغفلة)).

#### قضاة

 (يجب عليك أن تتخير قاضيا من فقهاتك، أفضلهم في متانة الدين، وأرغيهم في مصالح المسلمين؛ لا تأخله في الحق لومة لائم، ولا يسمح لظلامة ظالم، يساوي بين الشريف عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

والمشروف. والقوي والضعيف، علما جفيذ الأحكام، مفوقاً بين الحلال والحرام، قاضيا بالعدل، آخذا بالفضل، موجزا منجزا في القصل).

## الأعوان

(وخور عونا تجعله مقدما على أعوانك، ومتصرفا في أمور سلطانك، يصرف شرطه بين يديك فيما
 لا يمكن توصلك إليه، ويولون الانفاع ثمن سخطت عليه.

ويبغي أن يكون ذا دربة وشدة وكفاية ونجدة، مبادرا لامتال الأواسر، ميقطا لما تريد مه في الباطن والظاهر، عارفا بتصوفاتك وأخلاقك في حالتي توقفك وإرهائك؛ فربما فضيت على من لا تريد أن يدركه عقابك، بل يزجره تحويفك وإرهابك؛ فلينت في أمره ولا يعجل عليه من فوره إلى أن تسكن من غضبك، ويكون ذلك من جس تصوفه في قشاء أربك.

ويجب عليه أن يكون مرتقبا لبابك، شليد المحبة في جنابك)).

#### القواد

— (رتخير قوادا من أنجاد جندك، زعماء صادقين في محيث، وافين بعينك، ذوي حرم وكفاية, ومعرفة ودراية لا يصلون إلى المواقعة ودراية، لا يسدون التغور، ويصدون العدو المخلور، ويحوطون البلاد ويتعتونها من كل باغ وعاد وساع في الفساد، فتكون بمم مطمئن الحاطر، أمناء في الباطن والطاهر، تصدد بمم التعور للمحوفات، وكفهم الاكتف العاديات، وإجزائهم عنك في المصالات، بحث إذا بعث العدر جبداً القساد البلاد قابله بقائد مع ذلا م القواد).

#### العمال

(وتغير منهم العارفين بجدايات الحراج. وأهل البصر بالألفاب التي بما الاحتاج. ويكون ذوي حزم
 وكفاية وفرية وفراية وضبط وأمانة وفضل وديانة. لا يضيعون أعمالك المنجزية. ولا يضرون في ذلك
 الرعبة وتحاطون في الحالين جريا على السيل السوية).

– (لا تطمئن إلى العمال وإن أظهروا لك القشف والإقلال، وتلبسوا بالعبادة والزهادة في الحال. وقد جرت عادة الخلفاء والملوك باخجار العمال في جبايات الأموال)).

## الحوس الملكي

(ينبغي أن تتخذ لنفسك أنصارا لا يفارقونك ليلا ولا تمارا؛ وهم أربعة أقسام: ميمنة، وميسرة،
 وتقدمة، وسافة).

((للينة: تخيرهم من فوي الشدة والكفاية والتجدة والحداية، وتقدم عليهم من خاصتك الأجواد
 قائدا من القواد، رابط الجاش، صادق المأس. وأن يكون توضم في محلك عن يمينك في المولة متويين
 أحسر: ى واجمله).

 (الليسرة: تتخذهم من حماة الأبطال المقتحين للأبطال من مشاعرة القرسان، وأسود التعراب والطعان، وأهل الجلاد والإقدام والنطاح. وتقدم عليهم قائدا ثابت القلب، علوفا بمواقع الحوب، صابرا للطعن والنصرب. ويكون نزوهم ف مختلف عن يسارك م نقين إلك).

(التقدمة: تتخوهم من أصحاب الحيول السوابق، العارفين بالشماند والمتنابق، من كل أسد باسل،
 وبطل صائد للمقاتل. وتقدم عليهم قاتدا بصرا بمواضع الترص والعرق، قد مارس الحروب المرة بعد المرة.
 المرة، لا يججم عن الإقدام، ولا يتزحزح عند ترتول الأقدام. ويكون تروغم في محلتك أمامك. لا يتجاوزون غرضك ومرماك).

((الساقة: أهل دخلتك المخصوصين بموالاتك ونصرك.

يبغي لك أن تتخد دخلة من الحملة الأمجاد والأعيان الأنجاد من سراة القبائل وصناديد المواقف والمحافل، فوي ثبوت عند تزول الوازل، وصبر عند فراغ الكتاب، وأنطل نجنة عند حلول المصاب؛ لأنحم القطب الذي عليه المدار والمرفد الذي يرجع إليه، ويم ترد الغرقه، وتنشغ المطاقه، وتكشف الكروب، وتنمور عليهم الحروب؛ فهم يرهون العاد يوقولهم، ويخذلونه بدوت صفوفهم، فيكون جمعهم يقاتل أهل الميسرة والميسة والقامة. وهذا رأي من ساس الحرب وقومه وأحكم وأيرمه؛ لأنه رزما وقع من بعضهم الحلال وعصيان وشنآن في بعض الأحيان؛ فمنفهم بأهل الدخلة، وتردهم بحم عن تلك القعلة.

ولشمه عليهم قاندا من خيار خاصتك الأقويين المداوسين للحروب الجريين. ممن ظهرت نجايت. وكترت إصابته، واعتورته الأمور، واشتهر في كل معترك مشهور من فوي الحسب اللباب، والكوم في الأمساب. ويكون تروضم في مختك، وكذلك في ركوبك، وحالتي سلمك وخروجك.

وهذه الجموع المذكورة المخصوصون من المحلة بمذه المنازل المشهورة يركون لركوبك، ويولون لتوولك، لتبلغ بمم غاية مقصدك ومأمولك؛ فيحذقون بك من جميع جهاتك في ليلك ونمارك وسائر أوقاتك، ويكونون مقاومين لقبيلك في الشجاعة لنلا يخرج بعشهم عن الامنتال والطاعة؛ فإن ظهر من بعش قبلك تخاذل وإنكار، فدفعهم بمؤلاء الحماة والأنصار).

#### عماليك الملك

- (ركاليك الملك على أوبعة أقسام: الأعلاج والتصارى والأغزاز والوصفان، وقد يكون قدر هؤلاء الذين ذكرناهم قدر الحماة والأنصار الذين قدماهم؛ بحيث إذا ظهر منهم جمرح لعصيانك، وإخلال لجاتبك؛ فقدمهم مؤلاء الأصناف، وتمعهم من الحملان والحلاف).
- ((ليكن هؤلاء المذكورون أهل شدة وكفاية ونجلة في غاية وزينة، وعدة وجرءة وشدة وحدة)). -
- (ليكن سكناهم بيلد حضرتك لتجدهم لعضدك ونصرتك، لا يفارقونك طرفة عين، ولا يزالون تلقاء وجهك كل أين)).
- راما ترتيهم في الركوب وطيقاتهم في هذا الفوض المطلوب: فليكن أغزازك وأعلاجك بين
  يديك، وركاب خيلك يازاتهم يتقدمون عليك، وكذلك النصارى والوصفان يركبون خلفك
  مع أهل دخلتك الفرسان. وليتقدم على كل جماعة من هؤلاء قائدا متحفظا ناجدا. وكذلك
  الأغزاز والعلاج يجرون في المقديم على هذا للنهاج.
- والأغزاز لقسم إلى أوبعة أقسام: وصفان وأتراك وأعلاج ومناصفون. وتقدم على كل جماعة منهم قائمًا يُقتلون به، ويكون لهم علم يحازون بسبه. ويستحب للملك أن يتخذ رجالا أنجادا كفاة أطرادا، مشايق بين بديك إذا ركبت، ومنصرفين حيث ما صوت، يكون لهم ترتيب في اللباس يحازون بذلك. يزينون بالأقبية الحسان المنحلقات الأقواف، وبأيديهم الحواب، عليها صغار الريات، لأتمم مما يزينون به بكاء الملك وجماله وضخاصة وكماله، وهم مما يزيا تهم الملوك والأخراء والأشراف الكبراء).

## الباب الرابع: الحكامة السياسية

- (رأصل السياسة التدبير، ولا يكون التدبير إلا بفكر صائب سليم. ومن حسنت سياسته عظمت رياسته)).
  - (أن تكون سياسة الملك على تلبير شليد ورأي مصيب رشيد)).
- (يبغي أن تنبر في وزراتك وجلساتك وكتابك وفقهاتك وقضاتك وأعوانك وعمالك وقوادك وأجنادك).

- (ربيغي أن تكون فراستك في وزيرك وكتابك وجلسائك وقاضيك ومفتيك وصاحب شرطك
   وعمالك وصاحب أشغالك وقوادلك وساتر أجدادك وعنوك، والإرسال للوجهة من قبلك إلى لللوك
   أمثالك، والكت الواردة عليك من العلو وغيره).
- (ينبغي أن تنفرس في وزيرك الذي اتخذته لرأيك وشاركته في قليلك وكثيرك، وتنظر إلى أقواله وأفعاله، وكافة أحواله).
- (يوبغي أن تغوس في جلسائك، وتخيرهم، وتنظر في طباتههم، لتحجر من هو اغب في جابك،
   اللائد يابك، المسرع لقضاء أربك، ومن هو على غير ذلك. واخير القشي منهم لأمرارك، والمحافظ
   على أخيارك).
- (ربيغي أن تغرس في كاتب سرك الماشر المهم أمرك إذا كان فيه أربع خصال فهو كامل على كل
   حال؛ وهو أن يكون صحيح المذهب، قائلا بالحق، قليل الأسوة والأصحاب، ومن ذوي البات والأحماب).
- (إذا أردت أن تخبر قضاتك، فخرس فيه تفرسا سياسيا، واحكم على اخباره حكما رياسيا،
   وانظر إلى أحواله؛ فإن كان يميل إلى خطة القضاء، ويعني بما غاية الاعتماء، فعلم أنه رفيق الدين،
   وأنه في أحم الله ليسر بالمتنز)).
  - (إمَّا قوادك فتكون فراستك فيهم بالاختيار، وزرعك الرشا عليهم من غير استشعار؛ فإذا رأيتهم قبلوا الرشا، وعلقت أذيافهم منه برشا، فتعلم أقمم أضاعوا حقل، وخرقوا رتقك، فلا توليهم أبدا، وإن وليتهم فاعرفهم، تكور راشدا).
- (رأما جيشك وأجادك وأتصارك وقوادك، فاخجرهم بأن تنظر في أحوالهم، وتتوسم في أفعالهم؛ فإن رأيتهم مشتغلين بالبناء والزينة واللهو واللمب والساء، فعملم أن هؤلاء غير معول عليهم في الشمائد، ولا في المواقف والمشاهد، وإن رأيتهم آخذين في الفاحر باخيل والعدد وآلة الحرب والمجدة. فعلم أن هؤلاء يعول عليهم في الشمائد، وهم في المواقف تزول الكائد.
- وإن كانت علاقم في السلم اشتغاقم بالعدة وآلة الحرب؛ فتغرس فيهم أيضا عند اللقاء: فإن رأيتهم عند القرب من العدو يزيدون نشاطا وضجاعة واجتهادا ويراعة وحرصا على الملاقاة، وكلمة خاصتهم وعامتهم كلمة واحدة متقفة، فيرجى لك الظفر على عدوك والنصر. وإن رأيتهم عند القرب من اللقاء يقل نشاطهم، ويكثر اختلاقهم؛ فمنهم من يحب اللقاء، ومنهم من

يكرهم، اجتهد على أن ترد كلمتهم متفقة بالإعطاء والإحسان، والكلام الجميل، ولا تلاقى بحؤلاء إلا في موضع تملك فيه أمر نفسك، وتسكن به قلوب جيشك، وتقوي نفسهم ياسناد ظهورهم إليه».

(رأما صاحب أشغالك، المقدم إلى أعمالك، الناظر على كافة عمالك؛ فإنك تخبره وتتفوس فيه
 حتى يظهر لك من حاله ما يخفيه).

— (رأما ولائك، تخبرهم وتتفرس فيهم وتعدير، فإذا رأيت واليك يأخذ أموال الناس ويقرب بها إليك، ويرى أن ذلك نصيحة إليك، ومسرة يلخلها عليك، ليعلم مكانه عندك. ويرى أن في ذلك بقيتك وقصدك، فهو شر الولاة وأردأهم وأظلمهم وأعداهم، ولا تقربه الى خدمتك).

 (رأما حكامك، فتنفرس فيهم وتقع على مخابتهم؛ إذا رأيت حاكمك تبغضه الحيار، وتحبه الأشوار، فعلم أنه على غير استقامة، وأنه أخذ الرشا على الظلامة)).

((تكون فراستك في عدوك فراسة واحدة، وإن بدا لك مؤانسة، ومواصلة مساعدة)).

 (يتبغي إذا وجهت رسولا إلى ملك من الملوك أن تخاره من وجوه قبيلتك. وخيار عشيرتك ثمن بليق بالرسالة. ويتصف بالتطهارة والجلالة. ولا يكون توجيهك اياه إلا بعد الاختبار على وفق الاختيار).

 (رتغرس في أرسال عدوك إذا قدموا عليك، ووصلوا بالرسالة إليك، فتسايسهم أحسن مسايسة، وتخارس حافم أجمل تمارسة، وتخادعهم بألطف مخادعة، وتصانعهم بوجوه المصانعة، حتى يظهر الحبيب والتصيح، والباطل والصحيح؛ فعامل كلا منهم بما يليق، وتجري معه على ما تراه من مذهبه).

(ينبغي لك أن تترل الناس في منازلهم، وترتبهم بحسب أقدارهم عندك ومناصبهم، وذلك على طبقات الطبقة الأولى)).

(ينبغي أن يكون أول ذلك عليك مزوارك الموصوف، وعونك المعروف، ليعرفك بمن ببابك
 من وزرائك وحجابك وأرباب دولتك وكتابك)).

((أول من يدخل عليك كاتبك ووزيرك؛ إذ بجما صلاحك وتدبيرك، ليجمع معك على الرأي
 والتدبير، والجليل من أخبارك والحقير، فإن الوزير إذا كان على ما وصفناه، وبالصفة التي

ذكرناه، فلا ينغي لك أن يمضى عليك شيء من أمرك، بل يشاركه في حلولك ومرك وقلك وكنرك.

ويجب على هذا الكاتب التي تقدمت الذي تقدمت صفته، ووصفت نباهته ومعرفه، أن يكون دريا في قراءة الكتاب وسردها، متحرزا من ألفاظ شاتة، أو وصمة في ضمن الكتاب ثاقية؛ فإنه رتما يجد فيها ما يكون في حق الجلساء وصما وقيحا يستحق في الوقت كممائه؛ فيتجاوز الكاتب ذلك اللفظ المشين ولا يينه في الحين، ثم يتنظ به خلوة إليك فيعد قراءته عليك، ويظهر لك ما أخفاه عن الجلساء؛ فيعد ذلك من جملة فطته والذكاء؛ فإذا فرغ الكاتب من عرض كبك، وتلقى بالتوقيع ما أدرت من أربك، خرج لكتابة ما أمرته به، ويجري على أحسن مفحه، وتبقى أنت مع وزيرك تفاوض فيما يصلح الدولة، ويعود عليها بالمنفعة على الضصيل والجملة).

— (ربنغي أن يكون مجلسك مع وزيرك مجلس هية ووقار، وتعظيم وإكبار، وتفاوض في الأخبار، وأخذ في المصالح وتدبير، يعود بالمناصح والشامح، لا مجلس هنار وهزاح، ومباسطة اطراح؛ فإنه إذا مازرحت وزيرك أسقط المزاح عداه هيئك وتوقيرك، لأنه ربما تكلمت بما تنول به عند الوزير هيئك، ورنما أيضا تكلم الوزير بما يستخف به عقلك، فسقط رتبت عندك).

 (بعد دخول وزيرك وكتبك، وقضاء ما أردته من مآربك، يدخل صاحب أشغالك المركل بخفظ جايات أموالك، يعرفك بما تجمل وتصير من مالك، وممحاسة عمالك، وبجميع أشغالك المختصة بدارك في إيرادك وإصدارك، مثل أصناف الحلي وأنواع النياب وغير ذلك.

وليتلقى أيضا منك ما تأمره به جاريا على عرضك في تقلبه ممّا يستأنف في يومه من الأشغال، وما يليق من الأعمال)).

— (ربدخل صاحب شرطتك وحاكم بلد حضرتك. ليخبرك بما ترايد في ليلتك. حتى لا يخفى عليك على عليه على المتعلق والمخلول والكتير، والجليل والحقير، والجليل والحقير، والجليل والحقير، والجليل والحقير، والمقاتم، ثالث يتوصل أهل العابية للرعية بالمقدرة والإذابية. ولا يقع من الحاكم وخور في الملد، ولا ظلم لأحد؛ وأنه إذا علم الحاكم وغيره من أهل العابات وأهل اللعارات والجابيات، فإن الملك لا يفيب عنه شيء من أحوال بلده. فيمتع كل متهم من استطالة بذه، فيقف الناس عند

حدودهم، ويأمنون من الجور في صدورهم وورودهم، وفي هذا إبقاء لنظام الحكم، وأمان للعية من الهلك).

- (ينبغي أن تتخير صاحب الشرطة، لأنما عند الملوك أكبر خطة؛ فتقدم لها من يكون صاحب
   ديانة وعفة، وصيانة وهمة، ومكانة وسياسة، ورأي وفراسة)).
- (رتدعو للدخول عليك الأقوب فالأقوب من خاصتك، وخلصتك، وأشياخ قيلك،
   وأوليتك؛ فشاركهم فيما ظهر من آراتك، وتأخذ معهم فيما عليهم وما غم، وما يصلح أحوالك وأحواهم، ثم تدعو إلى الدخول أشياخ دخلتك، وأشياخ القبائل المقربين خدمتك، وقراد أجداك المستمسكين يحوسك).
- (ويبغي أن تتخذ طعاما تجعله عادة مستمرة لتستجلب به القلوب للمسرة، لإطعام ما ذكرناه من أشياخ القبائل، ومن يود عليك من قبل الملوك بالرسائل.

فإذا فرغ الناس من أكل الطعام بين يديك قمت إلى مترلك ودخلت إليه. وانصر ف الناس ما عدا الحاشية، ثم تعود إلى مجلسك ثانية، ثم تدعو للجلوس وزيرك وخاصتك. وتتخذ ذلك سيرة وعادة؛ فيكون جلوسك معهم مجلس وقال وهيية، وسكون ورغية، يصغون لحديثك وأعبارك، غير مذيعين لأمرارك بما انطوت عليه سرائر خدامك، وجميع أجنادك؛ ففاوضهم بما يصلح أمور دوئتك، ويعود بالشغعة عليك وعلى رعبتك.

ويكون جلوسك معهم بقدر ما يتعتبه الحال، ويحمله المجلس من القال، ثم تدخل إلى دارك لراحتك واستقرارك، وتنصرف الحاصة إثر ذلك، ويتربص الوزير قليلا هالك لقضاء حواتج من لا يبلغ إليك ولا يجد من سبيل ولا مسلك للوقوف بين يديك؛ فإذا اسعوفي مآرب الناس على اخلاف الأنواع والأجلس، رتب الحراس على أبواب القصر، وقد اسعوفي ما قبله من الأمر؛ فإذا أذن المؤذن للعصر خرجت إلى الصلاق، وتترب للجلوس في أحسن المبات، ثم تجلس مجلسك للعاد، وتأذن لوزيرك بالدخول دون الحاصة والقواد؛ فضاوضه فيما يختص بك، وما تراه من مطلك، ثم تأثر بدخول الحاصة بعد ذلك؛ فسلك معهم في الحديث أحسن للمبالك، وتأخذ معهم فيما يظفر بالإعداء، ويصلح على هاتك الأولياء، و كيف تتوصل لأحد، بلاد العدو والمائد، والماوئ الحاسة، يوجوه القاصد. وليكن جلوسك ذلك متصلا بالعشاء الآخوة نقطع ذلك في المفاوضة والمذاكرة. ثم تدخل لدارك، وقد نلت من الثدير معهم غاية اخيارك، فيخرج الخاصة إلى ديارهم، ويقى الوزير قليلا بعد انتشارهم، ترتب لك الحراس لليات، وتغلق بعد الرتيب على اليات، ويأخذ الحراس بالطواف على القصر من خارجه، ويحض بالتخفظ على جميع مناهجه.

وعلى هذا تكون عادتك في ساتر الأيام على الاستمرار والدوام ما عدا يوم الجمعة، فإنه يوم راحة وسعة، فيه تستعد للصلاة، ويعند الخدام لركوبك في أحسن الهيئات؛ فسطيب وتعطر وتنظف، وتخرج في أحسن اللباس نوعا على الترتيب الطانوب شرعا.

وبعد فراغك من الصلاة تجلس تجلسك للشكايات، وتأخذ في قضاء الحبجات، والقصل بين الخصماء، والانتقام من الظلمة العشماء؛ فقمع الظالم وتقهيره، وتحمي المظلوم وتنصره، وتحضر الفقهاء في مجلسك حين القصل بين الناس لإزالة ما يقم في الأحكام من الالتباس.

وهذا المجلس في هذا اليوم المذكور مختصوص بالرعية وبالجميهور تتفق على التنعقاء والمساكين والأرامل والأيتام المحتاجين، وتنظر في أهل سجوناتك، وفيها أخذ المأخوذ من رعباتك؛ فحسرح من ترى تسويحه، وترد الى السجن من لم يرد الله أن يريحه، وتواسي ذوي الحاجات ومن يستحق المواساقة فمن كان حق من الحقوق الشرعية، رددت له أمره إلى قاضي البلد ليفصل في القضية، ومن كان في غير ذلك من الأحكام التي لا يقتضي فيها أحد سوى الإمام، فصلته بما يقضيه نظرك السليد، ورأبك المسيب الرشيد)،

 (ينبغي أن تتخذ في أيام الجمعة يوما تتخلى فيه عن الناس، ولا تمنني فيه حكما، تنفرد فيه بالتنظر في مجاييك وأموالك، وتتفقد أحوالك، وتعرف أموالك ومالك من الحاجات في ديار الصناعات؛ مثل النظر بالعدد الحرية التي تظهر بما القوة في الكلية، وفيما يخصك في نفسك ومالك وأهلك، وما تحاج إليه من كترك وقلك)).

(بيغي أن تتخذ أياما في السنة، وتلك من السير الحسنة؛ ففقد فيها أحوال جيشك، وقوادك،
 وأجادك، وعددك، وأعدادك؛ فصيرهم تميزا تعرف منه أحوالهم، وتحير قطاتعهم، وأموالهم،
 وتضبط عدهم؛ فحصن لمن يستحق الإحسان، وتمين من يستحق الامتهان)).

(ينبغي أن يجري مع الناس على وقف زمائهم وأوقاقهم وأغراضهم وطبائعهم وطبقاقم، وأن
 تسايس من كل مفرط الجهالة من الخدام، وترابطه فرابطة الجموح باللجام، حتى تنفع بخيره.

وتأمن من شرو؛ فستدرجه بلطف سياستك، وترده إلى وقف غرضك، وذلك من رياستك، حتى يصير بعد جفوته طوع قيادتك، ولا تتلقاه بالعنف من أول وهلة؛ فاخير كله في التأني والمهلة، ولا خير في السرعة والعجلة، ولا تعنفه على لجاجة إذا كانت لك به حاجة، وكن كالطيب الماهر الذي يعرف الأعراض فيعطي الأدوية على حسب الأمراض.

وكذلك إذا كانت لك قبلة وافرة وجموع متكاثرة، وأحوالها متشاجرة؛ فجري أولا على أغراضهم، ولا يسوءك ما تراه من جفوهم وإعراضهم، وعدم نيل مطلوبهم، ليميلوا إليك يقلوبهم؛ فإن رجع بعضهم إلى غرضك وهواك ويقي العض تابعا لسواك. فسلط من أطاعك منهم على من عصاك، لمبلغ فيهم مرادك ومناك، وانقم لبعضهم من بعض، وأدخل ينهم الشنآن والمغض.

وكذلك تفعل بخدامك وأجداك وحواضر بلادك؛ ترتبهم ترتبا حسنا، وتوسعهم إكراما ومننا؛ فيكون الشرفاء عند أرفع الناس في الرتب كالهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم في النسب، ثم الفقهاء، لأنهم مصابيح الدين، وبمم القداء المسلمين؛ بمم تقام الشرائع، وتسد الذواع، وتعتصم بمم من الأهوال والبدع، ويعتر بمم الإسلام ويرتفع، لاتحم ورثة الأنبياء، وهم أعلام الاقتداء، ثم أشياخ البلد، والأمناء، والوجود، والقنداذ، والقنابطين لجموعهم، الرابطين تابعهم لمبوعهم، مثل أهل التجارات، وأهل الحرف والصناعات؛ فدول كل جماعة متراتها، وترتبها في طبقتها.

ولتكن عوالدك جارية بالقضل عليهم. وأياديك منبسطة إليهم؛ فرمًا تدعوك الضرورة إلى الانتقاع بجم في المصادر والموارد، وذلك لحسن الانتقاع بجم في الشدائد. فيقفون معك الموقف الرضي في المصادر والموارد، وذلك لحسن مدافعك عنهم، وتوقفك بالإحسان منهم، ولتكن معاملتك لهم بما يليق من إكرامهم وخفظهم واحترامهم)).

— (رأما العامة والدهماء فصلك بمم طريقة واحدة يقفون عندها، ولا يتعدون حدها، وتجميهم على ما تعودوا من السير المحدودة، والموالاة المجلدة، ثم لا تتركهم لأغراضهم الفاسدة، وعقولهم التي هي عن الصواب شاردة؛ فإن العامة بجولة على القساد، وعلى تباع الأهواء وقلة السداد، لأن العامة الغالب عليها الشرار، والهرج والاضطرار؛ فإن العامة إذا قدرت أن تقول، قدرت أن تصول. وأما الجري معهم على حسب أوقاهم وأزماهم وطبقاهم؛ فإن كان زمان رخاء وعبر، فسير فيهم أحسس سر؛ تعدل في مغارمهم عند الغرامات، وتوصى بالتحفظ عليهم الولاة، ولا زيادة ولا إحطاط، وإن كان زمان فتمة تاترة، وفساد في البلاد ومشاجرة، فشند على الرعبة جهيد الاستطاعة، وتظهر عليهم فتطلك، فسنفع بمم في الطاعة، وتدافع عتهم إما يوجوه السياسة وتدبير المخافة والرياسة، وإما بوافر أجادك بما تراه من قوته واستعدادك، وإن كان من قحط ونجاعة واقعة وأزك فحرفق بمم في المخازن والجابي، وتحسن لضعفائهم المطاجين رتحابي، وتوثرهم مما الدعرته لمشائلهم في زمن الرخاء من فواتلهم، فعم أسواقهم بما اخترته من الطعام كما يقرم بحم أود العرب فذلك العلم).

((بالطعام قو ام عالم الإنسان؛ فلا تفرط في اختزائه في كل أوان)).

 (ينبغي أن تكون يقظا، ماهرا، حازما، دهقانا، ضابطا لأمورك، عالما بصغير الأمور وكبيرها في تلمبيرك).

 (البقظة رأس الحوم، وعمدة العزم: أن من حزم الملك وسياسته ويقظته ورياسته، أن يعتد لنفسه باربعة أمور لا محيد عنها لكل ملك مشهور الأمر:

أ- المقل: يبغى لك أن تتخذ لفسك معقلا يكون لك في المهمات موثار تماجا إليه عد الشدائد، وتتحصن به من العدا والمعاند. وصفة المقل أن يكون حصنا حصينا لا يرام، وركنا منها لا يضام، وفروة لا تفرع، ومروة لا تقرع، وعقبلة لا تشرع، وبكر لا تخطب، وقلعة لا تطلب. قد اشتمل على الماء والاحتران، والعدد والإمكان، تجعل فيه ذخائرك وأموالك، وأنتلك وأسحك وأتقالك، تسكن فيه أجواد أجداك، وهذاتك وقرادك، تشحه بالرجال والرماة المرتجلة، والإعماء من الرجال الخصلة، الذين لا يروعهم الحمام، ولا يخوفهم سل الحسام، ولا ينافون بما أبرق وأرعام، ولا يمن تجرع وأرعام، وتسكن فيه الهل الصناعات، وأرباب التجارات والمناعات، وأرباب التجارات حتى لا يتجارات حتى المناعات، وأرباب التجارات

وليكن غرس ذلك الحصن ما يكون به الانقاع؛ هلل التين والزيمون، وما قارب هذه الأنواع. وإن تأتى أن يكون ذلك الحصن على ساحل اليحر، فتعم الحصن والنعر، وإن قدرت أن يكون مجره تحت حكمك، فهو أحسن لنظمك، وليكن حصنك ذلك أحسن من جميع الحصون، وأحصر، وأسعر منها وأمكر. عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 د

ب الجواد: يبغي لك أن تحتار جوادا من خيار الحيل وعناقها، وكارمها وسابقها، كامل الحافقة. معتمل الحركة والمشمي، لا يكل من السير، ولا يسأم من الجري، كالطير إذا غاو وإذا سار، لا يعارض في التيسار، وإذا جرى لا يسبق، وإذا طرد لحق، أسبق من السهم، وأسرع من الوهم، تعدد للمهمات، وتدخوه للشمائد والملمات.

ج-يبهي الا تفارق ذخيرة من الذخائر، مما غلا ثميها وخف حملها. كاليواقيت والجواهير الثمينة العظيمة، التي لها نفاسة وخطر وقيمة، تصادر بما أعداءك، وتصلح بما آراءك؛ فإن اقتناء الذخائر عونة على الشدانه والتصرائر.

د- يبغي أن تتخذ وزيرا على ما وصفناه، محتو على ما قررته، تجده في الشادة. أنيسا في الوحادة. يقصد في موضاتك المهالك، ويسلك بلك أحسن المسالك، لأنه قد ثمر بالأسفار، وجرب الأمور بالاختيار، وعرف محادع الطرق ونواحيها، وسار في أقاصيها، وأنت غير عارف بالطرق وتشعبها وعنادعها وخياباها؛ فلهذا يجب لك أتخاذ الوزير الصالح المشير الناصح)).

## الباب الخامس: السياسة الحربية

— (رالعدو بالنسبة إلى اللك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى منك، وعدو أضعف منك، وعدو مسلو لك:
أسان يكون العدو أقوى منك: إذا كان العدو أقوى منك؛ فيجب عليك أن تدفعه بأنواع الماولات، وتستميل قليه بالم السلاح، وتسايسه برأيك ومالك، وتصانعه في جميع أحوالك، ولا يجيع أحوالك، ولا يجيع أحوالك، ولا يجيع أحوالك، ولا يجيع أحوالك، ولا أنه المادو، ويرقبون أفعاله على أجوال العدو سوارة وكلما أعماله، وتشاهد أحوالك لا يفارقونه ليلا ولا نحارا، بسألون عن أجوال العدو سرا وجهرا؛ فكالما رام هذا العلو خداعا، وأظهر فيك أطماعا، جاءت الجواسيس بأحباره، وما أكمه في بالاده من أسراره؛ فأخذه في قرام مدافحته، إما يحينك أو بمصانحتك، وذلك بأن تكتب كتابا إلى عدوك ووزرائه وخاصته بقدر حزمك وجدك وسياستك وكيلك؛ وذلك بأن تكتب كتابا إلى عدوك ووزرائه وخاصته وأهل رايته، تعدهم بإحضاء الأموال والزيادات الكنيرة من الأفضال، وتعاملهم بالمعطف والسياسة والتلطف، حق تقدمهم عالمك، وتستميل قلويهم بتوالك؛ فإن صحت معاملتك ياعطاء الأموال، وتلت بغينك في كل الأحوال، سكت عدوك من غلوه حططه من سود. وإذا لم تقدر الأموال، وتلت بغينك في كل الأحوال، سكت عدوك من غلوه حططه من سود. وإذا لم تقدر

على دفع عدوك بما ذكرناه، ولا تجد في خاصته من يقبل مأثورة، بل يرده ويأباه، فتتحيل بوجوه الحيل، لتنال من عدوك غاية الأمل، وتأخذ بضروب من المخادعات.

ومنها أن تزور كبا تعدها أجوية، وتزخوفها بزخاريف معجبة، وتبدع في تزويرها، وتحسن في تصورها كأفا وردت عليك من خاصة عدوك تنظهر بما ظاية سلوك فشراها على خاصتك الأقرين، وتعلمهم أن خاصة عدوك في جابك مجير، وأن خواص العلم قد كموا إليك بما يعود بالمفقة عليك فيشيع ذلك بين خواصك الأخيار، ويناولها أهل الحضرة الحظار. وفي هذا مكرة عجبية، وحكمة بذيهة غربية؛ فإذا قرأت هذه الكب المزورة على خاصتك بما أردت وديرت من مصلحتك، أمرت بالجواب عليها بما يناسيها وينتنافي إليها؛ منها أن تضمن لهم ما طلبوا في كتبهم، وتعين لهم ما عيده من مطلبهم، ويضيطها كاتبك بأمارات كأفا حق عند السامع، وصدق وتفرع المسامع، وتث هذه الكب صحبة من يبلغها إلى العدو.

إذا رأيت عدوك الذي هو أقحى منك أواد التحرك عليك، والمبادرة إليك؛ وكان قليل السياسة. ضعيف الرياسة، مع كثرة جيشه وماله، وأمداده وأبطاله؛ فيرجى لك الطقو به، والنصو عليه. وذلك لعلم سياسته، وضعف عيلته، وسوء تدبيره).

— ((إن كان لك معقل تلجأ إليه، لكمك ترجح العوبل عليه، يبغي حيند تحصين معقلك الذي أعدته خصرك، وتلجأ إليه في مهم أمرك، وأثاث جيشك، وأو لادك وحقتك ورجالك، ثم تتسع لعدوك عن البلاد، بما عندك من الأجناد، خارجا عن طريقة ذلك، وأكبا المهالك، قاصدا لبلاد العدو لتسكنه من العلق، وتصده عن العجر. وذلك إذا قصد بلادك، وأراد قصرك ونكادك، فإنه يأتمك بجميع أحشاده وأقصاره، وإمداده وقواده، ويترك بلاده خالية من الحياة، ومعرضة للآفات؛ فقصلها أنت لفرصة تتهيزها، أو وقيعة تتجزها؛ فقعل ذلك في بلاده، لتقابل ما فحد من بلادك، بمضادة من فحماد بلاده، وفي ذلك مشقة على العدو القاصل، لما يلحق بلاده من المقامد).

— ((إن كان العدو صاحبك خرج، وترى أنك لا تقدر على ماافاته. ولا قبل لك بجيوشه ولا ساقاته، وهو موازن لك في اللدهاء والسياسة والآراء، ولم يقدم على بلادك بأجناده حتى حصن معاقل بلاده، حتى لا تجد فيه فرصة ولا نكاية توجب له غضة؛ فيبغي أن تخرج عن صوبه وطريقه، إلى أن يزل معقلك، وبهم بتضيعك؛ فإذا نزل معقلك، فحرك عليه، وآت جيوشه

عصور أيحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

قاصدا إليه، قما يمكن عدوك الذكور إلا توجوحه عن معقلك الشهور، وقصده إلى بلادك وملاقاتك بمن معلى من الجمهور، وأفار رحل العدو عن ذلك العقل، اشتد أهله وانتحرا، وأنسوا بالقترة بعدما استوحشوا، ووقعت الرجفة في جيش العدو، وسكن من ذلك العلو، فإذا صحم العدو للقاتك قاصدا، ورحل إليك مواجها جاهدا، فرحل مرحلة من أمامه، تحل بما عقدة اعترامه؛ فلا يزال ذلك كذلك، ترصده في وجوه المسالك، كل ما دنا منك العدو، وتعرفت مكانه، وأين هو، جعلت مسافة بينك وبينه، لا يقدو فيها على التوصل إليك، ولا أن يقتلك، ويهجم عليك؛ فيضطرب العدو في أحواله، ويضعف في ترحاله، فلا يقدر على العودة إلى الحداث، في أحواله، ويضعف في ترحاله، فلا يقدر على العودة إلى الحداث، وتقل حداثه، وتتحلف شوكم، وتقل حداثه، فلا يقدر وتقل حداثه، فلا يدرى أرجح من الرجوع إلى بلاده لو يعنف في مؤا أجناده).

— (إن لم يرحل العدو عن معقلك الذي تركه، ولم يرد إلا تكايتك حين قدمت له؛ فيبغي لك أن تتحر من جملك وحاتات وأهل نصرتك و كفاتك، وقد من أطراف محلته، ولا تتوك من أتباعه من يتحرك في حيلته، فيكره مقامه، ويجتح إلى رحلته؛ فلا يزال ذلك ذأبك مساء وصباحا، تضيق عليه المسالك، فتلا وكفاحا، فعنع عنه القرافل، وترصد فرساته في المخادع و المخاتل، حتى يصير عصورا، بعد أن كان قاهرا، فضيتى حاله حينلاً بأجنادك، وتقل عمورا، بعد أن كان قاهرا، فضيت عليه الأجناد، وتخلف عليه آراء القراه، وتضعف عن استبادات، ولا يتحصل بحراده، فشتت عليه الأجناد، وتخلف عليه آراء القراه، وتصدعف نجدة الأحشاد، وتحل عليه المرادي).

— (إن كان العدو حين أتى مصمما، إلى معقلك قاصدا، أو إلى مجلسك ومتراك متابعا لك ليلا ولا غذار، عاملا عليك صرا وجهرا؛ وكان العدو مثلك في الدهاء ونظيرك في اخرم والآراء؛ فيرجى لك أن تظفر به وإن كنت مطلوبا، وتغلبه وإن ظلك معلوبا؛ فإن المطلوب يعلب الطالب حما، ويستولي عليه رغما، لأن القرض أن النابع أكثر جيشا وأتقال، وأتقل حركة وانقالا، وفي الحيش الكبير القوي والضعيف، والثقيل والحقيف، والطالب أبدأ على اخياره، والمطلوب لا يهمن المطالب منه مكرا لا سيما في المواضع المعشات، والمهادة للدهشات).

 ((ب- أن يكون العدو أضعف منك، وكان ذا رأي وحزم وانتهاض وعزم، وله معاقل حصينة، وأماكن آمنة، ينحصر فيها ويمتح، ويتأمن فيها وينقطع، فلا يقدر قائد من قوادك عليه، ولا أنت؛ فإذا قصدت بنفسك إليه إما لتحصين قلة الحصينة، وإما لركوبك المعطشات التي يبلغ بكا تأمينه؛ فينبغى حيننذ أن تغزوه مرتين في السنة، ولا تغفل في يقظة ولا سنة، وذلك من زمن الصيف والخريف، وحين يستوي في حين الخيرات من بلاده، من كل تليد وطريف، فتستعد له الاستعداد التام، وتنهض له بالجد والاعترام؛ فترحل إلى بلاده، فتأكل زرعهم في أول حصاده، وثماره في إبان جنالها، وتزلزلها في حميع أنحائها، حتى يضيق عليه كل التضييق، وتخرج الرعية عن طاعته بالتشتيت والتفريق، لعدم دفاعه عنهم، وإمكان جيشك منهم، ولخر اب بلاده، وقلة جيشه وإعداده، فيضعف بعجزه عن الخروج إلى المعطشات، ولقلة صبره على المدهشات، فيسامه جيشك، ويزداد كربه ووحشته، وينكره خاصته الأقربون، ويعودون عليه بالربون، ولا يمتثل أحد من أتباعه، ولا يوافقه فيما جهر به وسره؛ فحيننذ تقصد إلى حصونه وبلاده، لقلة أعداده، وضعف أجناده، فتأخذ منها الأقرب فالأقرب. فكلما أخذت من حصون عدوك، زاد في قوتك وعلوك، واستعنت عليه بما أخذته من حصونه، وذلك زائد على ضعفه وهونه؛ فتستولى على مجابها وأموالها، وحماة البلاد ورجالها، فتضيق عليهم بأنواع التضييق، وتحاصره محاصرة اللهوي المضيق، لأنك استعنت ببلاده على بلاده، ثم تأخذ في البناء والتضييق عليه بكل وجه ترى أنك تصل به إليه؛ فتبنى على كل برج من بروج معقله برجين، ثم لم يفتر عنه طرفة عين، ثم تشحن الأبراج بالرماة والرجال والآلات التي تحتاج للقتال، ثم تدير بمعقله الحفائر والمخادع التي تليق بالمحاصر، وتستعمل الدرقات والأنفاظ والمنجيقات، وتستأصل الرمي على ذلك في كل الأوقات؛ فبالضرورة تأخذه عنوة، وتغلب عليه سطوة، ويسلم لك المعقل بالاضطرار، لشدة ما يلقى أهله من الحصاري.

- أن يكون العدو مساويا لك في جيشك، وبالادك، وحرمك، وجلادك، وكفايتك، وسياستك، ونجابتك، ورياستك؛ يبغي لك أن تحاوله بالمصاخة والمهادنة والمؤالاة وإغاسية؛ فتكون مصاخمك له من جملة المكاتد، ومن الدهاء التي تبلغ القاصد؛ لأن مصاخمة العدو حتى تظفر به مكيدة، وتلك سياسة وكيد، وإن كانت عند الناس مذهومة، وبصفتها بالعدو موسومة؛ فهي عند الملوك محمودة، وآثارها مشهورة. ومع ذلك لا تأمن عموك في مهادنة، ولا في موالاة، ولا في محاسنة)).

 ((المصاحمة بين الملوك مكيدة، وهي عين المحاولة الوكيدة، والحركة الشديدة؛ فلتكن لعهودك يقطانا، وفي محاولته دهقانا).

— (واكثر لعدوك الهدايا، ونص على إيرساله جزيل العطايا، وآنسه وواليه، وأكرمه وصافيه، وأظهر له الرداد، وابن له الإصفاء، ووال خاصته بالإكرام، وواليهم بجزيل الإنعام، وأظهر للعدو الشقوف عليك في الحال، حتى يظهر أنك تخاله، وأنه ظفر منك بالآمال، وأنك قاديه لأجل المحاف، وتواليه على وجه الاستعطاف.

وكذلك تكاتب خاصة عدوك الذين يوصلون الفدايا إليه، ليعلموك إذا رجعوا ما هو عليه، وما فهل في بلاده، وما خدث من زيادة في أجناده، وما درك من الحجر بل الجيش في عامه، وما حدث من الحوادث في مدة مقامه، فقعل أنت ما يقابل ذلك. وتزيد أضعافا عليي ما هبالك، من حيث لا يكون للمدو بك شعور، ولا يعوف لك عند الخاصة ولا الجمهور)).

(رالا تظهر زيادة بحضرتك، ولا تفش ذلك في امرتك، بل تعجل ذلك في البلاد التي لا تلي
 العدو، وهي عنه بعيدة، وذلك إذا فعلت من وجوه المكيدة؛ فلا تزال في زمن المهادنة تعرك
 الفرسان والأجناد، وتستعد لعدوك أتم الاستعداد.

وليكن اشتغالك بعوفير العدة وآلات الحرب، التي تكون منها النجدة والشدة، وكل ذلك بجث لا يشعر العدو، ولا يعمل وجه تسبيه، لأن العدو يكون آمنا من غاتلتك، لأجل مهادتتك ومصالحك، وعاملا على أحوالك، التي تفعلها في أقصى بلادك عن تدريكك، وجملة أجداك لا نظير لك، آخذا في مناصحه، مستمسكا بمهادتته ومصالحه، هواقفا لجميع أغواضه واخباره، مؤثراً له على خاصته واخباره، وتلك مكيدة أدركتها، وخديعة حسنة ديرقاً.

وفي أثناء هذا على عقد الأمر وحله، تكون عادتك، ضم جيشك للأعياد، تجمعهم من ساتر البلاه، وتحصر قودك، والأجناد يعيدون لعيدك، ويمتثلون أمرك في وعمك ووعيدك)).

(رقي الأعياد تكون هداياك العدوك، وفيها تظهير إقاستك وسحوك، لتتعرف أحواله في أعاده، وما يزداد في أجاده وقواده يعلمونك إذا رجعوا إليك، حتى لا يخمى عليك شيء من حاله، وحتى يزداد في أجداده وقاد معلمونك إذا رجعوا اليك، حتى لا يخمى عليك شيء من حاله، وحتى يأس الملدو من العدو، ومن غوائلك، خسن محاولتك وتراسلك؛ فإذا تحققت أن جيشك أكثر

من جيش عدوك، وأنجادك أكثر من أنجاده، ومدادك أوفر من إمداده، ورأيت فرصة فانتهزها، وافتح عليها وانتجزها؛ فإذا فعلت ذلك على حين غفلة، فيرجى لك الظفر به من أول وهلة، لأجل افتراق جيش عدوك في البلاد وطمأنينته بترك الاعتداء؛ فإنك إذا قبلت إليه لا يسعه إلا ملاقاتك إذا ظهرت له راياتك وساقاتك، فالغالب أنك تغلبه، وتظفر به وتنكبه، لأنك أكثر أهبة واستعدادا، وأقوى جيشا، وأوسع إمدادا، وإن لزم العدو موضعه، ولم يخرج إلى لقائك، لعدم وجدان جيشه هنالك؛ فينغى لك أن تذهب إلى بلاده، وتسعى في شتاته وفساده، وتضعف بلاده غاية الضعف، وترهن أهلها بالغارات والزحف، وإن قدرت على أخذ ذلك العدو وحصاره، والتزول على بلاده وانتهاره، فلا تقصر على إنزالهم، والتضييق عليهم في محاله. وإن لم تقدر عليه، وترى أن أحواله تشتت، ونكاية عدوك تعذرت، فتأخذ أمنك بقدر الاجتهاد، وتعود قافلا إلى بلادك، بما معك من الأحشاد، ثم لم تول تريد في جيشك ومردك وأعدادك، و لا تنفس عدوك ساعة، ولا تفتره حتى تأخذه وتظفر به وتقهره؛ فإن العدو لا يقدر على ملاقاتك، وتدافع عن نفسه خوفًا من جيشك وساقاتك، بل يدخله الخوف والإرهاب والفشل في أحواله، والاضطراب لما يواه من فساد بلاده، وقل جيشه وقلة أحشاده؛ فإن كان حين سمع بحر كتك إليه، أرسل إلى جيشه قبل أن تصمم عليه، وكان جيشه قريبا منه، بحيث لا ينفك عنه فيصلون إليه، قبل هجومك عليه، وقد استعد بجيشه للقائك، وقابلك بوجه أعدائك؛ فإن كان اللقاء بين حد بلادكما، وأظهر تما استعدادكما، فيرجى لك الظفر به، والغيلة عليه).

## المحوامش:

1– ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تؤيخ الدولة للربية، دار المصور للطباعة، الرباط، 1972م، ص: 49.

2- إنف لاكوست: الملاحة ان خلدون، ترجعة بيشل سليمك، دو ان خلدون، يووت، طا، 1974م ص: 100.9Pierre chaunu, (1969): L'expansion européenne du XIII siècle au XV siècle, P.U.F. Paris, pp: 104-106.

3- محمد عابد الجابري: العصية والدولة، دار الشر للغرية، الدار اليضاء، ط4، 1984م، ص: 21

4- تو نسن اهائم، أذكاب السلطانية. وأسالة في ية وقوات الحقاب السيمي عالم الموقة صدورات الجلس الوطني للفاقة والصون والأداب، الكويت، العند 324 فيرايو 2000م، ص. 9 كمال عبد الطيفية. في تشريح أصول الاسيناد: قرامة في نظام الأداب السلطانية، در الطيفة، يورت، ط. 19. 1909م، ص. 8. 1010، 1010.

5- وداد القامني: النظرية السياسية السلطان أبي هو الزياق الذي عللة أبحث، مشورات الجامعة الأمريكية بيروت، 1987م، ع27. 6- أبو هو الزياق: واسطة السلوك في سياسة للولث متطوط بجامعة الملك معود، قسم للخطوطات، وقم: 63ف، ص: 2.

```
عصور أيديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م
```

```
7- عز اللين العلام، ه. س، ص: 43، 44.
```

8- عن مختف القراءات والمناهج الوظفة في دواسة كب الأحكام السلطانية. يواجع: عز الدين العلام، م. م. ص. 10- 24. كمال عبد اللطيف: م. س. صصر: 26- 40.

9- وهو ما قامت به وداد القاضى في مقالها للذكورة سابقا.

10- وداد القاضى: م. س، ص: 78. كمال عبد اللطف: م. س، ص: 100.

11- للقري: أؤهار الرياض في أخيار عياض، تحقق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، معلمة لجمة المأليف والمرجمة واشخر، القاهرة، 1358هـ/1999ع جمل ص: 249

را سرا المراد ا

13- فسه، ص: 16.

1− نفسه، ص: 16.

14- عز الدين العلاق م. س. ص. 46. وعن المروث الأخلاقي القارسي والوناني والعربي، وإجع: محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي: درنسة تخليلية تقدية لتظم التيم في الفاقة العربية. لزكر الفائل العربي، يورت، ط1، 2006م، ص: 131 وما بعدها.

16. ابن الأحر: تأريخ الدولة الوتقة بطمسان قديم وتحقق وتطيق: هاني سائمة، مكمة الفاقة الدبية، ط1، 1421هـ/2001م، ص: 77.

17- نىسە، ص: 80.

15 أو حو الربان: د س صص: 97.98

18- أبو حو الزباني: م س، صص: 22- 55.

19– عز النين العلامي م. س، ص: 57. 231.

20- أبو همو الرياني: م س ص: 55، 56. 21- نفسه، 4، ص: 22.

-Driss Ben Ali, (1983) Le Maroc précapitaliste: formation économique et 22 sociale, Société Marocaine des éditeurs réunis, Rabat, pp: 157-165.

ر حرب هو السعور يورات المتعاب المتعاملية على المتعاب 1950 من 41 من 41 ك. ابن الأعمر: م. س ص: 77، 78. تحقق: جغر الناصري ومحمد الناصري دار الكتب، للمار المبتدان 1955م ج4، ص: 4. 5. ابن الأعمر: م. س ص: 77، 78. 79.

23– أبو حمو الترياني: م. س، ص: 74 وما بعدها.

24- نفسه، ص: 85، 86.

25– شده صص: 92– 97

26- ابن الأحمر: م. س، ص: 77.

27- نفسه، ص: 80.

28- أبو حمو الرياني: م س ص: 51.

29- نفسه، ص: 23.

30- نفسه، ص: 23.

# مدينة المنصورة الأثرية: ظروف نشأتما وعمرانها.

## م سسسمارد بالحاج معروف

مقدمة: لقد أولى السلاطين المسلمون عناية خاصة أشاسيس المدن منذ الفترات الناريخية الأولى لظهور الدين الإسلامي، فشيدوا مدنا عديدة في كلّ المناطق التي فحجوها سواء في المشرق مثل الشهوروان التي شيّدها مثل السموة والكوفة والفسطاط ...اخ، أو في بلاد المغرب الإسلامي مثل القهروان التي شيّدها عقد الرحمن بن رستم سنة 160هـ، عقبة بن نافع الفهري سنة 50هـ، وتيهوت التي بناها عبد الرحمن بن رستم سنة 160هـ، وقرطة التي أقامها عبد الرحمن المداخل وفيا مقطع الشظير حتى صارت من الحواضر الإسلامية الكبرى، الأخرى التي شهدت ازدهارا ونجوا مقطع الشظير حتى صارت من الحواضر الإسلامية الكبرى، وقد حذا السلاطين المريبون حلو أسلافهم فأستسوا مدنا ضاهت ونافست المدن السابقة لها، وهكذا كانت مدينة للمصورة التي لم يق منها حاليا إلاّ الأطلال – بعد تأميسها من بين أروع وهكذا كانت مدينة للمصورة التي لم يق منها حاليا إلاّ الأطلال بعد بسب ما ورد في المصادر التجديد، وقد نشأت هذه الملينة في ظروف استثانية، إلاّ أنها تطوّرت في فترة زمنية قصيرة لتصبح قبلة التجار من المشرق والمغرب، وسنحاول هنا المعرض إلى تلك الظورف الاستثانية المعادية.

1 - ظروف تأسيس مدينة المصورة: لم تكن نشأة مدينة المصورة ضربا من الصدفة أو طئرة حضارية مجهولة السب، ولكتها تأسّست في ظروف عصية واستثانية وكان ظهورها خاصما لعوامل وظروف أساسية منها:

 أحضار الطويل: بعد أن استعصت مدينة تلمسان الزيانية أمام الغارات التي كان يشتهها عليها أبو يعقوب يوسف المريني أو أسلافه فجأ السلطان المريني إلى وسيلة تجمل من مدينة تلمسان لقمة سائفة في يديه: فقرّر ضرب حصار طويل عليها ومنع أي تموين خارجي عنها حتى تسقطه.

أسناذ التعليم العالي في علم الآثار – قسم التاريخ وعلم الآثار – جامعة تلمسان.

عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

— مناح المطقة: تعيز مدينة تلمسان بمناحها القاري الذي يتسم بالبرودة الشديدة والأميارة بشام يكن باستطاعة الجنود والأميارة بشاء والمشام المؤيرة بالمشام المؤيرة المؤي

2 – إستراتيجية اخيار الموقع: فقع مدينة المتصورة حاليا ( اللوحة رقم: 1) على بعد 2 كلم غرب مدينة تلمسان، وعلى بعد نصف كلم من باب الحميس، وبحدتها من الشمال السكة الحديدية التي تحاذي الأسوار، ومن المجرب هضبة العطان ومن الغرب مموسة الزراعة. وتدريح المدينة على مساحة تقدر بحوالي مائة هكار تحديدها الأسوار المشيئة بالطابية، والتي تحدة على مسافة 4 كلمرا الشكل وقم: 20. وقد تأسست داخل الأسوار وفوق البقايا الأثرية سنة 1850م قرية المنصورة التي احلت مساحة تقدر بحوالي 40 هكار.

لقد اكتفى كلَّ من يجيى بن خلمون وإسماعيل بن الأحمر بالإشارة فقط إلى موقع مدينة المنصورة، حيث ذكرا أنّها تقع بظاهر تلمسان<sup>ة</sup> أي بغربها.

أ — التسمية: أشارت العديد من المصادر التاريخية إلى اسم المدينة التي أمتسها السلطان المريخي أبو يعقوب يوسف، فقد أورد كل من ابن أبي زرع" وابن الأحمر" والتسمي" اسم "للمسان الجديدة", ينما ذكرت المصادر الأخرى\* أنّ أبا يعقوب المريخي ستى مدينته الجديدة بالمنصورة تهتنا وتبر"كا بالنصر، لكن ما يلفت الاتباه الاسم الآخر الذي نقله ابن أبي زرع وهو "الحَلَة".

ب- إستراتيجية اختيار الموقع: لقد أغفلت المصادر الثاريخية جميعها عن تلك الإستراتيجية التي كان يجرخاها الأمير المريني في اختياره لهذا الموقع دون غيره، إذ من المعروف أن مؤسسي المدن المشتيدة في بلاد المفرب الإسلامي مثل القيروان وتيهرت وفاس وبحاية قد اختاروا مواقعها وفتى إستراتيجية معينية، فعدينة المصورة لا تخرج إذا عن القاعدة، فما هي الإستراتيجية التي قبعها

السلطان المريني أبو يعقوب في اختياره لموقع المصورة؟ يمكن أن نتصوّر بعض الإستراتيجيات التي على أساسها بنيت المدينة المرينية ونجملها فيما يلي:

أ — لقد اخدار أبو يعقوب هذا الموقع نظرا لقربه من عاصمة دولته فاس، فيصبح خط الرجمة آمنا بالنسبة إليه ولجيشه في حالة الإضفاق العسكري، كما كان يوخي اتقاء ظهره من ضربات الأعداء المفاجئة، لا سيّما بعد سيطرته الكاملة على القيائل والمدن النابعة للحكم الزباني في تلك الجهة.

ب لم يكن أبو يعقوب يفكر في بناء مدينته الجديدة بعيدًا عن تلمسان، وذلك لمعرفته الدقيقة لمكانة هذه المدينة المسيّرة والمرموقة في النجارة العالمية، بسبب وقوعها وسط شبكة المسالك والطرق النجارية الكبرى، وإنما كان يهدف في حقيقة الأمر إلى شلّ حركة تلمسان وإغلاق كلّ المنافذ عليها، ومن ثمّ الارتقاء بمدينة الجديدة لتبيرة مكانتها في مجال النجارة.

جــ عدم ملايمة المواقع الأخرى الشاخة لتلمسان، فالجهة الشرقية تعرّض الجموش المرينية إلى المباغنة من قبل الحفصيين الذين كانوا يسيطرون على الجهة الشرقية للمملكة الزياتية، وأمّا الجهة الجموبية فهي منطقة جبلية لا تلبق الإقامة مدينة كبيرة، وأمّا الجهة الشمالية فعبارة عن منخض تطل عليه مدينة تلمسان، وعليه فالجهة الغربية كانت الأنسب لنشيد المدينة.

3 - نشأة المدية وعمرافة: بعد استقراء المصادر التاريخية تأكّمنا أنّ مدينة المتصورة شيّدت خلال مرحلتين تاريخيين محقلفين، فأمّا الأولى فكانت في عهد السلطان المريني أبي يعقوب يوسف، وأمّا التائية فكانت في عهد خفيده أبي الحسن المريني، وفي ظرف زمني قصير انتقلت هلمه المدينة حسب شهادة عبد الرحمن بن خلدون من مجرد معسكر إلى مدينة تضاهي الحواضر الإسلامية المعاصرة فما الآساع رقمتها وانتشار عمراتها وازدهار تجارقا، فصارت قبلة المتجار روسا، مصر والشام وبني خفص!.

أ – المرحلة الأولى: يتقق كل المؤرّخين القدماء على أنَّ بداية تأسيس مدينة الشعورة كان سنة 689هـ/1299م، باستثناء السلاوي صاحب كتاب الاستقصاء، الذي يقلم سنة 702هـ/1033م كتاريخ لوضع الأسس الأولى للمدينة "، في حين يرد هذا التاريخ في المصادر التاريخية الأخرى لمعين تاريخ الانتهاء من بناء المدينة. اغتم السلطان المربني أبو يعقوب يوسف فرصة غياب السلطان الزياني عثمان بن يغمراسن عن عاصمته تلمسان في مهمة أناديب القبائل التي ساعدت المربنين في حصارهم السابق لتلمسان، وذلك بفية القيام بغارة جديدة عليها بحيث تكون حاسمة وتنهي صمود تلك المدينة التي طالما استجمت عليه.

حطاً أبو يعقوب رحاله بمكان غرب مدينة تلمسان بدعى مشجر بن الصقيل" وطؤق للدينة من جميع الجهات ضاربا الحصار عليها، ويشير عبد الرحمن بن خلدون إلى أنه أحاطها بسياج من الأسوار فحح فيها أبوابا ومناخل لحرقا، وأردفه بخندى عمينا". لا شك أنّ هذه الترتيات والتحصينات التي أقامها أبو يعقوب تلخل ضمن الإستراتيجية والتكيك الحربي، فهدفه من بناء الأسوار في الجهة الغربية من تلمسان هو من دون شك حماية المدينة الجمديدة التي يتوي الشروع في بتاتها.

إنا من عادة بناة المدن الإسلامية التخطيط أوّلا لبناء المسجد الجماع ثم يليها بناء المشآت المعارية الأخرى سواء الرسمية منها كدار الإمارة والقصر ودار السكة وغيرها أو المرافق العامة كالحمّامات والفنادق والمستشفيات والأمواق الله إنا ما حدث في مدينة النصورة شأ عن مده القاعدة، إذ أنّ أوّل ما أمر أبو يعقوب يوسف بينائه كان القصر الذي أقيم بموضع الفساطيط، ولمّا انتهى من القصر أقام إلى جانبه مسجدا لأداء الصلوات الحمس، ثمّ أحاطهما بسورة!

يامكاننا طرح تساؤل عن مغزى تشييد القصر قبل المشآت المعمارية الأخرى وبالخصوص قبل المسجد الجامع، لقد علل ابن أبي زرح تصرف السلطان المريني بقوله: "إلى أن دخل فصل الشناء، فابضاً أمير المؤمين بيناء قصره"، فالغاية إذاً من الابتداء بالقصر كانت من دون شك الاحتماء من الأمطار الغزيرة وبرودة وقسارة الجو والطبيعة التي تعاز بما المنطقة في فصل الشناء، عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

حيث أنَّ فساطيط السلطان المريني وخيم الجنود لا يمكنها الصمود في ظل هذه الظرف الصعبة. وبالتالي لن تسمح له من الوصول إلى هدفه الششود، لاسيّما أنّه كان عاقدا العزم هذه المرّة على اقتحام تلمسان المستعصبة.

بعد أن بنى أبو يعقوب قصره والمسجد المحاذي له، أمر الناس بالبناء من حواليهما، فشرعوا في تشييد منازلهم ودورهم، واتتخذوا البساتين، وجلبوا المياه التشرورية للحياة من الينابيع عبر القنوات والسواقي<sup>6</sup>ا.

وقد أولى أبو يعقوب عناية للمرافق العامة الضرورية للحياة فابني الحمّامات التي كانت مكانا بلحةً إليه الناس في كلّ أسبوع على الأقل للاستحيام وإزالة ما على على أجسادهم من الأوساع"، إضافة إلى أنّ الدين الإسلامي الحيث يدعو ويحثُّ للسلمين على طهارة البدن للقيام بالمهادات، ثمّ رافق ذلك بمجموعة من المشآت المعارية العامة الأخرى كالقنادق التي عادة ما تكون بالقرب من المداخل الرئيسية للمدينة، والأسواق التي لا يكن الاستخداء عنها في المدينة، فواسطتها تم التبادلات التجزية، بحيث تبادل سلم الريف بسلم للدينة.

وثما يدلن على التعام الأمير أي يعقوب وماللته في إعداد مدينته الجنديدة إعدادا يليق بمقامه ومقام دولته إنشاؤه ليماريستان ( المستشفى) لمداواة المرضى وجرحى الحروب، ولا شك آنه جعل فيه من الشروط المناسبة بما يساعد على شفاء المرضى لاسيما الجدود وتحسين عالتهم الم حة

لا بدّ من الإشارة إلى أنّه لم يتسنّ لنا تحديد مواقع هذه النشآت في مدينة أبي يعقوب وذلك نظرا السبين رئيسين هما:

- إنَّ الصادر التاريخية التي أوردت العلومات حول هذه المدينة لم تشر بتاتا إلى موضع أي منشأة معمارية مهمما كانت الحمينية، فني العادة يتم تخديد موضعها بالنسبة للمدينة ككل أو بالنسبة لعلم ذي الحمية مثل المسجد الجماعة أو مدخل من مداخل المدينة.

إذ مدينة أبي يعقوب تم تم تخويبها من قبل الزيانيين بعد رحيل المرينيين منها نحو المغوب الأقصى
 إثر وفاة أميرهم أبي يعقوب يوسف سنة 706هـ/708ه.

بعد أن انتهى السلطان الريني من تشييد المرافق العامّة التي تحتاج إليها المدينة سنة 703هــــ/1303م شرع في تطويق مدينته بسور ضخم<sup>18</sup>. إنّ ما يمكن ملاحظه عند الاعتماد على التربيب الوصفى الذي أورده عبد الرحمن بن خلدون في كتابه العبر<sup>هم</sup> والذي يعدّ في نظرنا الصلع الوحيد الذي قدّم ثما وصفا شافيا وكافيا عن مدينة المصورة مقارنة بالمصادر الأخرى, أنّ الأمير المريني لم يتكرّ في بناء المسجد الأعظم داخل مديته الجديدة، إلاّ بعد إحاضها كنّا بسور .

لقد أشارت المصادر التاريخية بالتمامل للى بناء المسجد الأعظيم ( الشكل وقمية 4 وى، إلاّ ألها لم تذكر أنَّ هذا المبنى لم يكتمل في عهد أبي يعقوب بل انتهى منه في عهد أبي الحسن المريني ونستند في ذلك إلى أمرين:

- أوَلَمُهَا أَنَّ الشَّرِيطُ الْكَابِي الذِّي يعَرِّح واجهة مدخل المُمَانَة (اللوحة وقه: 3). يحمل نصا يحت فيه السلطان أبو يعقوب بلقط "المرحوم"، كما يمل على أنَّ الانتهاء من إنشائها كان بعد وفاته، حيث رحل المربيون إلى هوطنهم فاس ولم يحاولوا الاستيلاء على تلمسان مرة أخرى سوى في عهد أبي الحسن.

– فاتيهما أنَّ السجد الأعظم بشهادة ابن مرزوق الحفيد لم يتم بناؤه إلاَّ في عهد أبي الحسن الريني "، حِث كانت الظروف ملائمة جلاً، إذ أنه تمكّن من السيطرة على مدينة تلمسان. فكيف بسلفه أن يتم البناء وهو محاصرا لها؟.

ب الرحلة الثانية: بعد أن قضى أبو الحسن على أنويه النافس له سنة 1334هـ/1833م وانفر بالملك، أنججه أنفازه كو تشعار أن قضى و الفرد أن المنافسة 1334هـ أنفراط المنافسة 1334هـ أنفراط المنافسة 1334هـ أنفراط المنافسة 1334هـ أنفراط المنافسة ال

يشير ابن مرزرق إلى أنّ مدينة المصورة في أيّم أبي الحسن المريني كانت ذات خصائص متميّزة من الناحية العمارية، ولا سيّما قصر السلطان ومسكن الإمام. وأمّا جامعها فيضعه في المرتبة الناتية بعد جامع قرطية من حيث حسن التخطيط وجمال الشكل وروعة الوخرقة والتمميق، كما يقارته بجامع الكيمين بمراكش، ويوى أنه يفوقه فخاصة لما يحويه من رخام مجزّع دقيق الصنع، ومدير يشتمل على زخارف دقيقة وصغيرة الحجم يقدر البندق والحمص، وبالنسبة لممانة الجامع فيعتبرها حسب ما نقله إليه الرحالة والمتجولون فويدة في توعيا في العالم الإسلامي قد

كما اشتملت للدينة على مجموعة من المساجد التي أعطانا ابن مرزوق أمثلة منها كالمساجد التي كانت تحاذي باب الحجاز وباب فاس وباب هنين. \*\*.

## عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

وبواصل ابن مرزوق حديثه عن المتصورة فيشير إلى بعض المشآت المعمارية العاملة كالمدرسة المجاورة للجامع. كما لم يغفل من وصف وسائل الري المستخدمة في المدينة من قوات وصوافي الناقلة للمهادات

إنَّ معلوماتنا عن أحياء ملينة المصورة متعدمة, اذ لم يرد لها ذكرا في المصادر التاريخية، كما لم تجر فيها تنقيات أثرية واسعة بحيث يمكن من خلافا توضيح حقاقق وأشياء كثيرة وإذا الدافعيوض الذي ما زال يتاب العديد من المشاآت المعدارية المشكلة للمدينة الرجية، ومن العلوم أنَّ الأحياء في الملبعة الإسلامية تصنّف في أغلب الأحيان على أسس مختلفة، كان تكون حسب القباق المكرّنة الممجتمع أو أن تكون حسب فيات الموظفين كما يمكن أن تقسّم الأحياء على حسب القبات الحرفية؟

وتعوزنا العلومات حول قصبة المدينة، وباعتبار أنَّ المتصورة مدينة عسكرية، فمن الضروريأن تشمل على قصبة تحل موقعا مرتفعا بحيث تشرف على للدينة.

الحُثَمَّة: لقد نشأت مدينة المصورة في ظروف استشاية صعبة، فانتقلت في ظرف زمني قصير من مجرّد معسكر للجود يضرب حصارا على مدينة المسان إلى مدينة مزدهرة عامرة يقصالحا التجار، وقد كانت مشتملة على كلّ المرافق التعرورية للجياة، ولم يُخرّج مؤسّسها عن القراعد المعروفة في تأسيس المدن الإسلامية إلا في الابتداء بناء القصر بدلا من المسجد الجامع، وكان ذلك بسبب الظروف التي كانت تحيط بالمؤسّس.





الشكل رقم 1: خريطة تبين موقع المنصورة



الشكل رقم 2: مخطّط مدينة المنصورة





الشكل رقم 5: مخطّط تصوري لجامع المتصور



المنصورة





اللوحة رقم 1: منظر عام لمدينة المنصورة عن/ Google cart



اللوحة رقم 3: أطلال الجامع ومنذنته الشامخة

## عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة المثقافة الإسلامية 2011م/1432م

## هوامش البحث

· 1- قام السلطان المربني أبو يقوب يوسف بن عبد الحق يعدّ محاولات النظر بمنية الريتين وبالعلى القضاء على دولهم، وكان ذلك في السنوات 689 هـ/ 1290م ر695 هـ/ 1296م. 696م هـ/ 1297م و697 هـ/ 1298م ينظر عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر ونيوان البندأ والحبر ل الربخ العرب والعجم والمربر ومن غاصرهم من فوي السلطان الأكبر، مج: 7، دار الكتاب اللبناني بيروت 1968. ص: 195.

2- يجي بن خلدون، بهة الرواد في ذكر اللوك من بني عبد الوان تختيق عبد الحميد حاجيات، ج.1، للكبة الوطية، لجزانر، 1980، ص. 210.

على بن مجمد رهن أبي زرع بداؤيس للطرب بروض الفرطاس في أخبار طوك نافوب وتاريخ مدينة فاس د.ت. ص:367.

4- أبو الوليد ربن الأحرى روضة النسوين في دولة بني هرين النطعة اللكية. الرباط، 1962، ص:50.

5- أبو عبد الله النسى، نظم الدر والفقيان في بيان شوف بني زيان. تحقيق محمود بوعياد، وسالة دكوراه الموجة الثالة، 1975م ص: 199.

6- يظر عبد ال حن بن خلنون. للصنو السابق ص:459. وبجبي بن حلنون، للصنو السابق، ص:210. وأبو العباس اهمد السلاوي، الاستقصاء الأعبار دول المرب الأقصى تحقق جعفر فاصري وعمد فاصري، ج. 3 ص: 79.

7- بن أبي زرع، الصدر السابق، ص: 367.

روضة الحسرين، ص:

8-عدارهن و خدون الصدر السابق مج:7، ص: 459. 9- ينظر يجي بن خلدون، الصنر السابق ص:209. وعلى بن محمد بن أبي زرع الأبس للطرب بروض القرطس، د.ت. ص:367. وأبو الوليد ابن الأحمر،





مرسسسدد. الطاهر بونابي

مقدمة: نشأ محمد بن يوسف السنوسي تـ 685- 1489م في يت صوفي شريف، فأبوه يوسف بن عمر بن شعب السنوسي، كان زاهداً ومعبدا وأمه حسنيه من الأشراف، درس في صغره عن أيه عن الشيخ نصر الزواوي، وآخذ القراءات السبع للقرآن عن الشريف أبي الحجاج يوسف بن أبي العباس، والققة تمثلا في ملونة سحون عن الققيه محمد بن إدريس بن عيسى الخيلي، ورسالة بن أبي زيد القيرواني عن أخيه على التالويق والحديث عن عبد الرحمن التعالمي، والقرائض والحساب عن محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي، والاسطرلاب عن أبي عبد الله بن محمد بن الحياك، وعلم الأصول وجمل الحونجي عن أبي عبد الله محمد بن العباس العابدي، والتوحيد عن أبي القاسم للكتاسي<sup>00</sup>.

لذلك صحح له هذا التكوين المتوع أن يخوص في علوم كبيرة، كان أبرزها علم الكلام والمقتد والصوف، والتي بات من العسير القصل بين مسائلها في مقاله القلسفي والعقدي والصوفي المؤدنة في مؤلفاته العقدية، ورودوه الفقهية، منها: «شرحه لأسماء الله الحسن»، وفي رده على أي الحسن الصغير في «نصرة الققير»، فضالاً على أفكاره العرفاتية في مخطوط «المواهب القدسية في الماقب السنوسية» لتلميذه محمد بن عمر الملالي تـــ 10هـــ/16م، وما استمركه احمد المناسبة في الفضائل السنوسية»، وهي كلها نصوص تكشف عن طبعة تصوف الوحيد العرفاني عند السنوسي في مورده الكاملة.

<sup>&</sup>quot;- أسناذ محاضر أ في تاريخ للغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة محمد بوضياف- المسيلة.

فما هي المؤثرات الصوفية والعقلية التي أثرت في منحاه الفلسفي والعقدي والصوفي؟ وكيف اتخذها اطارا في صياغة منحاه في التصوف العوفاي السني؟

1- الؤثرات الصوفية والعقلية في تكوين السنوسي: كشف السنوسي عن انتمانه لأولياء المقامات والتوحيد العرفاني في قولما: «وغن بالنسبة غذا القام، مقام أولياء الله تعالى وحاصة حضرته على ساحل النسبي نفترف من بحر الموحيد والعرفان، الذي خاصوا لجنه وغابوا فيه بقدر الإمكان، وكان ويقد المحتول في اسكشاف وجهته الصوفية. لكن السؤال الجنبير بالقصي يتمحور حول الإحاطة بالمصادر والمؤثرات التي في منها السنوسي في تكوين أطروحه في تصوف التوحيد العرفاني السني، والتي وردت في نصوف التوجيد العرفاني السني، والتي وردت في نصوف التوجيد العرفاني المسنور، والتي المقادة المشاور منها، ما يخص تأثره بأمهات المصادر والمذارس الصوفية في المشرق، ومنها ما هو متعلق بالمؤثرات العقلية والمصوفية العائدة إلى عصر الموحدين، فضلا على تأثره بمناخ العرفان السني الذي ساد مدينة تلمسان منذ أواتل القرن الثامن الهجري، وصار يخل هوية هذه المدينة.

فعلى مستوى المصادر والمدارس الصوفية المشرقية، أظهرت الكاية الصوفية عند الستوسى أنه عاد بالفكر الهرفاني السني إلى صابعه الصافية، أي إلى كل من مدرسة أي القاسم الجميد تب 298هـ [1] من الموافق السني المقاسم الجميد المساوم في التوحيد وإلقاء مع الهقاء، وبالسكر مع الصحو والقناء مع الهقاء، ومدرسة أي حامد الغزائي تسد 205هـ [1111م في المجاهدات والذكر والتوفيق بين الحقيقة والشريعة، وفي توبيخ النفس من حلال كماييه «توبيخ الفنس من إحياء علوم المدين» وونصرة الققير في الرد على أبي الحسن الصغير»، الذي شدد فيه على حتية التلازم بين الحقيقة والشريعة معبراً أن سلوك الطريق القويم بمون أحدهما زندقة، فيه على حتية التلازم بين الحقيقة والشريعة معبراً أن سلوك الطريق القويم بمون أحدهما زندقة، وركم على المعرفة كور وحكمة في صدور العلماء، وعلى الذكر الذي يشهد للذاكر يافواد الإيمان لله وحده ويضفى بالقلب إلى الفراغ من العلق بشيء إلا الله والتي كل عليه دون سواه وهذا ما جعل تلميذه محمد بن عمر الملالي تسقول أن شيخه السبوسي كان على طريقة الغزائي .

ويعكس منحاه في التأصيل للتصوف العرفاين السني اختصاره وشرحه لتلاقة أعمال صوفية مشرقية هي: اختصاره لرعاية الخاسبة، وشرحه ليفية السالك في أشرف المسالك للساحلي، وأبيات الإمام أن إسحاق إيراهيم بن مسعود الإليزي في التصوف<sup>6</sup>.

كما كان كتاب «مفتاح القلاح» لاين عطاء الله السكندري تـــ 907هـــ/1309 من مقروءاته الدائمة "، فقد تأثر به في قضايا استهداف مقام الرضا<sup>®</sup>، واستشعار الحقيقة الإلهية وصدق العبودية والقيام بخفرق الربوية بوصفها مطلب العارف من الله تعالى <sup>(40)</sup>، وفي فكرة الزهدا<sup>(4)</sup>، والجمع بين البسط والقيض <sup>(41)</sup>، والشهود والفناد<sup>(42)</sup>، واعتبار الذكر طريقًا لتحقيق ذوق التوحيد والطمأنية والقين والحضور والهية، والشكر واسقاط التدبير<sup>(42)</sup>.

. وفيما يخص تأثير الإنتاج العقلي والصوفي لأساطين الفكر الصوفي خلال عصر الموحمدين، فقد كان قويًا في تجربة السنوسي، وفي أقرانه من التلمسانيين خلال القرن التاسع الهجري/15م.

ومن القرآن في هذا المضدار الحسام الطسانين بمرشدة المهدى بن تومرت تـ

\$24.00 القرآن في هذا المضدار الحسام الطسانين بمرشدة المهدى بن تومرت تـ

\$25.00 المجارة بالمرشدة السوبة إلى الإمام المهدى وحمد الله كتمد بن أبي العباس القاش : «وأيت الصوفية ويقرؤوفه على جهة الديرك في أذكارهم، وقد تشوف بعشهم إلى بسط ألفاظها وشرح معانهه همانيه ومن ومن عزارات التذكير بأمور الوحيد ويقدون الله على كل أم وعظمته في كل شيء في أبنا تمثل الشكور الأضعرى الشني، الذي يعجر المذهب الأشعرى الشني، الذي يعجر المذهب الأشعرى همرة الوصل بين الشكر الموري وقفهاه المالكية الذين لم يشجوا فكرة الرحان بن خلمون «لم يخفظ عنه سين تومرت فقية من الباحثة إلا ما كان من وفاقه الإمامية من الشيعة الشيعة القدل عبد المناجعة القدل المناجعة المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنابعة القدل المنابعة القدل المنابعة المنابعة المنابعة القدل المنابعة القدل المنابعة المنابعة القدل المنابعة المنا

فضلا على تشديد بن تومرت فيها على وجوب الشيخ في طريق التربية، فكالت بذلك سند السنوسي في السجال الذي دار في عصره حول هل يصح اتخاذ الشيخ في طريق التصوف أو عدم اتخاذه أو الاكتفاء بالكتب الملونة؟ وإلى جانب المرشدة كانت كتب التوحيد في عصر السنوسي الأكثر قواءة في حلقات الذكر، لقول الونشريسي: «وفيها يقرؤون بعض ما ألف في توحيد الله تعالى، معانيه كلها واضحة لاتحق<sup>(19)</sup>.

ومن أكثر هذه المؤلفات تأثيرا كتاب «الإرشاد في علم الاعتقاد» لأبي العالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافحي الذي اعتبره ابن صعد التلمساني تــــ 901هـــ/1469م مدونة علم التوجيد التي صارت لا غنى عنها في حلقات الذكر وميعاد الدرس بتلمسان، واستعاض في وصفه لأهمية هذا المؤلف بقول أحد الفقهاء (الكامل):

مَن كَانَ مُعَا بِلكِ مِعاد وميده فَقليه بالإرشاد وليخرس بسيله وذلك من ظُله الشكيك والإلحاد عول عليه وَيُعَاد من طُله وَيُعاد من طُله والمحاد عول عليه وَيُعاد كالمعاد المعاد عليه والمحاد المعاد الم

وقد أحد السنوسي هذا الؤلف عن عن الصوفي أبي القاسم الكياشي التلمساني "في ومن العتر السنوسي التوحيد، أحد الطرق الموصلة إلى إدراك الحقاتين الإفهيزات، من خلال للعوفة العقلية لأسماء القد الحسنى والتي تعد أساس العوقة الفوقية التي تتحقق بواسطة الذكر، ولذلك انصب اهتمامه في تأليف عدد من العقائد مثل عقيدته الكرى المسماة بعقيدة أهل التوحيد التي شرحها تحت اسم «عمدة أهل التوقيق والسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد»، وكما عقيدته الوسطى وهي دون الكري ف<sup>223</sup>، لكن أهم هذه العقائد كلها، عقيدته الصغرى التي وضعها في شرح موسوم به «أم البراهين»، وفيها بسط من شرح كلمة «لا الله إلا الله محمد رسول الله» عمد رسول الله، عقيدته الكلمة المشرفة... غصل فوائد كثيرة هنها، ما يرجع إلى عاسن الأخلاق الدينية ومنها ما يرجع إلى الكوامات والحوارق»، وفيه يأتي بغسر كا اسم من أسماء الله الحسني» في كيب <sup>220</sup> أظهر فيه منحاه في طريق القوم، وفيه يأتي بغسر كل اسم من أسماء الله الحسنى، ويين حظوظ العبد من مداه في طريق القوم، وفيه يأتي بغسر كل اسم من أسماء الله الحسنى ويين حظوظ العبد من هذاه الواخية عليات السخين أساسيين عما التعلق والتحاق على التحافة والتحاق عليات المحافق والتحاق على الكلمة العبد من

وزاد في تأثره بإرشاد أي المعالي انتفاعه من الشروحات الثنائة التي.أنجزها ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق المعروف بابن المرأة تـــ 610هـ/1214م<sup>(21)</sup>، والتي قام السنوسي بدوره بتلخيصها وتأثر بما في كتاباته، خصوصا في فكرة المعرفة الرسمية القضية إلى الإحلاص في سائر الأعمال الربوبية والارة العقل بعلم أصول الدين والعلم بأحكام الشريعة وكذلك في القضايا المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في الولي والآحوال التي تطرقا عليه والقامات التي يعبرها متلوجا نحو مرتبة الحمد والقرق، وتشلها إلى طلبته بتلمسان، والتي ترتكز على أربعة محاور هي: أولا: العلم بأصول الدين كي يفرق بين الحالق والحالق وبين النبي ومدعى النبوة. ثانيا: العلم بأحكام الشريعة نقلا وفهما، أي أن يكون له علم بدين الله وقواعده وأصوله وفرعه.

ثالثا: أن يتخلق الخلق المحمود الذي يدل عليه العقل والشرع، فأما ما يمدل عليه الشرع فالحوف من المحرمات واستثال جميع الأمورات، وأما ما يمدل عليه العقل فهو ما يغيره العلم بأصول الدين من ترك الاختيار وإسقاط التدبير والزهد في المراهب والعطايا الإلحية وهاأن إذا علم حدوث العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه حوفًا ولا طبعًا لعلمه أنه في قبضة الله تعالى... وإذا علم أن القدر تسابق بما كان لم يخف فوت شيء مما قدر عليه ولم يرح نبل شيء مما لم يقدر عليه <sup>(28)</sup>. وهذا المحم عنه تقاد الرض، أما علمه لما وحالة قدة دوراً الاختاص. ق. مدين الأعدال

وهذا المُعبر عنهُ بتمام الرضي، أمَّا علمهُ بالوحدانية فيقوده إلى الإخلاص في ساتر الأعمال في حين لا تحصل الربوبية الشركة في شيءً.

رابعا: أن يلازمه الحوف ولا يجد الطمائينة إلى نفسه سيبلا، حتى لا يعود إلى المخالفات وبجسها وهذا المعبر عنه بقام الورع، أي أنه يخاف أن يزول ما حصل له من مواقفة بأضدادها، فيخاف أن يتبدل علمه وفهمه إلى الشك والجهل وبخاف أن تخذعه نفسه فيحصل في علمه ما يفسده ويجعله من الرياه والسمعة<sup>60</sup>.

ومن هنا يظهر شرح ابن دهاق على ارشاد أبي المعالي، وقد قن التصوف العرفاني السني في الأحوال والمقامات لمدى السنوسي وأضحى مرجعًا مُؤثرًا في منحاه العرفاني. ناهيك على أخذه فكرة عمم استهداف الكرامة والمراهب الإلهية، وأطروحة الزهد في المراهب والعطايا الإلهية من كتاب «محاسن المجالس» لأبي العباس أحمد بن العريف الضنهاجي تــــ658هــــ1121م».

 2 مرتكرات التصوف العرفاني السنى عند السنوسي: إن اخيار السنوسي لعلم الترحيد كيوتقة لتصوفه العرفاني نابع من قاعاته، بأن هذا العلم من أفضل العلوم الظاهرة التي تورث المعرفة بالله والحشية منه والمراقبة وبه أيضا يفتح الله للعبد لقهم سائر العلوم على قدر معرفته به فيزداد بذلك خوفه وقربه من الق<sup>600</sup>، كما أنه منجي القلب ثما ارتبك فيه وحل نجاهب الشكوك والأوهام والمقد له من التلف في عمة الجهل، وما تراكم من ظلمات <sup>600</sup>، لكن كيف جعل المسنوسي من التوجد العرفاني سبيلا إلى الوصول والكشف؟

لقد وضع السنوسي خمسة مرتكرات قام عليها تصوفه التوحيدي العرفاني وهي:

أ– اكتساب المعوفة الرسمية: وفيها يتيم معرفة أسماء الله الحسنى بأوصافه الجلالية والجمالية وأبعاد معانيها بواسطة العقل أو ما أسماء بالبراهين العقلية–الدليل العقلي–<sup>200</sup>، وفيها يعلم الموحد أن الألوهية استخداء الإله عن كل ما سواه وافقار كل ما سواه إليه<sup>(60)</sup> وأنه هو محدث العالم بأسره وهو أن لا تأثير لشميء من الكانتات في أثر ما، وأن لا يستخني ذلك الأثر عن الله عزوجل<sup>(10)</sup>.

وهذه العرفة الرسمية لكلمة لا إله إلا الله فقعد رسول الله (ص)، يحصل من وراتها العلم بهقائد الإيمان تفصيلاً وإجمالاً فضالاً على ما تنظوي عليه من المحاسن يشعشع عند ذكرها القلب بأتواع اليقن وتنموج فيه أضواء الإيمان حتى تبسط على الظاهر فيضتى الصاحبها كموز هذه الكلمة فيعلم بذلك، قدر مَا مُنحِ له من العمة العظمى التي مَنَّ إما الله عليه وهي أول خُطوة نحو كشف حجاب الحس<sup>600</sup>.

 مجرداً حاضراً فيه وكانه ملتصق به وحينها لا يمكن القصل بين الذكر والفكر فيصبح طريق الذكر هو نفسه طريق الفكرا<sup>(((()))</sup> وخلافا يحصل للذاكر فواند كثيرة منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية ومنها ما يتعلق بالكوامات التي هي الحوارق، فأما الأول فيتعثل في الاتصاف بالزهد والتوكل والحياء والعنى والفقر والإيثار والفوة والشكر<sup>(((()))</sup> أما المانية والمتعلقة بالكوامات فسأتي على تفصيلها ضمن أسس وجدلة الكشف والزهد

— المجاهدات والذكر: جأن السنوسي إلى اعتماد طريق المجاهدة بجعاني أسماء الله الحسنى بواسطة الذكر (على المجاهدة بجعاني أسماء الله المجاهدة الحالة وهو النوام اللاتحاء الحسنى غايتين أساسيتين هما: التعلق وهو النوام الاتصاف بمعاني الأسماء الحسنى فيحصل للذاكر منها حظوظً، فمن ذكر اسم الله يحصل لمه استحاء ما عدا ذاته تعالى وصفاته وأفعاله من قلبه ومن الرجم علم الأخذ من النعم المدنوية إلا ما يوصل. إلا أن وصل العم الأخذ من النعم المدنوية إلا ما يوصل. إلا أن وصل العم الأخرة من الأعمال الصاحات وما يعين عليها من ضروري المعالمة باسم الرحيم كالإيمان والأعمال الصاحات وما يعين عليها من ضروري المعالمة من المعام المعاشد يوم يقوم الأشهاد والروم الشكر لله وراوية الله له تعالى وحده في كل ما يعلو من العم بالنحصص والتعمير».

ويأخذ من اسم (الملك) لزوم اخدمة والذلة والتعظيم والمتافقة والرجاء والحياء ومن (القدوس) البعد عن كل نقيصة ومن (المؤمن) الإذعان والنزام التصليق بكل ما صدقه المولى والعمل وفق ذلك إلى الممات ومن (المهيمن) الإذعان لحكمه تعالى والمراقبة لله تعالى في حركاته وسكاته ظاهره وباطنه ومن (العزي) التعزز بعز مولاه حتى يقهير بذلك نفسه وشيطانه وهواه ومن (الجبار) النزام الرياضة وقهير النفس عليهاالله؟ كثير الجلاك كان المستوسى من أهل المجاهدات كثير المخلوق يقوم الملك كان المستوسى من أهل المجاهدات كثير الحلوة يقوم الملك ويطل في الركوع والمسجود حتى تنفخ قدماد، وكان يسمع له أنين عظيم في صدوه من شدة خوفه من الله فضلا على النوامه سنة داود عليه السلام، في الصيام أي

أما حظه من (المنكبر) فهو قهر النفس وتطهيرها من صفات العظمة والكبرياء، ومن (العلمي) الحياء من مولاه أن يرى دنيويا أو أخرويا سوى كماله جل وعلا ومن (الكبير) الانسلاخ عن الكبر والتعاظم ولزوم الباس الذل والتواضع ومن (التعالى) شكر مولاه الذي تفضل بإظهار علو: حتى حرر بذلك القلب ثما كساه من محاست الكاتبات ومن (الخالق) إسقاط تدبيره ومشيته لعدم انقياد الكاتبات لهما والتعلق بتدبير المولى ومشيته النافذة ومن (الباري) عدم الوقوف مع الصور وكماها الناقص فهو غني عنها بكمال حالها ومصورها فلا يسبي لذلك قلبه العارف بجمال مولاه وجلاله ومن (الغفار) ستر الذنوب والمايب الصادرة منه بالتوبة المقتضية تبديل تلك المساوى وتعطيبها باضدادها وستر زلات العصاة بالنصح غم حتى يركوها والتضرع للمولى أن يغفر لهم<sup>(ه)</sup>، ومن (السميع البصير) صون للظاهر والباطن عن كل ما يستحي أن يتكشف للمونى.

ومن والقايض) قبض قليه وجواوحه عن كل ما أموه الله بالاغباض عنه ورؤية المنة لله في التوفيق لذلك ومن الباسط بسط قليه وجواوحه حيث أموه الله بالبسط، وشكره تعالى فيما بسط ذلك بفضله وتكون غاية هذه المجاهدات بقضي العلق والتخلق الوصول إلى حال الفناءا<sup>هم</sup>.

رابعاً: التوفيق بين الشريعة والحقيقة: لقد صرح السنوسي في (نصرة الفقع) على أن الشريعة من غير حقيقة زندقة والحقيقة من غير شريعة زندقة أيضاً، ومن هذه العلاقة حصّن تصوفه في التوحيد العرفاني بالشريعة ووضع لتحقيق ذلك ثلاث آليات هي: أثباع السنة والإقداء بالصحابة والعلم بانة وتأصيل الذكر وطقوسه من القرآن والسنة وسيرة صحابته.

فقد اشترط على المريد الصادق قبل أن يدخل في طريق الذكر أن يتبع سنة الرسول (ص) ويقتدي بأصحابه ويشهد المئة ويجتب الباعقة المحرمة والعبث والآثام، ثم يدخل في طريق الذكر بعد معرفته بمن يذكره ومعرفة أوصافه الجلالية الجمالية على ومن ثمة اعتبر العلم بالله المكنون في صدور العلماء نورًا وحكمة وفي غير صدورهم تزويقًا وتشابقًا<sup>هنا</sup>.

ويظهر السنوسي مدافقا عن المشروعية الدينية للتصوف وخاصةً الذكر وطقوسه، فاعتبره شرعًا بنص القرآن مستدلا بقوله تعالى: هؤوَمَن يَعْشُ عَن دَكُمِ الرَّحْمَنِ لَفَيْصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ \$200 ، ومن السيرة بحادثة تلقين النبي (ص) لعلمي كرم الله وجهه الذكر في غزوة المحندى ثلاث مرات<sup>(2)</sup> فضلا على إقراره بصلاحية الاجتماع للذكر عقب كل صلاة وأثر ذلك في تتبيت الإيمان وجواز ما يرافقه من تدلول على الذكر والإقرار والمصافحة والحسيج، فهو وإن كان مستحدثا لم تجربه عادة السلف إلا أن العلماء استحسوه واعتبروه بدعة مندوية كسائر نوافل الخيرات المستحسنة مثل حزب الإرادة وقراءة الفائقة في كل شيء وزيارة الإخوان والاحتفاء بتربتهم والإطعام على ذلك<sup>60</sup>، واكد ما ينجر من ثواب على ذلك لقوله: «وهذه الأذكار والاجتماعات التي يتعلمهما الصوفية... ينابون عليها لأتمم يتراورون في الله ويجمعون في ذات الله ويتواصلون على طاعة الله ويلمبون بذكر الله ويرقصون ويصيحون من حب الله، إياك ثم إياك وخوم هذه الطائفة، <sup>60</sup>.

وحتى يربط مسألة الكشف بالشريعة اعتبر الكاشفة الحقيقية هي أن يكاشف عن الله ورسوله بفهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار العقلية والأنوار التوحيدية مع علوم غلعضة وإفجام دقيقة وهي المرتبة التي لايعطيها الله إلا خاصة أولياته.

ويظهر هذا المنحى العرحيدي العرفاي الملازم بالرسول(ص) قدوة والتوفق بين الحقيقة والشربعة منهجا في شرح السنوسي الأدبيات عرفانية لأحد العرفانين ومطلعها<sup>(68)</sup> (الطويل): تطَّهر بماء القب إن كُنت ذا بســر وإلا تيمم بالصعيد، وبالصخصر وقُدم إمامًا إن كنت أنست إمامــــة وصل صلاةً الفَجر في أول القصر

ومن خلافا برى الستوسي أن التطهر بماء الفعب القصد منه التطهر من الجنابة المعتوية المستوسية المخابة المعتوية المستوبة المخابة المعتوية الريابية والمعلوم الدينية وهي طهارة العارفين فالتطهر من الفقلة شرط للدخول في حضرة الله سيحانه، وهذه الطهارة تخلف عن التطهر من الجنابة باستعمال الماء الطهورة الذي يرفع الحدث اليحنانة في الزهد والجمعة الشربة والمستحر الذي تستباح به العبادة والا يرفع حدثًا وطهارة المرية المتعادة في المدتوبة العلم المعتوية المستحرفة المرية المعتوية المستحرفة المرية المعتوية المستحرفة المرية المستحرفة المستحرفة المرية المستحرفة المرية المستحرفة المستح

أول مقامات العارف شبيهة بوقت صلاة العصر، لأنه آخر النهار ومحل خط الرحال، وإذا كان كل المبتدى عن الطريق والعارف مطالب بما الماعمال الظاهرة في الفرق ينهما أن المبتدى يعملها في أوائل الاتباء حيضا يكون قريا من الظامات ولا تصفو لله كل الصفاه يضما الله وفي يعملها في أخر الصفاه يضم وغذا قال: يعملها في أخر النهاد وبعد كمال الاتباء ومشاهدة استلاءً الآفاق بضوء الشمس وغذا قال: مُخاطبا العارف «وصل صلاة الفجر في أول العصر» أي أنه وقت صلاة العارفين لأن غيرهم وهلم تلك الأعمال قبل أن يشاهد أو أتل طلوح شمس العارف فضالا من انتمائها. وأما قوله: «وقلم إماما كنت إمامه» فوصية هلمة معناها أن العارف عليه أن يقلم في أقواله وأعماله الرسول (ص) قدل المامات المامية أي أنه حكم المعلق أو لا وظهر واحتلى المرسول (ص) وعرف موتبت عدد الله واحتشم في تقديمة أو لا وتقيق إلى الوراء وعزل نفسه عن كل نظر وأسلم نفسه موتبته عند الله واحتشم في تقديمة أو لا وتقيق إلى الوراء وعزل نفسه عن كل نظر وأسلم نفسه موتبته عند المعارفين كنت منهم فانضج البر يعرب يعفي إن كنت من المعارفين فلا تؤك الجمع بين الحقيقة والشريعة فالشريعة بم يوجد فيها من الإسناد للأعمال والسبية فا شرائة فإذا نضح بحر، ولا شك أن ظاهر الشريعة لم يوجد فيها من الإسناد للأعمال والسبية فا شرائة فإذا نضع على طاهرها بماء الحقائق الوجوانية كملت عاسمتها وانقسم للعارف أعاملة الله.

ويظهر السنوسي كذلك أكثر حذرا في ابعاده عن الفية عند الكشف، لذلك جنح الى الكشف المصحوب بالصحو، وبالتالي فرضم أن اللوق في نظريته الصوفية العرفانية أعلى درجة من العقل<sup>®</sup> إلا أنه يصر على ضرورة العودة الى العقل فيما يكشف مما يؤكد بعد المسافة بين المستوسية و فكري الحلول و الاتحاد التاجمين عن حالة الفية والمسكر، ومبدأ التوافق بين المدركين القلب والعقل<sup>®</sup>.

د-جدلية الكشف والزهد في الواهب والعطايا الإلهية: إن غاية الذكر باسماء الله الحسنى عند السنوسي هي الوصول إلى حالة الفتاء والتي لا يرى فيها الموحد العارف وجود غير ذاته وصفاته وأعماله أي الفتاء عن رؤية غنى غير غاه وكبر غير كبره وعلم غير علمه وعز غير عزه وحكم غير حكمه على وحيده إلى وحيده إلى وحيده المؤلف المحتل على التأييد الإلهي لقوله تعالى: ﴿وَاللّذِينَ جَعَلُوا فِئَا لَيْهَا وَلَمْ لَعَلَى الْمُعْدِينَ اللهِ وَلَمْ لَعَلَى الْمُعْدِينَ اللهِ وَلَمْ لَعَلَى الْمُعْدِينَ اللهِ وَلَوْلُهُ تعالى أيضا ﴿وَلُولُولُكُونَ اللهِ لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهذه الروح عند العذيفين هي عين السر ومرآة تجليات وكشوف الأمور وعلوم لم تجر العادة خلقها، ولا يعرفها إلا أهلها ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير، بل بإشارة العذيف<sup>(10)</sup> ومن هنا يقر السنوسي من أن الكشف لا يتم يواسطة الاستدلال ولا بطرق الاعبار، بل يمحض إنعام وإلهام من الله ويبدو أن السنوسي كان حذرا الزاء مسألة الكشف ققد وفعن أن يستهدف العادف الكرامات بقوله: «إن التؤمن لا ينبغي له أن يقصدها بشيء من طاعته وإلا دخل عليه الشرك الخيي ومكه».

وكذلك حذر من لحظة الوصول التي يستعجل فيها المرحد حصول المواهب والعطايا الإفية أو تمثلته نفسه بما أو يدخي رؤية عاجلة أو علما بالله حتى لا تتحول تلك المجاهفات إلى أحلام شيطانية يتوهمها كرامات وعطايا إلهية، والمذلك اعتبر الستوسى أن المكاشفة الحقيقية هي أن يكاشف عن الله ورسوله حسلى الله عليه وسلم- ويفهم كالامهما وما تضمنه من الأسرار العقلية الله إلا يتعلق عليه عامضة وإفهام دقيقة وهي مرتبة لا يعطيها الله إلا خاصة أولياته أي أن صحة الكشف الحقيقي يكون وفق ما يشهد به العلم الرسمي المعرفة الرسمية كامنات المقلية المستعجال المتعافلة الكرامة روفض استعجال حلوثها، بل اعتبر الزهد فيها كليا هو معاير الولي الحقيقي في قوله «إن الولي الحقيقي هو الذي لو كشف عن ذلك ولا لوكنة وكن من ذلك ولا لمن المؤلسة وكن المشهدة عن ذلك ولا المؤلسة وكن البه بالكلية، ومهما سكن إلى شيء من ذلك ولا الذي المؤلسة وكن البه بالكلية، ومهما سكن إلى شيء من ذلك ولا كالية قند ركن الهو الله يكرية وكن المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة الكرامة وهنا المؤسسة ال

إلا أن ما من السنوسي كونه لم يهدل العقل في تجربة العرفين؛ فيه تتم المعرفة الرحية وبه تضبط حالة الكشف وهذا ما عاناه سعيد علوان حينما اعجر العقل عند السنوسي اعلى من الذوق ووصفه باخلك بينما خصر مهمية الذوق في العاطف والشامل والحيام في جاب الله عزوجل اقتاعا بوجوده عقلياً أعلى فم إن استشار المقلدي للسنوسي والمشحوف بالتصوف بشكل واسع خاصة عقياته الصغرى وشروحها قد ساهم في انتشار المشامين الصوفية للوحيد العرفاني، وليس أدل على ذلك من عدد تلامدة السنوسي الذين أخلوا عنه بتلمسان تصوفه في التوجيد العرفاني وقاموا بنشره في بني واشد وغريس وهم محمد بن يجيى المغراوي وعمر العطافي (عبد العرفاني اعلى آخرين بتلمسان مثل أبي القاسم الكباشي التلمساني (أبي مانين حكماء القلمية) 920هـــ/1514هـــ<sup>(7)</sup>، وأبي العباس الصغير ويجيى بن محمد وابن الحاج البيدي وإبراهيم الوجديجي وبن ملوكه <sup>(72)</sup> المشمل تجليات فكر السنوسي في التوحيد العرفاني مرحلة ما بعد للعصر الوسيط، وهو فصل آخر من بقايا العرفان السني يستحق البحث والتنقيب.

### هوامش البحث:

ام عمد بن عمر لللايا: الواحد القدمية في الفقي السنوسية محلوط دار الكعب الواسفية، وقم 18351، ووقد 12. 19. (2) اعتر محمد بن يوسف السنوسي العارف السني، هو من استشم الحقيقة الإلياة بعرفة الوحيد والعودية والروية، فيدولا معمل الروية وقير بالوحدات وفيفي الأنادات من الفسيسان هري الحقوة التي تحسن في راحال القامت التي يقطها وصراراً إلى مقام الحجية ، وحمد الوحد الموقعية والويدية بجياء في يعمس في الوحدة أو الهيئة أو السكو وهي حالة جمع الحق المهادئة والمحقة الإليان المتعادلة السكوة وهي حالة جمع الحق التي المتعادلة والمدافقة الوحيد والتعادم المقادن اللايان المؤلفة الواحدة السكوة وهي حالة جمع الحق التي المتعادلة المساورة الوحيد والتعادم المقادنة والمتعادلة المساورة السكوة والاسادة والمتعادلة المساورة السكون عن التعديد المتعادلة المتعادلة المتعادلة المساورة المساو

(3) الملالى: المواهب القنسية، ورقة 38.

(4) نفسه، ورقة 104.

(5) نصرة المقبر في الرد على أي الحسن الصغير، مخطوط ضمن بجموع الحرابة المدتة الولائق والمنطوطات, وقم 1845 أد، ورقة 114 115 أد كان كرية أن في الحريبية في الحريبية والمستخدمة المستخدمة المستخدمة

(6) لللالى: المواهب القنسية، ورقة 190.

(7) هسته ورقة 133 با فراتاتي البلوي أبو جغر احمد بن على شـ 358هـ/1532ج. ثبت البلوي، تحقق عبد الله السروان ط.1 مزز الفوب الزماناتي، ويونت 1983 و 143 و السكون بالى الإعهاج ج2، ص 26 و أم عبد الله عمد امن عربي: السنان في ذكر الواليان والطامة بلمسانان نشر محمد بن أبي الشعب، تقدي، عبد الرحان طالب، دوان للطوعات جلعمية الجؤش 1866 من 264

(8) نصرة الفقير في الود على أبي الحسن الصغير، ورقة 115.

(9) يقول ابن عطاء الله «أعبد الله برضا فين لم تستطع فني الصير على ما تكره خيرٌ كبرٌ» . ابن عطاء الله السكدوي تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد: الدوبر في إسقاط النديو، ط2، دار الكب العلمية. لبان، 2006، ص 5.

(10) ابن عطاء الله السكندي: الحكم العطائية الكبرى، ط1، دار الكب العلمية، بيروت، 2003هـــ/1424م، ص101.

### عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

(11) أوافق فكرة الزهد عد ابن عطاء الله: «كما لا يجب العمل المشترك كذلك لا يجب القلب المشترك العمل المشترك لآ يقيله، والفلب المشترك لا يُقبل عليه» . اخكم العطائية، ص. 109.

(12) يرى بن عطاء الله أن الله: «بـَـطَلَتُ كي لا يُقِـِلُ مع البيض، ويَقِيضَكُ كي لا يتركنُ مع البسط، وأخرجك عهما حتى لا تكون لشيء دُونه» . الحكم العطاتية. ص 101.

(13) يطابق ذلك أنول ابن عطاء الله: «فارباب الجذب –الوجد- يكشف لهم عن كمال ذلك، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعدق باتحانه، ثم يردهم إلى شهود آثارت . الحكم العطائية، ص 113.

حضور، ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع وجود غية عما سوى المذكور ...» . الحكم العطائية، ص 99. (15) الدوة للفردة في شرح العقيدة المرشدة، مخطوط الحواتة العامة المنحطوطات والوثائي، الرباط، وقم 2691. ووقة 305.

(16) سول النص الكمثل لمؤشفة بن تومرت. أنظر سعد غراب: موشفة ابن تومرت وأثرها في الفككر للوبي، عبلة الكواسات الونسية، العدد 13 104، السنة 1978، ص 119.

(17) نفسه، ص 134.

(18) عبد الرحمان بن خلدون: العبر وديوان المبدأ والحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، ج6. دار الكاب اللبناي. 1893، ص ص 471.

(19) أبو العبل أهمد الونشريسي: الميار العرب والجامع الغرب عن فتري علماء الريقية والأنتالس، ج11، تحقيق محمد حجى وآخرون، مطوعات دار الغرب الإسلامي 1981، ص 50.

(20) أبو الفضل محمدً بن صعة. رُوحة السرين في العريف الأشباخ الأربعة المتخرين، مراجعة وتحقيق يمي يوعزي، ط1. مشهورات A.N.E.P الجزائر، 2002. من 95.

(21) الملاقي: للصدر السابق. ص 19؛ أحد بابا التيكين: اللآلئ السندسية في الفضائل السنوسية. مخطوط الحوانة العامة للمخطوطات والوثانق، الرباط، وقم 471)، ووقة 92.

(22) الثلاثية التصدر السابق روقة 1843 ، يرى جمال الثمن توقلي أن محمد من بوصف السنوسي لم يحد في علم التوجيد في صورته الكادية سوى الحقوة الأولى القرب بما الى أنش وما الانتشاع الذكر والكانشة إلا الرجع التابي الكميل الكميد الوجيد في واطل الذي يصل التقل باللفيد. الإمام بن يوصف السنوسي وعلم التوجيد، التوسسة الوطنية التكاب، بالجزائي، 1985، مع 1855.

### (23) الملالي: المصلو السابق، ص 122.

(24) تحقق عمد العدارى، ط1، الوصدة الوطية للكاب، الجزائر (1989، ص93) يذكر سعيد عليوان أن منحى الشرح الذي اعتمده السنوسي، هدفه الهسيط حتى يُسهل على قراتها الاستيماب. محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في التلطق، دكوراه الحقة الثانة، جمعة الجزائر، 1986–1987، ص 48.

ر25) يذكر الذلي أنه رأى هذا الشرح في عشرين ورقة الصدر السابق، ص123، أما البيكي فيقول يأنه في كراويس أجمد بالا التبكين كانية المحاج تعرفة من ليس في اللبياح. تحقيق أبو يحي عبد الله الكمدوي، ط1، دار بن حرم للطاعة والشو ، لبدن، 142هـ—2002م، ص45.

(26) محمد بن يوسف السنوسي: شرح أسماء الله الحسني، مخطوط الحؤانة العامة للمخطوطات والوثاق، الرباط، رقم 2400|د، ورقة 162 وما بعدها.

## عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

(27) الملالي: المواهب القنمية، ورقة 38.

(28) نفسه، ورقة 38.

(29) نفسة، ورقة 38.

(30) بعث ان العريف رسالة إلى تلفيذه أبي الحسن بن غالب. يجسد فيها الحروج في الزهد في لمواهب والعطايا الإلية و والكراات بقواء لا كذاب به ولا تعمل عليها، فإن العمل الكاب والسنة هو الفاياة. عبد الله محمد بن عبد الوندي: الرسال الصاهري، تحقق ولس فري الاستشور في حسة الرسالة الرابعا، دار الشروق، يورت 1974 من 220. (13 صول أمورة محمد القري في العرفان السني ؛ أنظر: الطائر وبابي: المؤلخة السوفية في تلوب الأوسط علال القريين 8 و و فلجورين/ 14 و 15 المبلادين القسم الإثران الحروجة دكوراه في الغريخ الإسلامي الوسط، جامعة الجزائل قسم الشرية

(32) الملالي: المصدر السابق، ورقة 197.

رُدُّيُ هُسَدَهُ مِن 52 التَّكِيُّ وَالْآَنِ السَّدِيةَ، وَوَقَائِكَا؛ وَلَوْقَةَ فِي استامة عَلَمْ المِدَافِلَ فِي فِي عِمِ أُمِولَاً وَالْوَقَةَ فِي استامة عَلَمْ اللهِ دَافِرَ فِي اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِلْ وَاللّهِ وَلِلْ وَاللّهِ وَلِلْ وَاللّهِ وَلِلْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِلْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلَا إِلْمُؤْمِلُولُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِلْ إِلّهُ وَلّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلِلْ إِلّهُ وَاللّهِ وَل

(35) محمد بن يوسف السنومي: شرح أم البراهين ط1، الؤمسة الوطية للكتاب، الجزائر، ص 74؛ وكذلك نصرة الفقير، ص 120.

راكة) الاستفاده وجوب له تعالى الوجود والقدم والبقاء وللخالفات للحوادث والقيم بقده والدوه عن القلامي، وما يشرح عن عقد الرجان وجوب لله على الدين والصور والكافرة والقبل على إيطاع كل الدين القدام المنافذة الأخياب على المنافذة الأخياب على المنافذة الأخياب على المنافذة الأخياب على المنافذة على المنافذة ا

(37) يرى السنوسي أنه أو كان هناك شيء أقلع من الله تعالى لكان ذلك الشيء مستخيا عنه الله تعالى ولا يوجد في الكانت وفرر جلمه خاصة وأن الله لم يحمل من قدرته في هذا الشيء لأنه لو كان كذلك لصنر عز وجل مفضل افي يجاد بعض الأفعال إلى

## عصور أنحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

واسطة، وبمذا يبطل مذهب القدرية القاتلين بتأثير القدوة الحائثة في الأفعال حباشرة أو تُولَكًا ويبطل مذهب الفلاسفة القاتلين وأثير الأفلاك والعلل ويطل مذهب الطبانعين القاتلين جأثير الطبائع والأمزجة ونحوها. شوح أم البراهين، ص76.

(38) محمد بن يوسف السنوسى: شرخ أم البراهين ص65.

(39) يوى السنوسي أن الذكر لا يكون بالشهادة الأولى-لا إله إلا الله- فقط، بل يجب إضافة التانية-محمد رسول الله- لأن الأولى تمحق كل شك في الربوبية والثانية تلغى كل شك في الرسالة وكما أن العقيلة لا تصح إلا بالشهادتين معاً، فإن القنح لا يأتي هونهما معا ولأجل ذلك اعتبر السنوسي أن الاقتصار على ذكر الشهادة الأولى وإهمال التاتية استدراجًا إلى فرض الشويعة والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها. شرح أم البراهين، ص 90.

(40) نفسه، ص ص 87- 90.

(41) حدد السنوسي معاني هذه انحاسن الأخلاقية فاعتبر الوهد خلو الباطن من المِلْ إِلَىٰ فَان وفراغ القلب من التقة براتل، والتوكل بقة القلب بالوكيل وهى حالة يسكن فيها العدعن الاضطراب عند تعلَّر الأمباب ثقةً بمسبب الأمباب والجياءُ تعظيم الله بدوام ذكره وإكثارًا وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحًا وفعًا والإيتار على نفسه بما لا يلمه المشرع والفتوة وهي المجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساعةم إليه كل ذلك مخلوق له وتعالى والشكر وهو فحراد القلب بالثناء على الله ورؤية النعم في طي الثَّقم. شرح أم البراهين، ص ص 93، 94.

(42) يذكر الملالي أن شيخه السنوسي كان إذا صلى الصبح يأخذ في الذكر حتى طلوع الشمس ورعا جعل رأسه يين ركبيه فيغيب عن الخلق، حتى أنه كان لا يشعر بمن حوله. شرح أم البراهين، ص 134.

(43) السنوسي: شرح أسماء الله الحسني، ورقة 134.

(44) نفسه، ص ص 163، 164.

(45) الملالي: المصدر السابق، ص183 ؛ التبكتي: نيل الاجهاج، ص 256؛ ابن مريم: المصدر السابق، ص 243.

(46) السنوسي: شوح أسماء الله الحسني، ص ص 164، 165. (47) السنومى: شرح أسماء الله الحسني، ص ص 165، 166.

(48) نصرة الفقير، ص 120.

(49) نفسه، ص 113.

(50) سورة الزخوف: الآبة 36.

(51) نصرة القفير، ص 115، 116.

(52) نصرة الفقير، ص. 116.

(53) نفسه، ص 117.

(54) الماللي: المصدر السابق، ص179. (55) نفسه، ص. 189.

(56) لللالي: للصدر السابق، ص 180.

(57) نفسه، ص 180.

(58) تحبر العوفة الدوقية، أعلى أنواع للعارف والنمعا لما تتبحه من الإطلاع على الأسرار الربويية والعلم جرتيب الأمور الإلهية المحيطة بكل للوجودات، وبه تستشعر النفوس عند الاتصاف به كمافا وجمالها. الملالي: المصلو السابة،، ص.53.

(59) تظهر هذه العلاقة انحدودة لمكانة العقل والذوق في شرح السنوسي لأبيات عرفانية تنسب لأبي إسحاق إبراهيم بن دهاق ومطلعها (البسيط):

## عصور الجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة النقافة الإسلامية 2011م/1432.

قوله: «وليت ربي بعن قلي» بعيني عرفت وجوده ،ا يحب له وما يستحل وما عوز بصدة قلبي التي هي عين الللب وهو الجؤه من الملكي يقوم به الطبغ والفكرة الصحيحة السية. وقوله: «الاضاف أنت أنت» بعني قللت بقلبي با عرفته بالبرهان وقبل من كان ما ومن المراه الله المناه والا يمين التي والما والمي المناه كان ما ومن المناه التي على المناه والمناه المناه المناهد والمناه المناهد والمناه المناهد والمناه المناه المناه المناه المناهد والمناه ا

(60) يرى السنوسي أن الفناء والبقاء هما منتهى سفر السالك في تجربة تصوف الترحيد العرفاني. الملاني: المصدر السابق، ص180.

(61<sub>)</sub> سورة العنكبوت: الآية 69.

(62) سورة الجلالة: الآية 22.

(63) التبكتي: اللآلئ السندمية، ص 100.

(64) شوح أم البراهين، ص 95. (65) التبكئ: اللآلي: السناسية، ص 113، 114.

(66) الملالي: للصدر السابق، ص63.

(67) محمد بن يوسف السنوسي: شرحه لمحصوه في المطق، ص 110.

(88) يتمنى عمد بن بجى إلى قبلة بنى راشد وقد اعتزا بالصوف وافروع والأحول المرضية والكرامات العلية ولم تحصر المفافقة من السنوسي في الموجود بل الحدث عد كلفل الفاقة والإصرال واليان والمفافي الحساب والقرائض والمعرب ابن موج المفافر السناية من 2770- 1777، حسب محمد بن بوصف الإياني فإن عصد بن بجى الطواوي كانت له تأليف في الوجد وبعد وتعلق الهادي الموجعةي الشركة الموطنة للشعر والعرائية، الجزائرة (1792 من 1840).

(69) ابن مريم: المصار السابق، ص152.

(70) يعبر القلمي من كبار تلاهلة السنومي وعرف بأنه فقيه سنى موحدٌ ومصوف وكير العسك بأخلاق السلف الصالح ومن أعماله: أسئلة تزيد عن الحمسين مسألة تسمى بالقلمية. ابن مريح: الصدر السابق ، ص 271.

(71) اشتهر ابن أبي ملين بتلويسه لعقائد السنومي الصغرى والكبرى وشرح الكبرى. التبكني: نيل الابتهاج، ج2، 275.

(72) التبكتي: نيل الابهاج، ج2، ص260.

# النشاط العلمي لمخبر تاريخ الجزائر

— القادر بوبایة\*

تنظيم ندوة تاريخية حول: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مجازر جبال الظهرة نمه ذجا عساهمة بلدية عشعاشة- جمعية نشاطات الشباب "إقرأ" عشعاشة).

لقد انتهاك الفرنسيون كل حقوق الإنسان، وسنجلوا طوال تواجدهم فوق تراب الجزائر جراتم يندى ها جين الإنسانية، وسنقى وحشية الاستعمار راسخة منقوشة في ذاكرة الأجبال، وسنقى أحداثها بكترقا وقسوقا وفظاعتها رمزاً فمنجة الاستعمار، ومن أجل تسليط الشوء على جرائمه عامة، وعلى واحدة من أفظاع الجراتم التي التركيها المحاوث تنظم بلدية عشعاشة بمساهمة جامعة عبد الحميد بن ياديس بمستغائم ومخير تاريخ الجوائر – جامعة هران – يومي 18 جوان 2011 مندوة تاريخية بيلدية عشعاشة حول:

جراتم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مجازر غار الفرائسش (18 جوانا 1845م) غوذجًا. إن هذا الملتقي العلمي التاريخي يهدف إلى تسليط التنوء على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويركز أكثر على مجرزة جبال الظهرة كأتفوذج لهذه الجرائم في حق الإنسانية، ويستذكر الوجه البشع الذي ميز الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ويحاول وضع أسس لكناية تاريخ وطنى يجلى حقيقة ما قام به الفرنسيون في الجزائر،

<sup>\*</sup> إشكالية الندوة: إن جراتم الاستعمار الفرنسي في الجرائر كثيرة ومتنوعة، إذ كانت سياسة القمع رهيبة، ونتائجها لم تضبط إلى يومنا هذا.

<sup>\*</sup> محاور الملتقى الوطني حول جرائم الاستعمار الفرنسي:

<sup>-</sup> الاحتلال الفرنسي للجزائر وبداية المقاومة المسلحة.

أ – مديو مخبر تاريخ الجزائر – جامعة وهران.

دور الطرق الصوفية في المقاومة المسلحة.

- جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

- مجازر الظهرة: ظروفها- أسبابا- نتائجها.

\* البرنامج العلمي للندوة التاريخية:

يوم السبت 18 جوان 2011م صباحا:

الجلسة العلمية الأولى: رئيس الجلسة: د. خضر العسال.

9 سا- 9 سا 12د: شريط وثائقي حول مح قة غار الفراشيش.

9سا 12د–9 سا 22د: أ. د عبد القادر بوباية– جامعة وهران: جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائو: مدخل عام.

9سا 222-9 سا 322: د. بوسيف مخالد- جامعة وهران: تأملات حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائو.

9 سا 232-9 سا422: أق. تالية سعدو- جامعة تيارت: محرقة أولاد رياح من خلال المجلة الإفريقية.

9 سا 42-9 سا 52د: أ. عبد القادر جلالي- جامعة سيدي بلعباس: الاستعمار الفرنسي: جريمة مبرمجة.

الجلسة العلمية الثانية: رئيس الجلسة: أ. د عبد القادر يه باية.

<sup>10</sup>سا 10د- 10سا 200: د. محمد خاين- جامعة الشلف: الذاكرة والتاريخ.

<sup>10</sup> سا 20- 10 سا 30: أ. د عبد القادر خليفي- جامعة وهران: جرائم الاستعمار الفرنسي من خلال كتابات الفرنسيين.

<sup>10</sup>سا 30د- 10سا 400: د. و دان بوغو فالة- جامعة معسكو: استر اتيجية مقاومة الاستعمار عند الشيخ بوعمامة وأتباع الطريقة الشيخية.

<sup>10</sup> سا 40-10سا 50د: أة. فاطمة حباش- جامعة تيارت: انتفاضة سكان جبال الظهرة

<sup>(</sup>ثورة الشريف بومعزة).

## عصور المجديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

10سا 50- 11سا: د. بن عنو بلبروات- جامعة سيدي بلعباس: التعليب الفرنسي أثاء النورة التحريرية.

11 سا- 12سا 30د: مناقشة عامة.

15سا: رحلة إلى غار الفراشيش موقع المجزرة الاستعمارية.

## ملخصات بعض مداخلات الندوة العلمية:

\* أ. د عبد القادر بوباية- قسم التاريخ- جامعة وهران.

جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مدخل عام

ملخص للمناخلة: إن الحديث عن جراتم الاستعمار القرنسي في الجزاتر هو يتنابة التعرّض إلى الحاب الظالم والمظلم من سياسة استعمارية دامت طيلة قرن وحوالي ثلث القرن، عائ خلافا الشعب الجزائري الأمرين، حيث انتهج المستعمر القرنسي منذ أن وطنت أقدامه أرض الجزائر سياسة قمع رهية أهلوت كل حقوق الإنسان، وفاقت ما ارتكيته النازية في حق الشعوب التي سيطرت عليها، وقد اتسمت هذه السياسة بالتطبق الكامل واتائم للسادية، ومن أبرز مظاهر سياسة فرنسا الإجرامية:

- حرب الإبادة التي شنها المحتل على الشعب الجزائري.
  - البطش الاستعماري وسياسة التمييز العنصري.
- تعسف الإدارة الاستعمارية التي جعلت من المستوطنين طبقة متسلطة، لها كل الحقوق والامتيازات بينما أبقت السكان الأصليين تحت الاضطهاد والقهر.
- انتهاج سياسة محو مقومات الشخصية الجزائرية، والمنطقة في محاربة الإسلام واللغة العربية وإلحاق الجزائر بفرنسا.

سياسة إبادة الجنس الجزائري: إن السياسة الاستعمارية في إراقة اللع الجزائري ظاهرة التصقت بسلوكات الطنباط الفرنسيين منذ أن وطنت أقدامهم أرض الجزائر، إذ شرعوا في محاولة إبادة شعب باكمله والقضاء على شخصيته الوطية ووجوده وقيمه الخاصة به، وهذا ياراقة عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

هم السكان الأمرياء العزل، وتنظيم مذابح جماعية تقشعر الأبدان لقظاعتها. ويصعب على العقل تصورها، وللتدليل على ذلك اوتاينا أن نستشهد ببعض المذابح كخبر دليل على همجية الاستعمار في إبادة الجنس الجزائري:

مذبحة البلدة: في 25 نوفيبر من عام 1830م نظمت الحامية القرنسية في مدينة البلدة مذبحة رهية ضد السكان العزل، لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال الرضع الذين ذبحوا على صدور أمهاقم، لقد تفنن الضابط ترولير قائد الحامية في تنظيم هذه المذبحة بحيث حول للدينة إلى مقبرة في يضع ساعات، إذ استلأت الشوارع بجثث القملى الذين يجهل عددهم.

مذبحة قبيلة العوفية: في ليلة الحامس من شهر أفريل من عام 1832م أعطى دو روفيقو الذي عرف بسياسته الحاقدة تعليمات لإبادة أفراد قبيلة العوفية المستقرة عند وادي الحراش عن آخرها عند نومها.

ويعترف الرائد مونتانياك (Montagnat) الذي كان يقود الجيش الفرنسي الاستعماري بنواحي سكيكدة عام 1843م بجريمة قطع رؤوس العرب لاعتقاده بأن العرب البالغين خمس عشرة سنة فعا فوق يجب أن يقتلوا، ويقول: "هذه هي طريقتا في الحرب ضد العرب يا صديقي...، قتل الرجال، وأخذ النساء والأطقال، ووضعهم في بواخر، ونفيهم إلى جزر الماركيز الولينوية، باعتصار: القتماء على كل من يوفش الركوع تحت أقداسا كالكلاب".

ويذكر في كنابه "رسائل جندي" واصفا القمع الوحشي في إحدى للعارك: "لقد أحصينا القطى من النساء والأطفال فوجدناهم القين وثارثمانة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة".

عمليات إبادة جماعية. كما يعرف الجنرال كالفيناك (cavaignac) بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 1844م الله وتفيل الأجناد جمع كعبات هاللة من أنواع الحطب ثم كدسوها عدد مدخل المغارة التي حملنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من مناع وحيوانات، وفي المساء أضومت النبران وأخذت الاحياطات كمي لا يتمكن أيا كان من الحروج حيا...".

أما الناجون من فرن كافينياك الذين كانوا خارج أراضي القبيلة، فقد تولى العقيد كونروبار(Conrobert) جمعهم بعد حوالي عام من حرق أهاليهم، ثم قادهم مقيدين إلى مغادرة ثانية وأمر بيناء جميع مخارجها ليجعل سها علمى حد تعييره "مقبرة واسعة لإيواء جنث أولئك المترمين. ولم يتول أحد إلى تلك الغارة، ولا يعرف أحد غيري ألها تضم تحت ركامها خمسماتة من الأشرار الذين لن يقوموا بعد ذلك بذيح الفرنسين".

وفي تعليقه على هذه الجريمة قال السيد برار (Berard): "لقد ظلت تلك المقبرة مغلقة وبداخلها جثث رجال ونساء وأطفال وقطعان، تناكل أو ياكلها التراب".

عموقة غار الفراشيش: وهذا نموذج آخر من سياسة القيو والإيادة التي انتهجها يبجو ضد الجزائرين، والتي حصل بمقتضاها على لقب "قاهر الجزائر" وعلى عصا الماريشالية. وتعني بذلك المجزرة الرهبية التي وقعت في أولاد رياح بغار الفراشيش في ناحية المظهوة في جوان بدلك 1845م، ومرتكب هذه المجزرة هو العقيد يليسيه، وخلاصتها أن معركة كبيرة وقعت خلال شهر بابار 1845م بناحية المظهرة، وتعرف عند الفرنسين بانشاضة النطرق الصوفية، شاركت فيها على الحصوص القادرية والرحاتية والمدوّلية والطبية وقو عندا

وكانت قبلة أولاد رباح التي شاركت في الانفاضة تقطن جوب تس، فغزاها يبلسيه وحطم أملاكها طبقا لسياسة الأرض المحروقة؛ فقرت القبلة، وكان عدد أفرادها يزيد عن ألف شخص رجالا ونساء وأطفالا مع حواناقم، واحتمت بغار محصن يسمى غار الفراشيش يوم 17 جوانا، فحاصر يبليسيه وجوده المغارة من ججع الجهات، وطالب القبلة بالاستسلام؛ فردت عليه باطلاق الرصاص؛ فقام يبلسيه بجلب أكماس الخطب ثم أشعله محاصرًا به الغار، وكان هدفه من ذلك إجبار القبلة على الحروج والاستسلام أو الموت احتاقا بالدخان، وضاعف العقيد من تكيف الدخان في مداخل المغارة.

وانتهت الناساة باختاق ما يزيد عن ألف شخص في ذلك الغار الذي حاصرته الديران والدخان مدة يومين، وكان المنظر فظيعا وقد علقت الصحف على ذلك بقولها إلها: "مذبحة فظيعة جعلت حتى الموحشين يخجلون"، ومع ذلك فقد امتذح يبجو العقيد يبليسيه على ما قام به في حتى قبيلة أولاد رباح، وقامت صحيفة الا دياش" تمدح ضباط الجيش الفرنسي على أعمالهم في الجزائر، كما قامت صحيفة الجزائر الفرنسية التي كمان يصدوها يبجو بوصف الجريمة وأثمت على مرتكيها. هذه يؤيجاز إطلالة عابرة على ما ارتكبه الختل الفرنسي في الجؤائر، وإننا وعناسية إحياء ذكرى انحرقة التي قام بما المستعمر الفرنسي في غار الفراشيش نسعى الى تذكير الأجيال التي جاءت بعد الاستقلال بما تعرض له هذا الوطن، وما تكبده أهله على يد مجرمي الحرب التي خاضتها فرنسا من أجل اختضاع الجزائر وتركيع سكالها، ورغم الحسائر الفادحة التي تكبدها الجزائريون طيلة الوجود الاستعماري بالجزائر إلا أقيم لم يستسلموا بل ظلت شعلة الجهاد مشتعلة، وتوجت بثورة نوفمبر التي وضعت حدا للوجود الاستعماري بالجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات وثمانية أشهر وخمسة أيام من تاريخ الدلاع المورة في أول نوفمبر 1954ه.

\*د. مخالد بوسيف قسم التاريخ جامعة وهران
 تأملات حول الجوائم الكولونيالية القرنسية في الجوائر

ارتكبت فرنسا الكولونيالية جرائم لا تحصى في الجزائر منذ بناية الاحتلال يوم 14 جسوان 1830 واستمرت جرائمها إلى ما بعد الاستقلال، ولا بد من النذكير دائما ان الاستعمار جريمة.

لقد كانت الإبادة الجماعية للسكان البرل ضمان وجود ويقاء فرنسا الكولونيالية، والسدفاع عسن مصالحها وامتزازات الأوروبين-بمحلف جسيلقم-اللين جلبهم مسن أوروبسا قاطيسة تطيقسا لسياستها الاستيطانية

وبقيت هذه الجرائم عار في ذاكرة الشعب الفرنسي الذي وقف في فترات معسددة بالى جانسيه القضية العادلة للشعب الجزائري، وتوضع الوثاق الأرشيفية الفرنسسية السيباسة الكولونيالسية في الجزائر وتفاتحها المتحلفة والإبادة الجماعية للسكان العول باستعمال الوسسائل الحريسية الستشخمة والأسلحة الخطورة ضدا الأبرياء.

استمرت الجرائم القرنسية بعد وقف إطلاق النار يوم 19 مارس1962م، وبعد الاستقلال وتمناست. في جرائم منظمة الجيش السري الإرهابية التي تأسست فسنة 1961 بحسدف احتفساط المعسسرين الكولون الغلاق بالجزائر "فونسية"، وجرائم الانفجارات النووية التي استمرت في الحموديسية برقسان عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقالة الإسلامية 2011م/1432 د

وعين ايكر بتمنراست، وسيقى خطر الإشعاع التووي يهلد الأبرياء بالقتل أو النــــشويه، وبقيـــت كذلك القنابل المضادة للاتسان تقتل وتشوه الأبرياء بعد الاستقلال.

وأبقت فرنسا الاستعمارية الكولونيالية وجودها بارتكاب جراتم الإبادة الجماعية، وتسذكر الوئساتق الأرشيفية القرنسية أسماء الجزرالات و السياسيين البارزين، وكل للفافعين عن الوجسود الفرنسسي في الجزائر الذين أصبحت أسماق هم مرتبطة بهذه الجرائم.

بلغ عدد سكان الجزائر في سنة 1830 – حسب القديرات الرسمية الفرنسية-ثلاث ملاين نسسمة وبعد عشرين سنة من الاحلال قل ب 700000 نسمة حيث أصبح لا يعدى 2300000 نسسمة في سنة 1856 ويعادل هذا الناقص ثلث مجموع السكان.

ومن المجاعات الرهيبة التي سببها الاستعمال الكولونيالي القرنسي أذكر مجاعة عــــابي 1867 و1868م التي دامت 9 أشهير ونصف ( من نوفمبر من سنة1857 لل جويلية من سنة 1868)، مــــات خلاطمـــا خمس سكان الجزائر حسب التصريحات القرنسية الرسمية.

وانتشار الأونية الفتاكة من الجرائم كذلك التي لا يمكن حسصر ضسحياها، وكانست تسصيب الجزائرين بالآلاف نتيجة السياسة الكولونيالية، وانعدام العابة السصحية والوضيعية الاقسصادية ونتائجها المؤلمة، وأذكر هنا– علمي سيل المثل فقط لا الحصر– أن وباء الحمسي السصفراء قسل لوحده 55274 جزائريا بين سنتي 1933 و1934 حسب الحالات المعلن عنها رسميا، وفي ظسرف 3 سنوات قفط من سنة 1941 للي سنة 1943 في هذا الوباء 48375 جزائريا.

أما بقية الأوبئة النتاكة الأخرى وهي الطاعون والجلوي والدفتيرية والحمى اليفويدية فقسد قتلست 66130 جزاريا حسب الحالات العلن عنها رسميا.

والتصريحات الفرنسية الرسمية بعيدة عن الواقع، وتقلل مسن مسمؤولية الامستعمار الكولونيسالي. والمنافين عنه.

ومن الجرائم الكولونيالية كذلك أذكر تجيد الجزائريين في الحروب التي لا تعنيهم؛ ففسي الحسرب العالمية الأولى قتل 20000 جزائريا من ضمن 210000 مجندا طبقاً لقانون التجنيد الاجساري، وقسل عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

16600 جزائريا من ضمن 150000 شاركوا في الحرب العالمية الثانية، واعتقدوا الهم يحساربون مسمن أجل انتصار الحرية وتحقيق الاستقلال.

هذه أمثلة عن بعض جرائم الاستعمار الكولونيالي الفرنسي في الجزائر، ولا يمكن أن نعـــرف عــــدد الضحايا الأبرياء، وسنبقى نكلم فقط عن تقديرات بعيدة عن الواقع والحقيقة.

نماذج من جوائم الاستعمار الفرنسي من خللال تصريحات بعض قادته.

ملخص للداخلة: عاش الجزائريون في القترة المصنة من سنة 1830 إلى سنة 1962 في معقل كبير هو وطنهم الجزائر الذي تحول إلى محشدات ومراكز للتجميع، وسُلطت على ساكيه محتلف أنواع القهر والظلم كالاعتقال والسجن والمطاردة والشي والقتيل، بينما عاش الأوربيون، الوافعون من وراء البحر، في بجوحة من العيش، يستعون بخيرات البلاد في أمن وسلام.

لقد استعملت قوات الاحتلال الفرنسي مختلف أساليب الفهر لإخضاع البلاد، وقد استبد بالمعبرين الجشع لانتزاع الأراضي من أصحابها، وعمل الجميع عسكريين ومعمرين على تحطيم المجتمع الجزائري. وقد وردت تلك الجرائم في كتابقهم بصفتهم منفذين لها وشهود عيان لحدوثها.

ومن بين الكتب القرنسية التي تعترف مجراتم للستعمرين في الجزائر ما ورد في كتاب: الكونت إبريسون عن "صيد البشر"، الذي يعترف فيه بوجود حرب المتحضرين صدّ الأقوام، التي يُقتقد أنها بدائية وبربرية، والتي تستحق الزوال بفعل التطور الحضاري، ويقول: "لقد سالت الدماء بكثرة خلال هذا الصراع... كما تحارب ضد أمة بكاملها، تحركها عصبية مزدوجة وطنية ودبية، وكانت الحرب تتطلب منا مزجا عيفًا، رتما كانت تمليها الضرورة، لكنها كانت موفوضة من قبل قانون البشر وشرف أمة كبيرة مثل فرنسا".

وقد اشتهر الجنرال بيجو بتطييق ما يعرف بــــ "سياسة الأرض المحروقة" التي اتبعها في الجزائر. وتمثل في إيعاد السكان الجزائرين عن التحالف مع الأمير عبد الفادر، بتدعر مساكنهم وحرق غلائهم وإبادة حيواناتهم. فلا يقى لهم سوى الأرض العاربة بفنرشون تراتما والسماء

<sup>\*</sup> أ.د عبد القادر خليفي- قسم التاريخ- جامعة وهران.

عصور أيحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

يستظلون بما. وهي سياسة أثبتت نجاعتها، وكانت من أسباب توقف الأمير عن مواصلة المقاومة سنة 1847، والتي كان قد بدأها تحت قيادة واللده محى الدين سنة 1830.

كان يبحو قد غين حاكما على إقليم وهران في أبريل من سنة 1836 فراجهة الأمير في المطقة الفرية . المواقع ا

وقد برر يبجو تلك الأعمال الشيعة التي كان يرتكبها. في رسالة له إلى مسئوليه بالعاصمة باريس، حين قال: "بدون هذه الأساليب لا يمكن التغلب على هذا الشعب العجيب لا السنط ة علمه".

ويقول الجنرال دليني Déligny عما حدث خلال مقادمة 1864 من مجازر بالجنوب الوهراني: "كنا ندوس في طريق عودتنا على جنت قطعان قبيلة الأحرار، تبعث منها رائحة كريهة. هناك أكثر من مائة ألف داية تغطى سطح الأرض. ألقد جاءت بقايا هذه القبيلة الكبيرة التي كانت تفتخر بعدد خيولها الأربعة آلاف ويحواردها الضخوة من شعير وإبل وبأغنامها التسحيدة ألف، جاءت بقاياهم إلى البيئين تطلب العفو والسلام".

لقد ركر الفرنسيون على وسائل عيش السكان بالقشاء عليها تدميرا وحرقا لإجارهم على السكان بالقشاء عليها تدميرا وحرقا لإجارهم على الاستسلام جوعا، يذكر أحد الفرنسيين أن الفقر مس العرب (الجزائريين) بمذه المطقة (واد الحمام) وذك من الحيوانات التي المشارة التي المشارة التي المنافذ منها في الطريق مثلما مات الصحابة، لأنهم لم يستطيعوا النبات بسبب أتعاب الشقل. ويواصل فيذكر أن الرجال تركوا نساعهم وأطفافهم بعون إعالة تما أدى إلى موقم فيما بعد، وأن العدد القبل من العوب وحواناهم، الذين تمكوا من الالتحاق بقبائلهم، وجلوا المؤروعات قد أتلفها الجواد فسقطوا في القبل عن ألهوب أقضى أواع الماسية.

ويقول: إنه لا يجب أن نسمى أن سياسة "الألهلي" تعتمد أساسا على استعمال القوة. إنّ العطف والطبية لا تكفي لاكتساب "الألهلي"، إذا لم تعتمد على النفوق المادي، إذ سيظهر له ذلك ضعف وخوف".

من خلال هذه السافح الثلاثة من اعترافات الضباط الفرنسيين الذين عاشوا في فرة التوسع الأولى من الوجود الاستعماري الفرنسي، تتضع معالم تلك السياسة الإرهابية التي اتبعها أولئك المسئولون الفرنسيون ضد الشعب الجزائري، الذي كان آمنا في وطنه، يمارس حياته اليومية تحت ظل حكومة إسلامية، وحين غزته الجيوش الفرنسية قام يدافع عن نفسه، وكانت المواجهة غير الموازنة بين الطرفين.

لم يكتف القرنسيون بمواجهة المحاريين في ميادين القتال، ولكنهم عملوا على تلدير كل شي يتحرك على هذه الأرض الطية. لقد استحلوا دهاء الشعب الجزائري كلمه وراحوا يضنون في القتيل والتشريد، يذبحون الأشخاص ويحرقون الغلال ويلمرون البنايات.

وهم في كنابقم عن تلك الجرائم، يفتخرون بأعمائم الإرهابية اللارنسانية. لقد أقاموا معارض للدماء والأشلاء البشرية، هدفيهم بث الرعب في نفوس السكان، وكسر شوكة المقاومة فيهم باقسى أنواع الشدة والقطاظة. فالجرال روفيغو الذي غزا قبيلة العوفية في ضواحي الجزائر، وهي نائمة مطمئة في شهر أبريل من سنة 1832، وأبادها عن بكرة أبيها؛ يفتخر بمجومه عليها ليلا، مجيش نظامي يقوده ضابط كبير، ويحمل الأشلاء ويعرضها أكواما في باب عزون بالعاصمة. ويضع العملية في صورة البطرلة التي تلنعو إلى الفخر والاعتزاز، بينما هي في الحقيقة أقرب إلى عمليات سطو وقرصنة لقطاع طرق ومجرمين، لا يقف في وجههم عائق ولا تحد أعمائهم قوانين أو أخلاق.

كانت سياسة العنف مصاحة للفرنسين حيشا حلوا وارتحلوا، ققد كان دخولهم إلى أية منطقة من مناطق الجزائر معناه دخول التقبيل والشريد والقهي، ومعناه المذلة والشهيش الاقتصادي والاجتماعي. يقول فوائر فانون، وهو أحد منظري الثورة الجزائرية والمساهمين فيها: "ققد عاشت الجزائر بوصفها مستعمرة تحت سيطرة بوليسية وعسكوية لم يسبق لها نظير في أية مستعمرة أخرى".

عصور أنجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 مـ

لقد جاءت الأدلة والشهادات من القرنسين أنفسهم من خلال التقارير والرسائل التي كان يعدها ويعنها الجدود والضباط إلى رؤسائهم وفريهم حول عمليات القمع والإبادة، فحم بقايا جيش نابلون بونابرت الذي تدرب في ساحات المعارك بأوربا وجاء إلى الجزائر يكمل وينفذ ما تعلمه هناك، وما حلول أن يدعه هنا ضد شعب أعزل، بعد أن استسلمت حكومة الداي وانسحت من المبان بعد اتفاقية الخامس من شهر جويلية سنة 1830.

الهوامش:

1- مصطفى الأشرف، ثلاث مراحل وثلاث مجرمي حرب، صحيفة الحبر ليوم 7 ماي 1996. نقلا عن مجلة أحدث، المسادرة باللغة الفرنسية.

2- عبدالله العروي، مجمل تاريخ للعرب، للركز الشافي العربي، الناز البيضاء، 1999، ص: 122.

-Yves Lacoste, A. Noushi et A. Prenant, L'Algérie passé et présent, édition
 - sociale, Paris 1960, P/271.

-Djillali sari, Le désastre démographique, SNED, Alger 1982, P/199. : انظ: -4 5-Djillali sari, IBID, P202.

6-IBID P/500.

7- فوانو فاتون، من أجل بؤرتيا، ترجمة محمد اليلي، ش و ن ت، الجزهر 1980، ص: 67.

أ - سعدو تالية- جامعة ابن خلدون- تيارت.

محرقة أولاد رياح -18جوان 1845

ملخص للداخلة: شنت فرنسا الاستعبارية منذ أن وطنت أقدام ضباطها وجودها أرض الجزائر حربا شاملة ومديرة على الشعب الجزائري، ولعل أفضع الجرائم التي توصف بجرائم الإبادة الجماعية للسكان، تلك التي القرفها المارشال "يجو" وأعواته في حق قيلة أو لالأ رياح - محرقة غار القراشيح بالظهرة - حيث أصدر أوامره للضباط كي يتصرفوا بلدون شفقة ولا رحمة، وأكد فم في رسالة بتاريخ 11 جوان 1845 بخصوص سكان منطقة الظهرة اللين تعودوا في أوقات الخطر اللجوء إلى المغارات قائلا: "إذا انسحب هؤلاء الأوغاد إلى مغارقم فالمعلوا بمم مثلما فعل "كافيتاك" من قباء أحقة هم بالدخان الكتيف مثار التعالى".

نفدت أوامر "بيجو" مرة أخرى في قبيلة أولاد رياح. وكان رجل هذه المحوقة الكولونيل "بيليسيه"، وفيما يلمي وصف للمجررة كما ورد في المجلة الإفريقية لسنة 1907م، العدد 51 من خلال تقرير الكولونيل "يليسيه" الذي أشرف بنفسه على المذبحة، والتقرير كبه ضابط بقلمه في مكان المحرقة بناريخ 22جوان 1845م، وسنقتطف منه بعض الفقرات:

يقول الضابط: "سبدي الماريشال، لقد أتيت كما أعلمتكم من قبل في رسالة مؤرخة في 16 جوان، تحت الرقم 50 لإقامة معسكري في "أولاد بلععرية" عند قبيلة أولاد وياح روهم أنصار الشريف بومعزة قائد المقاومة الشعبية بمبال الظهرة)، لقد حددت اخياري، وقررت أن أزحف إنهاء من فجر يوم 18 جوان على غار القراشيح، هذا الملجأ الذي كما يرونه في كامل الملاد يستحيل بلوغه بالقوق، ويسمونه "جزائر الظهرة"، وبعد وصف الطريقة التي حاصروا بما المكان يواصل "يبليسيه" الحديث عن أسلوب تنفيذ الجريمة:

دعوت القضولين الذين يتجمعون ويلشون في مثل هذه الحالات إلى الإيعاد، وأمرت الكابق "رؤول" أن يستدعي رجال السخرة الذين التحقوا منذ حوالي ثلاث ساعات بفيالقهم، كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة، وعجرد أن هممت بالانسحاب، انطلقت رصاصة من للغارة لتصيب فناصا من وراء "أورليان"، وعلى الساعة الواحدة كانت المراكز جاهزة للعمل، ولم أننا أن استأنف إحراقهم قبل إنذار جديد، وأوسلت إليهم عبر المدخل السفلي وهو النفذ الأقل خطورة، أحد المقاوضين الثلاثة الأوالي، والذي ترك المغارة مع أحيد رغم تردد الآخرين، بقي خسة أرباع الساعة معهم دون أن يترحرح أدى تنازل، بلغت أقصى حدود الصبر.

على الساعة الثالثة زوالا اندفع الحريق في كل جهة، واستمر إلى الواحدة من صباح اليوم الموافي، وتحت معاجلة البيران بجيث لا يبجو منها حتى الذين يجاولون القرار، ولعلمي أن المدخل الرئيس قد يصلح مجاولة يائسة عمدت إلى إقامة حاجز من أكياس البسكويت المعلوءة بالتراب، ونصبت قطعة المدفوية على بعد 50 مترا من ذلك المدخل، وكانت اليران تسقط قطعا كيرة من الجيس أمام المغارة، ويقدر ما كنت أصورا بالمغارة، وتسببت شظاياها في ملاك المغارة من خلال إطلاق بعش القدائف التي أخقت أضرارا بالمغارة، وتسببت شظاياها في ملاك الماشية المؤاحة بالمذخل، أمرت بوقف القصف قلم يردرا على إلا بنداءات حتى أمهالهم للمقاء مدة طويلة في مأمن، ولكن لسوء حظهم كان الأمر غير ذلك، لقد سببت كثرة اليران بالمغارة السفل تدافية على إلاء بدايات كثرة اليران بالمغارة السفلى تدافعا قويا، وكاد الحواء الساحن أن يحقهم جمعا.

# عصور أكبريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

اعقدت أن الفوضى قد انشرت بينهم عندما حميت الفجارات متميزة داخل الهاوة؛ فانتهزت الفرصة لإرسال مبعوث عاد ومعه بعض الرجال المنهكين الذين أخيرونا بمجمم الحظر الذي حل يمم، ثم أرسلت الجند لإخواج من يقي حيا، وقفد الرغبة في التصدي لنا، وبعد جهود كبيرة تمكنا من إخراج خسين رجلا مات بعضهم أثناء الإسعاف.

الحالة السائدة داخل المغارة أرغبتني لتوقيف هذا العمل، أثناء النهار خرج البعض منهم ويا للعجب كان بعش رجال القبائل يطلقون النار في وحشية على نساء حاول الخروج بأنفسهن، جمعا خلال يومين 110 شخصا، مات منهم تسعة أثناء الإسعاف، أما الآخرون فعادوا إلى يوقم ولكن أكثر من 500 هلكوا داخل الوهاد وأقسام للغارة الكبرى ذات الشكل البشع، "إلى سيدمي الماريشال واحدة من تلك العمليات التي نفذناها رغما عنا، ولكن تدعو الله ألا نضط أبدا لكرادها.

ومن مصادفات الأقدار أن أكثرهم عنادا وتشددا قشوا نحيهم، وبخاصة أتباع الشريف بومعرق، وبين يدي الآن زوجة وبنت وابن الشيخ ابن نقاح من بني زروال، والذي كان خليفة الشريف بومعرة في للنطقة، هذا ما للينا من المساجن.

إن اللوس الؤسف الذي تقاه "أولاد رياح" ترك صدى كيرا في البلاد، وهكذا فإن بني زني "وتازغاريت" كانوا يستسلمون جاعيا بيادقهم وخيلهم، وكذلك ما يقي من قبلة أولاد رياح، ثم يخم "يليسيم" تفريره يوصية خاصة للذين ساعدوه في هذه الإبادة الجيماعية.

إن تقاوير جرالات الاحلال التي كانت تبعث إلى أسيادهم كانت ولا توال دليلا كافيا على جرائم فرنسا في حق الشعب الجزائري، وكان كل جرالات فرنسا في الضراوة سواء من روفيقر إلى توزيل، ثم كلوزيل وسانت أزنو ولاموربسر وبيليسيه وكافيتاك وراندون وثمير هم.

<sup>\*</sup> د. بن عتو بلبروات- قسم التاريخ- جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس.

التعذيب الفرنسي أثناء الثورة التحريرية 1954-1962م-

ملخص للداخلة: يندرج موضوع العذيب القرنسي أثناء الثورة التحريرية 1954—1962 ضمن جراتم الاستعمار القرنسي في الجزائر، ولا يعني هذا التحديد الزماني أن فرنسا لم تعرف التعذيب إلا مع اندلاع الثورة بل كل ما في الأمر أن التعذيب كوسيلة عنيقة لاستطاق الجزائرين وتجميع

عصور أيحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

المعلومات، كان متزامنا مع حلول الاحتلال العسكوي بالجزائر سنة 1830، واستمر على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين، لكن اشتدت وتيرته في زمن الثورة التحريرية.

لقد لاحظنا أن التعليب بمتى الجزائرين والجزائريات كدمارسة فعلية. تناقضت بشكل صارخ مع أقوال وادعاعات القرنسين الاستعمارين الذين حاولوا أن يقنعوا الجزائريين وشعوب العالم أن رسالتهم حضارية في الجزائر، وأن ثورقم الميقراطية القائمة على الإخاء، العمالة. والمساواة، لا تسمح لهم بفرض سيطرقم على الآخرين، وأن الجزائرين هم الذين يناصبوهم العداء ويرفضون التحضر، وبالتالي لم يجد القرنسيون والأوربيون المتشرون بالجزائر إلا اخيار الدفاع عن أنفسهم كحق مشروع.

وفي ثنايا البحث التبيتا إلى أن العنف كفكوة، متجذر وراسخ. لدى العديد من الشخصيات السياسية والعسكوية والفكوية، الفرنسية، ويمكن لنا ذكر مقتطفات من تصريحاقم التي لا نواها سوى استدلالا على فكرت فعنالا يقول بيجو Bugeaud: " قبل أن نحكم ونتصر، يجب على الأهالي أن يقبلوا قواتنا. هناك ألف دليل على أقم لا يقبلون إلا بالقوة... فإذ استموينا في مواعاة الشعور الإنساني، ستظل الحرب في إفريقيا قائمة إلى الأبد، وفي هذه الحالة لا نستطع إدراك هدفنا الوطني." وتعزيزا للفكوة يقول الدكور بوديشون وهو الطريق نستطع إدراك هدفنا الوطني." وتعزيزا للفكوة يقول الدكور بوديشون القبائل، وهو الطريق نستطع أن نحارب أعداءنا الإفريقين بالنار والبارود، وإثارة الفتن بين القبائل، وهو الطريق الأمهل." ثم نصادف تصريحا تمالاً لأسقف الجزائر سنة 1844 مقاده أن المجتمعات لا تقدم إلا المعربحات عندما نتجع أقوار الحرب القرنسية في الجزائر من قتل جماعي دون تميز سواء بالموص أو بالحرق طلما حدث لأولاد رباح بالظهرة سنة 1845 تحت عنوان محرقة القراشيش، وما جرى لسكان الأغواط سنة 1853 الذين ذبحوا وألفي بحم في آبار المدينة.

اكتشفنا أن موضوع العذيب، موضوع معقد ومتشعب ويتطوي على العديد من القضايا التاريخية، لذلك ارتايًا التركيز على تقطين علميين في مداخلتا، الأولى تعلق بمراكز التعذيب وحجم انشارها أثناء التورة التحريرية، وتوصلنا إلى التاتج الآتية: عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م.

– تلازمت عملية نشر مراكز التعذيب عبر النواب الجوانوي مع العمليات العسكوية للنورة الجوائوية.

انتشرت مراكر التعذيب، ضد الجزائريين والجزائريات، عبر أقاليم الجزائر، في المختشدات
 والمحقلات والمزارع ومعاصر الحمر والقيالات الكولونيائية والتكنات...وكانت تقام بطريقة سرية.

– توسى لنا خويطة انتشار مراكز التعذيب عن التعداد الهائل للمعقبلين الجزائريين، وأن الاحتلال الفرنسي رأى في الاعقال العشواتي والتعذيب، طريقة سهلة لتطويق النشاط الثوري ومن ثمة القضاء عليه في فترة رجيزة.

أما القطة التائية فركرت على أساليب العذيب بغرض استطاق الحقاين، ووجدنا أن الدراسات التاريخية تميز بين صنفين من العذيب، تعذيب نفسي يما أمن طريقة الاعتقال التي قد تكون طريقة موعة، فمنالا حم القدام المتوافقة ويلا المستطيعة المنافقة والمنافقة والمنافقة على الملابسهم، مم يتواصل التعذيب الفسي في المعتقل حيث بحر الفنحية بعملية غسل المخ، ولما يوفض الإداء بمعلومات مفيدة وعمددة، يقلم له أطباء عسكريون، عقارا عن طريق الحقن في الوريد—وهو من العقارات المخرمة دوليا— فنظير عليه علامات التوجم المعاطيسي، وهنا تطرح عليه أستلة محمددة، فيجيب عنها، وبالتالي تلاشى روح مقاومته ويصير سهلا للاتفياد. ولعل غاية هذا التعذيب النفسي هو إقاع المعتقل الجزائري بشرعة وصواب السياسة الفرنسية بالجزائر، ودعوهم للتعاون مع الفرنسية بالجزائر،

أما الصنف الثاني فهو التعذيب الجسدي. فوجدنا أن الكتابات التاريخية قد رصدت لنا عدة أساليب، وكل أسلوب ينطوي على طرق، تعبر جميها عن وحشية المدوسة الاستعمارية الفرنسية، وحجم الأضرار التي لحقت بالجزائريين والجزائريات. ويمكن ذكر هذه الأساليب والطرق المعذيبة كالآتي:

 التعذيب بالكهرباء بواسطة آلة "جن جن" بدرجة 220 فولت، وكانت توضع الحجوط الكهربائية في الأماكن الحساسة للجسد مثل العضو الجنسي، أسفل اللسان، شحمة الأذن، الثدي وغيرها.

- التعذيب بالماء بطرق عدة.

عصور أبحديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432 م

- التعذيب بأسلوب التعليق المنكس.
- التعذيب بالحشوات والأفاعي والكلاب.
- التعذيب بالكلاليب واقتلاع أعضاء جسدية مثل الأظافر والأسنان والأضراس.
   التعذيب بالتار.

وما تجدر الإشارة إليه أن أشكال التعليب لا تتوقف عند ما ذكرناه سلفا، فقد كان المحقلون يؤمرون بالزّحف على بطوقم وإلا يتعرضون للتضرب المبرح. ويجبرون على الوقوف لمساعات. وحلق أذقافهم كل صباح، وأكل لحم الحزّير في رمضان وشرب الكحول وإتبان الفاحشة، وشرب المياه المتعننة، والجري على الرّجاج، والأمثلة بشأن أساليب التعليب عليلة.

وفي المختام يمكن التأكيد أن التعذيب الفرنسي بالجزائر زمن الفررة التحريرية كان يمثل صورة واضحة للرجة الوحشية القرنسية وجزءا من جرائم الدولة الفرنسية بحق الجزائريين المدافعين عن أرضهم و كرامتهم وحريتهم، وكانت كل سنة تقضى من عمر الورة إلا ويتصاعد عدد مراكز التعذيب عبر ربوع القطر الجزائري حتى أن الإحصائيات تقيدنا أنه وصل عددها إلى 2600 مركز سنة 1961 العيك عن المراكز الغير مسجلة رسيا بطريقة عمدية، وبمعنى آخر نلاحظ أن فرنسا قررت تعذيب ثلث السكان الجزائرين اللذي بلغ عددهم عشرة ملاين نسمة عشية الاستقلال، وحينها لا بد أن يستيقظ القمير العالمي ويقرر عماكمة الأنظمة الاسعمارية التي جهة وارساء للأمن والسلم من جهة أخرى.

بعد تراجع مقاومة الأمير عبد القادر بفعل تأثير سياسة يجو المدنية والمسكوية انخسانت المقاومة طابع الانتخاصات والثورات الشعية بزعامة شخصيات ديبة ادعت فكرة المهداوية، مسبها انتخاصة الطقورة بقيادة الشريف بومعزة الذي تشير أغلب المسصاد أن أصسوله تعسود إلى الغراب الأقصى من أتباع الطويقة الطيبة استه الكامل محمد بن عبد الله بن وداح، نسزل بسالجوائر مع منصف فلاقيات القرن 19 وقضى فرة إقامته إلى غاية 1845 في العبسد والسدين فانسسشرت

الأستاذة فاطمة حباش - قسم التاريخ - جامعة ابن خلمون - تيارت.

 <sup>&</sup>quot;انتفاضة سكان الظهرة 1845/1845م".

عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

بذلك شهرته الدينية في كامل مناطق حوض الشلف والونشريس وللظهرة نما حفـــزه إلى دعـــوة القبائل إلى الجهاد ابتداء من 1845 مستندا على عوامل لرتبطت بسياسة يبجو منها

1°- الحملات العسكرية الموجهة ضد القبائل والأعراش ابتداء من 1841 بنيــة إخــضاعها وتأديها والتي تعرض على إثرها السكان إلى التقيل الجماعي والتشريد.

2°- تبنى يبجو في 1843 ترتيب عسكري قاضي بإنشاء مراكز عسكرية كعنطوط دفساع واحكام السيطرة على القبائل ومن بين هذه المراكز مركز أوغيل الذي تولاه الجزال سانت آرنسو وأشرف هناك على عدة مشاريع استيطاتية سها تمينة 60 هكتار ثررع للحبسوب وحفسر الأبسار وفتح الطرقات الأمر الذي تطلب مساحات واسعة من الأراضي تم الامستيلاء عليها بفعل إجراءات المصادرة في حق القبائل مما ولد فا حالة من الحقد .

3"- سياسة بيجو المدنية القاضية وإنشاء الكاتب العربية 1844 كوسيط بينهم وين الأهسالي مستدين في ذلك على الرعامات الأهلية التي دجت مختمة الامستحمار متخسفه أقداب محلفة كالقابد والحليفة والآفاء ونظرا لسوء هذه الإدارة بفعل غطوسة وتعسف موظفيها مسع الأهسالي ولمت فؤلاء الرغبة في الانتقام.

إذن هذه الظروف والأوضاع استغلها بومعزة وارتكر عليها في ثورتــــه الــــتي اتبـــع فيهـــــا استرتيجية حرية كالتالى:

1°- الشروع في الدعاية والإعلام ابتداء من ماري 1845 عندما ترل عند الحامد المونسسي من السواحلية إحدى فروع أولاد يونس، هذا الأخير رحب به وأقام له ضيفة جمع فيها كل أعيان المتلقة لنصرته، بإضافة إلى توجيه رسائل إلى كامل التلهيرة فحصل بذلك على السدعم وزود بالأموال والأصلحة.

2"- الشروع في العمليات العسكرية متبعا غط حرب العصابات والهجومسات الخاطقة. ضد القرنسين وعملاتهم من الجزائريين نجد منها شن غارة على قايد مديرنة الحساج المسصادوق وعلى قايد الصبح الحاج بلقاسم وقالهما في أفريل 1841 وتكرر شس الصبر مع آغا الورمسنيس الذي قتل قرب مازونة في 16 جريلية و آغا الصبحات الذي قتل بدرره عسما كسان في مهمسة تحصيل الضراب، وبنفس المعط استهدف عصاح القرنسين منها الهجروع علسى مرضاً تسنس يتسريكس في 1845/4/20 وفي 1845/4/22 تم الهجوم على فرقة عسكرية كانت تعسكر قرب واد الفسضة وكبسلوها خسسائر، كما تعرضت قافلة متجهة من تس إلى الأصنام لهجوم قرب واد علال يوم 1845/4/23.

3"- لم يكف بومعزة في نشاطه النوري على أسلوب الكر والله وإنما تواجه مسع القسوات الفرنسية في معارك منها معركة عين مران في 1845/4/14 حيث كسان متوجهسا إلى السمسيعات واعترضه سانت آرنو الذي تمكن من قبل 60 رجلا وأسر 15 من أتبساع بسومعزة وإعسامههم، إضافة إلى معركة البعل في 1845/4/18 التي تواجه فيها سانت آرنو مع أتباع بسومعزة مسن أو لاد يونس، ومعركة أموى الشمى فيها الشريف يومعزة مع ضابط المكتب العربي لتس لاباسسي قسر ب

ولابد من الإشارة أن قوة فورة يومغرة فغ الفرنسين إلى ارتكاب الجازر في حسق أتباعـــه منهم سكان مازونة الذين تعرضوا فجوم من طرف سانت آرة في 1845/4/13، وعـــاث فهــــا فسادا بمديتهم، كما نجد المجزرة التي ارتكبها بليسي ضد أو لاد رياح يــــوم 1845/6/17، ونفــــس العمل الشبع قام به كافياك في حق عرض الصبيح.

وفي الأخير يمكن القول إن جهاد يومعزة لم يقتصر على الظهرة بل تعدى إلى مناطق أخسرى ليشمل فلينة رجال ديرة بسور القولان والصحراء مرورا بسالأحرار وأولاد خليسف بهيسارت ثم أولاد نابل وأولاد جلال كما تضم إلى الأمير لقترة ووحدا نشاطهما.

<sup>\*</sup> د. ودان بوغفالة- قسم التاريخ- جامعة معسكو.

<sup>-</sup> إستراتجية مقاومة الاستعمار عند الشيخ بوعمامة وأتباع الطريقة الشيخية.

ملخص المداخلة: أسس الشيخ بوعمامة بالقرار التحتاني زاوية على طريقة أجداده حوالي عام 1875. وكان يظهر في دروس الوعظ والإرشاد التي يقدمها التوعة الاستقلالية، الأمر الذي دفع ضباط المكاتب العربية إلى عدم الاطمئنان إليه واتحامه بالتحريش، وطالب حكام تلمسان وسعيدة ومعسكر باعتقاله عام 1880م. لقد ذاع صيت الشيخ بوعمامة وانتشر أتباعه في هذه الشاطق، وتبرأ مكانة هامة ومؤلة رفيعة بين الناس جعلت الفرنسيين يوردون في اعتقاله خوفا من ثورة أتباعه.

وتعير ثورة الشيخ بوعمامة من أهم ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتعود الأسباب الداخلية فذه الثورة إلى سياسة الاحتلال الترنسي في للتطقة والآثار السيئة التي خلفتها فيها. أما

الأساب الخارجية فحود إلى تجاوب الشيخ وتفاعله مع دعاة الحلاقة الإسلامية وفكر التهضة العربية والإسلامية بزعامة جمال الدين الأفغاني والسلطان عبد الحميد الثاني.

لقد اتبع الشيخ بوعمامة في مقاومت للاستعمار إسترائية عسكرية قائمة على مباخنة العلو وارهابه وشق صفوفه، وتدعيم الصف الوطني وتثبت روح الانتضباط لدى الأنصار والأنباع، ووفض الشيخ الاستسلام للعدو، وظل يقتله حتى وافته الشية عام 1908م بعدما لقب بالأمير عبد القائر الثاني.

لقد امتدت ثورة بوعدامة وعمت كل الجوب الوهرايي وهددت الناطق الشمالية، وهو الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية تسارع إلى حقية النل من امتداد الثورة إليه واكتساحه. وانقصت في أعقاب الثورة من منطقة ميزاب؛ لأنما سائدت الشيخ بوعمامة وقدمت له يد العون، فأخطئعت هذه الجهات إلى سلطتها المباشرة وألفت الحكم الذاتي الذي كانت تستع به يتوجب اتفاقية راندون 1853م. الحصائص الثورية تقاومة الشيخ بوعمامة:

- إلحاق الخسائر المادية والبشرية بفرنسا والأوريين

- شق الصف الفرنسي وتدعيم الصفوف الوطية

- تثبيت روح الانضباط لدى الأنصار

- إثارة الرعب بين صفوف أعوان فونسا والتبشير بالثورة

-- الطابع الوطني للثورة

- التدرج في التصعيد العسكري

- مباغتة العدو ومجابمته في قواعده العسكرية

خلط أوراق العدو وإرغامه على ارتكاب بعض الحماقات
 الإصرار على مو اصلة الدرة رغم الانسحاب إلى المق ب الأقصى

- تفضيل المنفى على الاستسلام

## غار الفراشيش: موقع المجرِقة الاستعمارية



موت القرب

5 251

عميسيسيوج سيسي. مختسون يندارسون چرائم الإستعمار

الفرنسي لمستغانم



الإصدارات الجديدة

\*عنوان الكتاب: المؤنس في مصاهر تاريخ المغرب والأندلس

المؤلف: الأستاذ الدّكتور عبد القادر بوباية- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي-قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران.

دار النشر: كوكب العلوم للنشر والتوزيع- الجزائر.

تاريخ النشر: الطبعة الأولى– 2011م.

مقدمة: كان الفتح الإسلامي لبلاد المقرب بداية عهد جديد شهد فيه هذا الجزء من العالم الإسلامي نقلة نوعية مكتبه من التخلص من الاستدمار الثلاثي القدم، كما سمحت لد بلعب دور بارز في تاريخ البلاد الإسلامية إذ كان الغاربة في طليعة الفاتحين لربوع بلاد المغرب فضلا على فدورهم الرئيس في فحح شبه جزيرة إيسريا وأجزاء أخرى من القارة الأوروبية.

ساهم المغاربة كذلك في التطورات السياسية والحضارية التي شهدها هذا الجزء من العالم الإسلامي من تاريخ فتحه إلى تحاية الوجود الإسادمي بالعدوة الأندلسية وبداية التحرش الإسباني الموتفائى على سواحل شمال إفريقيا.

إن التفاصيل المعلقة بتاريخ الغرب الإسلامي تضفيها مطان عديد الوُلقات التي أنجرها مؤرخو وكتاب المسلمين وغيرهم طيلة القترة المتندة من الفتح الإسلامي إلى نماية القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)، ولذلك فإن أي عملية لإحياء هذا الماضي تقضي من الماحث رصد كل ما أنجره السلف عن مختلف مناحي الحياة التي عاشها هؤلاء سواء تعلق الأمر بالحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو القافية والعلمية.

ومن أجل مساعدة الباحثين الشباب المقبلين على هذا العمل، وبخاصة منهم طلبة الماجستير سعبت من خلال هذا العمل إلى رصد وعرض أهم المصادر التي تساعدهم على إنجاز بحوثهم في مجال تاريخ المعرب الإسلامي.

وكان هذا العمل في الأصل مجموعة المحاضرات التي أقليتها على طلبة المواسات العليا في كل من قسم التاريخ وقسم الحضارة الإسلامية بجاسعة وهران السانية والمركز الجاسعي بيشار (جنوب غرب الجزائر)، والمركز الجاسعي مصطفى اسطميولي بمسكر، وقد دأبت على تقيمها، وإضافة كل جديد عقب نشر وتحقيق المخطوطات الثبينة التي ترخر بما كثير من الحزائن والمكتبات في الوطن العربي أو غيره من البلاد التي تموي مؤلفات العرب والمسلمين. عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

يتضمن هذا العمل رصدا لجلّ المصادر التي لها علاقة يتاريخ الغرب الإسلامي، وأعني بمُذا المصطلح بلاد المغرب والأندلس، حيث أعرّف بتولف المصدر، وتاريخ وفاته، وأهم محتويات الكتاب مع التركيز على كل ما له علاقة بتاريخ الجال الجغرافي المخدد آنفا.

ومن أجل إنجاز هذا العمل، وتفديمه في صورة مجملة ومفيدة، عدت إلى مقدمات محتلف المصادر المطبوعة الواردة في هذا البحث لأستخي منها دوافع التأليف ومحاوره الرئيسة، إضافة إلى ما جاء في مختلف الدواسات التي أتجزها من سبقني في هذا المجال، والتي سترد العلومات المحتلقة بما في هوامش البحث.

وقد اتبعت التسلسل الزمني في عرض محتلف المصادر، وذلك من أجل تسهيل المهمة على الباحثين، حيث قسمت المصادر حسب تاريخ وفاة مؤقفيها بداية من القرن الثالث الهجري الذي يتمثل بداية التدوين التاريخي عند المسلمين، ووصلت إلى القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الملادي) الذي شهد آخر المؤلفات المحلقة بتاريخ المغرب الإسلامي، والمحمدة بشكل أساسي على جملة من المصادر المقفودة والتاقصة.



- المؤلف: الدكتور سعيد بنحمادة - دار النشر: منشورات الزمن

- تاريخ النشر: الطبعة الأولى- 2011م.

تعبر للسألة التعليمية رهانا حضاريا دون صازع، ومدخلا من مداخل التحول والحراك الاجتماعين، يجعلها بحق رافعة للتمية المستدامة، ولاستجلاء تلك الأهمية لا بد من توبع الهاربات والمناهج، ومنها القاربة التراجية التي من شائحا إضاء النقاش العمومي حول تاريخ نجاحات النظام العمليمي وإخفاقات، وأسبانها وطرق تجاوزها.

إن مجال البحث التاريخي لم يعد ضيقًا، وإنما تتوعت تضاريسه واتسعت حدوده وآقاقه لتماخل مع باقي الحقول المعرفية الأخرى؛ أضحى معها المؤرخ ملزما، لكي يؤمّن "مستقبل الكتابة التاريخية في زمن العولمة"، أن يجدد مناهجه وأدواته ومفاهيمه واهتماماته لتساير ذاكرة المجتمع وحاضره وآقاقه.

فالاقتصار على التاريخ الحدثي، لم يعد يخش الاحترام الرمزي للمؤرخ وللسؤال التاريخي الذي قد يفقد بسبب ذلك وظيفته الحضارية. وإن ما يخش للمؤرخ مكانته هو تشفير البية العميقة للمجمع والاقتصاد والثقافة في العصور السابقة.

وبناء على هذه الرؤية أصدر الباحث الدكتور سعيد بتحمادة كنابه النظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيطا"، من منشورات الزمن، ضمن سلسلة قضايا تاريخية عدد 21 لعام 211 هم محاولة لرصد بعض الجوانب التقافية وعلاقها بالتحولات السياسية والاجتماعية للمغرب والأندلس؛ ولما للموضوع، في نظره، من راهنية، وقيمة معوفية ومنهجية، تمنح للمؤرخ المشروعية في اقتحام مثل هذه القضايا الآتية ذات الحساسية الاجتماعية.

والنظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط ، كما رسم ملاجمه المؤلف في هذه الدراسة، لم يكن مجرد رصيد معرفي يلقن للمتعلم، وإنما كان عبارة عن اتجاه وفلسفة وسياسة متبعة، لما ارتبط بالمدارس، علمي حساب الرحلة العلمية التي اقترنت بطرق ومناهج تعلميمية مختلفة عن تلك التي تعلقت بالتعليم المدرسي.

#### عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

وتبعا لذلك فالمدرسة الطامية الغربية الوسيطية. كما يفهم من قراءة هذا الكتاب المنتعة قراءتين اتخذت معاني تقنية وحضارية متناخلة لكولها كانت إفرازا لوضع اجتماعي وقانوي وديني وسياسي، وتحكمت بذلك في "سوسيوجيا الأطر" التي تخرجت منها من حيث علاقتها بالمجتمع والمدولة والنظام العليمي ذاته.

كما أن ذلك النظام التعليمي لم يكن بمحيد عن المجتمع والسياسة، بل تأثر سلبا ووجوبا بالتحولات التي عرفها الغرب والانتدلس خلال العصر الوسيط، بسبب تعاقب المعرل واختلاف مذاهبها والأزمات الدورية التي كانت تظهر وتخفي بين الفينة والأخرى، وهو ما جعل التعليم يسهم في الحراك الاجتماعي آنذاك.

وقسم الباحث هذه الدواسة إلى مقامة وخمسة فصول وخائقة وملحق. أما المقامة فهي تاطير إشكالي الموضوع. وأما القصل الأول فيعلق بموقف المجتمع والمولة من التعلم، في حين خصص القصل الثاني للنظام التعليمي بين الرحلة العلمية والمدرسة النظامية، والقصل التالث للحياة المدرسية، والقصل الرابع لمسوسيولوجيا المدرسة، والقصل الحامس للنظام التعليمي بين الواقع ومشروع الإصلاح، والحائقة هي يمتابة تجميع للخلاصات. وأما الملحق فهيو وثيقة تركيبة حول ما أسحاد المؤلف بالنظام المناخلي للمدرسة.

إذا كان المؤلف قد حاول إبراز بعض الجوانب المرتبطة بالتعليم، فإن هدفه من ذلك تاكيد الأهمية التاريخية للموضوع؛ فالحديث عن موقف المجتمع والدولة من المسألة التعليمية بالمغرب والأندلس، والرحلة العلمية والتعليم للدرسي، والحياة للدرسية، وسوسولوجيا التعليم، والمشاريع الإصلاحية، كلها قضايا لا زالت حسب وأيه- تدخل في اللاهفكر فيه لدى المعين بالبحث التاريخي، رغم أهميتها في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي خلال العصو الوسط

ومن خلال الدراسة يتين المؤقف الإيجابي الثابت لكل فتات انجتمع والمعولة من المسألة التعليمية، وقيمة الرحلة العلمية في المنظومة التعليمية الوسيطية قبل أن تتراجع ليحل محلها التعليم المعرسي النظامي المرتبط بالتحولات السياسية والاجتماعية والمالية للمغرب والأندلس، تما يعني أن التعليم لم يكن حياديا، وإنما ما ظل في يؤرة التجاذبات.

أما المناهج والطرق فاختلفت باختلاف الأسلاك، والغايات المرسومة للتعليم، والكفاءة للمهنية فيئة التدريس. والحلاصة الأساسية التي انتهى إليها الكتاب أن التعليم من "طائع العمران" يتقدم بتقدمه ويتغدمه ويتغدمه بتقدمه ويتخلمه ويتخلمه ويتخلف بتخلف، وكلما حصل التراوية وكلما حصل التراوية والمسابقة وكلما حصل التراوية والدورت المنظومة التعليمية، وهو ما أبرزه الترافية من خلال الوقوق على بعض المعالم الإيجابية لنظام التعليم أيام ازدهار الخلافة الأموية بقرطة والدولة المرابطة والموحلية والمريعة بالموب، على خلاف المراحل الأخيرة من العصر الوسيط التي تقهقر فيها التعليم متأثرا بتراجع الاقتصاد والمجتمع والثقافة وقتند.

ومثل هذه القضايا هي متار جدل واسع بين المهتمين بالمسألة التعليمية في الوقت الراهن، وهو ما يعطي للبحث التاريخي، في تقدير الذكور سعيد بتحمادة، مكانته في الواقع المعاصر، ويكسب بعض القضايا التاريخية راهنتها.

ولذلك لم تعد أدوات الشغال المؤرخ والعنماءاته قاصرة على التذكير بالماضي، وتبع قبلم النولة وسقوطها، وإنما السيم على أخطاء الماضي للعيقة لتطور الحاضر والماتعة من استشراف المسقيل، من خلال اقتحام المسي والمسكوت عنه واللاهفكر فيه من القضايا الدفية، عبر زمن حضاري طويل ومندمج. يقول المؤلف: "تاريخ الحضارات هو تاريخ أخطاتها إذا ما استعرنا مقولة "غاسون بالشلار"، ومن خلاها نقول إن تاريخ العمليم في المغرب هو تاريخ أخطائه، وأن لا حل لأخطاء المومية المجالم في المغرب هو تاريخ أخطائه، وأن لا على لمنا ما يدخل في عامل المؤرخ باعتباره "مقطاء الماضي لتجاوز أخطاء المستبل، ولعمري هذا ما يدخل في صلب اهتمام المؤرخ باعتباره "مقطاء عشويا" فا رؤية تفلية للمجتمع بحير غرامشي".



عصور أكديدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432.

 عنوان الكتاب: "الإمام محمد بن عبد الكريم المفيلي التلمساني وتصدّيه للخطر البهودي بصحراء توات والصقع السوداني"، في جزئين.

المؤلف: عبد الله خمادي الإدريسي.

- دار النشر: مؤسسة "ابتكار للنشر والتوزيع"-أولاد جلال- بسكرة.

سنة النشر: 1432هـ/2011م.

جمع المؤلف في هذا الكتاب نبذة من أخبار أحد أعلام الجزائر، وهو الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي، المولود بمدينة تلمسان في حدود 830هــ/1426م، وفيها تضلع من العلوم بما وبغيرها من حواضر العلم بالشمال الجزائري كبجاية والجزائر، ثم دفعته الظروف إلى الهجرة نحو بلاد توات، وذلك في حدود سنة 870هـ/1865م أو قريبا منها.

لقد تناول كثير من المؤلفين سيرته؛ فمنهم من أيده في بعض آرائه ومنهم من عارضه، وبخاصة في موقفه من يهود بلاد توات، إذ قد أفتى ياهدار دماء يهود البلاد المغاربية زمانه، ومصادرة أموالهم وسبي ذراريهم ونفيهم من الأرض، وهمام كنائسهم، ومنها مثار القضية أصالة كيستهم الوحيدة التي أحدثها سلف يهود بلاد توات منذ عصور خلت بمدينة تمنطيط قاعدة البلاد التواتية يومها.

كان قراره وحكمه في حق هذه الطائفة الهيودية منيا حسب نظره على نقضهم الذَّمّة الشُرعية، من ظهورهم بغير مظاهر الذلّة والصغار، وعدم الترامهم بالقصة واخف الأسود والزّنار، وإحداثهم الكنائس يبلاد الإسلام، ونحو ذلك تما هو مبسوط في كتب الفقه والسياسة الشريعة الإسلامية تما يتعلق بأحكام أهل الذَّمّة.

كان ذلك في حدود سنة 897هـ/1492م، وقد أثار القضية قبل هذا الناريخ، فقاتل من عارضه من أولئك اليهود ومن ناصرهم من الأعيان التواتية، وهم من كان يهود توات يسموهم بــــ"الفلائف"، وأثرم تلك الطائفة اليهودية بحدم الكنيسة، وإجلائهم من الميلاد التواتية وجهاتها، وكان سبب غطرسة اليهود مع ضعفهم العسكري يومها وقوقم المائية هو اغترارهم بما كانوا يهدونه من أموال إلى أنصارهم، الأمر الذي جعل هؤلاء الغلانف يفضون الطرف عن مخالفاتهم لأحكام أهل الذمّة الشرعية وظهورهم بمظاهر أهل الإسلام من ملبس ومركب وتوليهم الولايات ومباشرقهم شؤون المسلمين ونحو ذلك.

لقد لقي المغيلي بسبب موقفه هذا من يهود توات معارضة من قبل أنصارهم ("الغلائف")، وكان هؤلاء يستندون في معارضتهم للمغيلي ودفاعهم عن يهودهم إلى فتاو طائفة من علماء البلاد التواتية وعلى رأسهم العلامة الخيل القدر قاصي بلاد تو ات يومها سيدي أي محمد عبد الله بن أي يكر العصنوني النواني نوبل قنطيط بما المتولى سنة م1520 و 1520 من و 15

وفي المقابل وقف إلى جانب المغيلي في نازلة يهود بلاد توات كل من: الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التسي، والشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، والشيخ أحمد بن يحي الونشريسي، والشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري، وقد نقل أحمد الونشريسي المذكور في معياره النوازلي كل تلك القناوى في النازلة اليهودية التواتية بما فيها سؤال القاضي المصنون الملكور.

وبعد فراغ المعلى من قناله ليهود توات وهدم كيستهم بصنطيط، وإجلائهم منها كلية، بعد أن بايعه إماما ورئيسا جل أعيان وأهالي هذه البلاد التواتية وجهاقما، استخلف ابنه محمد وليس عبد الجبار كما يظنه البعض على إمارة البلاد التواتية وتخومها، ورحل سنة 897هـ/1491م مصلحا ومرشدا وداعية إلى الله تعالى إلى بلاد السودان العربي، يتجول بين ممالكها وحواضرها الشهيرة يومها مدة تزيد على سبع سنوات؛ فأثر بفكره في سياسة تلك الممالك الإسلامية، مينا لساستها وسلاطيتها أمور وأحكام اللولة الإسلامية، وواجبات الراعي اتجاه الرعبة، وحفرهم من عطر اليهود؛ فقام أهالي هذه البلاد بطردهم من بلادهم، والتشديد عليهم بالضرب على أيديهم، وعدم السماح لهم بالتجارة في بلادهم، وإن قاموا بذلك فدماؤهم ونساؤهم وأموالهم حلال، فتفرقوا في البلاد.

وإثر قفوله من حجت، وصله نعى ولده محمد الذي قُتل غدرا بيلاد توات على أيدي بعض طغافا وسفلتها الأشقياء من المتشوفين للزعامة والرياسة؛ فكان السلطان أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر تحت رهن إشارة إمامنا المغيلي عندما التمس منه أن يلقي القبض على الجالة التواتية بمدينة كاغو إلخافو إعاصمة لملكة سنغاي يومها، وهذا ما يؤكد اتحامد لأعيان توات يومها بقتل ولده كما صرح به الكتبي في الطرائف والتلائد لا كما زعمه بعض المؤرخين لسيرته أن يهود توات هم من قناوه، إذ كان قبل رحيله من بلاد توات قد أجملي منها من بقي منهم حيا كلية قائما بحصور آثارهم منها إلا من أسلم منهم وحسن إسلامه، لكن سرعان ما تنازل المغيلي عن قراره عملا بنصيحة العلامة السوداني أبي اغامين محمود بن عمو بن محمد أقب: فأطلق السلطان المذكور سراح من ألفي عليهم القبض من التواتين طاعة للمغيلي مرة أخرى.

### عصور أكبرية- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432م

ذيل المؤلف كتابه بفصل جعل الحديث فيه عن تاريخ بلاد توات وجهاقما شاه:
"الفوات من تاريخ توات وما تاخيها من صحاري الجهات"، استدرك فيه المؤلف ما فات
مؤرخي هذه البلاد المقدمين متهم أو المتأخرين ذكره وبيانه، وكان الذي أحوجه إلى هذا
الفصل هو دراسة كثير من جوانب سيرة الإمام المغيلي وأفكاره، والتي لا يتم تميين خفاياها
إلا بمعرفة أحوال هذه البلاد التواتية وجيرةا الموالية إذ كانت دار هجرته وفورته على
يهودها وغلائفهم، كما كانت أيضا دار إمارته القنية، فيحث المؤلف عن تاريخ اختطاط
هذه البلاد التواتية الصحراوية، وتسع أهم مراحلها السياسية والاقتصادية والثقافية

كما ذَيِّل المُؤلِّف كِنابه أيِشنا بنيت لمصادر ومراجع مادته سَمَاه: "دليل مؤرخ توات وصحراتها من جميع الحهات، رتبه ترتبيا موضوعها خاصا قصد به إرشاد بني جنسه ممن رام التأريخ لهذه البلاد التواتية وجبرتما الموالية من ذكر أحوالها وتراجم أعلامها ونحو ذلك.



## عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432هـ

\* عنوان الكتاب: فوائد من كناش

المؤلف: الشيخ أبي العباس زروق، وهو أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المتوفى في مسراتة من ليبيا سنة 899هـ/1493م.

المحقق: الأستاذ محمد طيب حفيد الشيخ زروق.

دار النشر: دار الكتب العلمية- بيروت.

تاريخ النشر: 2011/05/04م.

تعيير الكناشة بمنابة الترجمة الذاتية للمؤلف حيث يُدوِّن فيها نشأته وتعلمه الأولى، ثم دراسته للعلوم وتعاطيه للصناعة، وضمن ذلك ترد إفادات تاريخية عن المجتمع فاس حيث قضى المؤلف حياته الأولى، ويتحدث بعد ذلك عن سلوكه طريق الصعرف، وسياحته في بلاد المغرب ومصر والحجاز مع ذكر شيوخ العلم الذين أخد عنهم بكده الجهات غير أن المعرف من هذه الترجمة الذاتية تشير افتناحيته إلى أنه فوائد من كناش أبي العباس ذروق، فضلا على ألها غير تامة في مخطوطتها بالحزانة العامة رقم للعدد المعدد على محموع.

تعير هذه الكناشة مصدرًا يهم المُؤرّخ للحركة العلمية والثقافية للبلاد التي عاش بمًا أو زارها أبو العياس زورق، ويخاصة منها بلاد المغرب الإسلامي التي عاش المؤلف في كففها، وتعلمذ على أبرز شيوخها، وقعل العلم من مؤلفاتهم.



عنوان الكتاب: رحلة القلصادي أو: تمهيد الطالب ومنتهئ الراغب إلى أعلى
 المنازل والمناقب.

المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن محمد القرشي البسطي الشهير بالقلصادي، المتوفى بناجة إفريقية سنة 891هـــ/1486م.

المحقق: محمد ابو الاجفان.

دار النشر وتاريخه: 2011م.

كتاب لأبي الحسن القلصادي يسطّر فيه للحركة الفكريّة في مملكة غرناطة خلال المئة الهجريّة التاسعة، ويفيدنا بتراجم أعلام الأندلس اللين درس عليهم بمدينة بسطة وغرناطة، وينفرد بعوض لمعض المناطق التي ارتحل إليها عبر تلمسان وتونس وطرابلس الغرب والقاهرة والحرمين الشريفين.

يوضح المؤلف غرضه من تأليف هذا الكتاب بقوله: "فالقصود من هذا الموضوع أن يكون مُموَّقًا بأشياخي من أهل العلم الذين أخذت عنهم رضي الله صنهم وأرضاهم، وبرحلتي من بسطة مسقط رأسي، وموضع أول أنفاسي، مقر الألفة والأنس من جزيرة الأندلس".

تعتبر هذه الرحلة أو الفهرس من تلك المؤلفات القليلة التي أرّحت للحركة الفكرية في مملكة غرناطة خلال المائة الهجرية التاسعة، وتتضاعف أهمية الكتاب إذا علمنا أنه كان من آخو المؤلفات في هذا المجال، وفي فترة ازدادت فيها صعوبة الحديث عن الثقافة والمثقفين، وبخاصة خلال الأيام الأخيرة للمولة بني نصر.

يفيدنا المؤلف بتراجم للعلماء الذين درس عليهم بمدينتي بسطة وغرائطة، وخلال ذلك بإفادات أخرى منها عناوين الكتب المدرسية ومؤلفات بعض أساتذته التي تبرز النشاط العلمي الذي عرفته مدينة بسطة وما إليها، مع الإشارة إلى استعرار الطابع التعليمي في مدرسة غرناطة، وعرض الكتب الدراسية بحا، كما يتحدث المؤلف في كتابه عن المناطق التي رحل إليها انطلاقا من العدوة الأندلسية، ومنها تلمسان وتونس وطرابلس والقاهرة والحرمين الشريفين، ويورد خلافا معلومات عن بعض الحُطط التي وقف عليها في رحلته، ويسجل أسماء العلماء من أقرانه، وأساتذته الذين يترجم لبعضهم، كما يذكر لوائح الكتب المتداولة وأسماء المدارس التي قرأ بها.

تشتمل الرحلة على ترجمة لنلائة وثلاثين عالما أخذ عنهم القلصادي في الأندلس قبل وبعد رحلته إضافة إلى علماء أخذ عنهم في المناطق الأخرى التي زارها، ولذلك فهي تعد من الوثائق الهامة التي تصور نشاط العلماء، وطرقهم في التدريس والتعليم، والكتب التي كانوا يتداولونها، وفنون المعوفة التي يطرقونها، وآدابهم عند التلقي، وتفاوت مراتبهم في درجات العلم، وحرصهم على الإسناد، وسعيهم للحصول على الإجازة، ومكانهم في مجتمعاتهم.



\* عنوان الكتاب: أخمار أحمد المنصور سلطان المغ ب

المؤلف: أنطونيو دي صالدانيا

تحقيق وترجمة إلى العربية: إبراهيم بوطالب وعثمان المنصوري ولطفي بوشنوف

دار النشر: الجمعية المغربية لتأليف والترجمة والنشر

تاريخ النشر : 2011م.

أصدرت الجمعية المغربية لتأليف والترجمة والنشر كتابا جديدا بعنوان "أخبار أحمد المنصور مسلطان المغرب"، والكتاب من تأليف أنطونيو دي صالدانيا، وهو نبيل برتغالي توفي في منتصف القرن السابع عشر، وقام الأستاذ أنطونيو دياش فاربينا بإعماد المخطوط الأصلى للنشر ومراجعت، وقدم له وحقة وترجمة إلى العوبية الأساقذة إبراهيم بوطالب وعثمان المنصوري ولطفي بوشتوف تحت إشراف الأستاذ إلى العربية طالب.

يتعاول الكتاب أوضاع المغرب العامة في القرن السادس عشر وخاصة في عهد السلطان أحمد المتصور من خلال مذكرات سجلها الأمير البرتغالي دي صالدتيا خلال إقامته الطويلة بالمغرب وبمراكش على الحصوص. ويسلط الضوء على الكثير من التفاصل والحايا المتعلقة بمذه الفترة الهامة من تاريخ المغرب الا لا تحقى أهميته على المشتغلين بالقترة الحليثة من تاريخ المغرب.



# المقالات باللغة الأجنبية





maître! ». Tel est le propre témoignage de Cheikh Sadek lors de la mémorable émission « Bonsoir culture » de l'ENTV (1993).

#### Références

- Alssani D., Les Rapports Intellectuels Béjaia Tlemcen. Conférence dans le cadre du Mois du Patrimoine, Maison de la Culture, Tlemcen, 11 Mai 2010.
- [2] Aïssani D. et Hachi S., Béjaia, Centre de Transmission du Savoir, C.N.R.P.A.H. Alger Editions, Nouvelle Série nº 4, 2008, 188 pages, ISBN 978 – 9961 – 716 – 23 – 6 (dépôt légal 2279-2008).
- [3] Aissani D., Les Savants de Tiemcen, les Rapports Inter-Villes et la Tradition Scientifique du Maghreb. Actes du Colloque International "Penseurs et Figures Illustres de Tiemcen, CNRPAH Alger/Université de Tiemcen Ed., Palais de la Culture, Tiemcen, Avril 2011.



année plus tôt d'animer en incontestable maître la partie artistique de l'inauguration de la Mosquée de Paris et s'apprêtait de nouveau à représenter l'Algérie au Congrès de musique arabe qui se déroula en 1932 au Caire.

Cheikh Larbi Bensari avait donc animé en 1928 un mariage resté dans les annales. Sur cet événement, nous ne savons pas plus que n'en a gardé la mémoire citadine vacillante de la ville de Béjaia, c'est-à-dire, un souvenir impérissable.

En souvenir de ce passage mémorable, le Cheikh a laissé deux inestimables cadeaux à la postérité. Le premier est son propre r'bab qui est conservé au siège de l'Association Ahbab Cheikh Sadek El Bedjaoui (cadeau de la famille de Cheikh Larbi au Cheikh Sadek) et surtout, un '8 tours de marque Pathé Marconi qui vient juste d'être exhumé par une vieille famille tlemcénienne: les Aboura. Sur ce disque, on peut lire: 'Ghonia kabailia — Cheikh Larbi Bensari et son fils Redouane ». Les chansons ont été enregistrése en 1927!!

27. Cheikh Saddek El Bedjaoui et l'école de Tlemcen: Sadek Bonyahia, plus connu sous le nom de Sadek El-Bedjaoui, est né le 17 décembre 1907 dans le quartier de Bab El Louz (Béjaia). Il est considéré comme l'un des maîtres incontestés de la musique andalouse maghrébine. Il a donné à l'école de Béjaia un genre spécifique.

Sa période tlemcénienne débuta en 1934 lors d'une excursion d'El Moussilia. «Tlemeen était pour moi une nouvelle terre généreuse qu'il fallait explorer tant le genre qu'on y pratiquait était différent de celui de l'école d'Alger et proche du Hawzi Bedjaoui ». Ce fût pour lui l'occasion de s'acquérir d'un répertoire Hawzi plus dense, mais aussi d'adopter un coup d'archet spécial, inspiré de celui de Cheikh Ben Sari au violon alto.

Il établit des liens amicaux solides avec Cheikh Larbi Ben Sari, chez qui il rencontra Omar Bakhchi et Abdelkrim Dali. A Oran, il fit connaissance avec Saoud l'oranais, Maßlem Zouzou Guennoune et Ibiho Bensaid qui ont également influencé sa personnalité musicale. «A Tlemcen, si vous dites être de Béjaia, on vous demande si vous connaissez Cheikh Sadek. Notre père Larbi Ben Sari nous y recevait. Il était généreux, nous donnait des Qassa'id. Il y a aussi Cheikh flaffour, notre bon ami ... J'ai aussi comnu Hadj Ennekach à Nedroma. En 1931, j'ai connu Hadj Driss Rahal. C'est un grand

25. La Siyaha de Cheikh El Alawi en Petite Kabylie:
Nous avons déjà souligné que quatre siècles après l'invention de
la presse a imprimer, l'Algérie était resté en marge des bienfaits
de l'imprimerie. Cette situation va changer dans la première
moitié du XXº siècle. A titre d'exemple, la diffusion des idées
de Cheikh al-'Alawi dans la Kabylie profonde est notamment
prouvée par la présence dans la Khizana de Cheikh Innuhub
(alors située au fin fond de la montagne des Beni Ourtilane)
d'un document lithographié de 55 Qasa'id (poèmes en arabe
populaire) d'al-'Alawi et de deux exemplaires de la première
édition, datée de 1925, de l'ouvrage Kitab ash Shaha'id wal
Fatawi Fima Saha Lada al-'Ulama Min Amr Shaykh al-'Alawi
al-Mustaehamii.

Il est indéniable que la Tariqa al-'Alawiyya a eu, dès 1919, une grande audience dans le Sud-Est de la Kabylie et la Vallée de la Soummam. Néanmoins, selon Augustin Berque, "en Grande Kabylie, elle n'eut qu'un succès d'estime".

Lors de la Siyaha d'al- Alawi en 1919, un comité d'accueil avait été constitué et un itinéraire tracé. Son périple commence par Akbou, premier village à accueillir le Cheikh. Puis, ce füt le tour de Tamokra, village du célèbre Yahia al- Aydli. Dans son témoignage, Cheikh al- Alawi a souligné la chaleur de l'accueil et a estimé le succès de ses discours aux nombreux nouveaux adeptes. A partir de là, commence un long périple qui va le conduire dans plusieurs villages: Beni Ourtilane, Beni Chebana, Ilmayen, Adrar n'Sidi Yidir, Djaafra,...jusqu'à ce qu'elle se termine à Bordi Bou Arreridi.

Parmi les *Vlémas* de Kabylie qui ont accueilli Cheikh al-'Alawi en Kabylie, le plus en vue est Cheikh Muhammad Sediq Ben Yahia d'Ilmayen. Parmi les personnages les plus en vue lie's à la *Tariqa*, citons Cheikh 'Abd ar-Rahman Bouaziz, qui avait une grande *Zawiyya* et qui était affilié à la *Tariqa al-Khalwatiyya*, qui lui avait été transmise par un Cheikh de Béjaïa.

26. Le mémorable « pèlerinage » de Cheikh Larbi Bensari à la «Petite Mecque»: En arrivant à Béjaia en 1928, le Cheikh Larbi Bensari, qui avait déjà plus de 60 ans, était précédé d'une solide réputation : celle de maître incontesté de l'école « Gharnatie » et « Haouzie » de Tlemcen. Il venait une

aujourd'hui environ 624 documents. Parmi eux, une quinzaine de manuscrits très précieux ont un rapport avec Tlemcen: plusieurs copies de la Âqida Sughra d'as-Sanusi (y compris une traduction en langue berbère), plusieurs Sharh (commentaires) de la Sughra de différents auteurs (Mellali, Medjadi, Sakatani, as-Sanusi lui-même et un Sharh en langue berbère), un Sharh du traité Tlemcania en science des héritages, un Sharh du traité les feuilles de Ben Zekri et surtout, la Qasidat al-Istighfar de Sidi Roumedienne.

25. Le parlé berbère des Béni Snous: La région de Béni Snous est semi-montagneuse. Elle est située à 35 Km à l'Ouest de Tlemcen. Les Ayt Senous sont donc des Berbères de l'Oranie. La langue et la culture berbère y sont attestés depuis des siècles. Parmi les traditions connues des Ayt Senous, citons la fameuse fête de Yennayer (nouvel an berbère), qui est encore célébrée tous les 12 janvier par la population. Cette contrée a fourni de nombreux savants et souverains berbères à Tlemcen sous la dynastie des Abdelwadide. Le plus connu est Cheikh as-Sanusi (1412 – 1490), auteur de la légendaire 'Aqida as-Sughra. Enfin, la vallée de Béni Snous possède un style architectural spécifique.

Au début du XXe siècle, l'anthropologue Edmond Destaing, alors professeur à la Médersa de Tlemcen, a passé plusieurs années à Béni Snous et au Kef pour étudier le dialecte amazigh. Il y a notamment produit un célèbre « dictionnaire Français -Berbère » (dialecte des Béni Snous ». Il a également réalisé une étude remarquable sur les « Fêtes et coutumes saisonnières chez les Béni Snous » (1907). Voici la traduction d'un texte sur les croyances qui lui ont été dictées en berbère par Mohammed Belkheuir des Ayt Larbi: «Dans nos montagnes des Béni Snous, l'hiver est très rigoureux. Pendant plusieurs jours, la neige, chaque année, y couvre la falaise de l'Azrou Oufernane qui domine notre village. Mais c'est au commencement du mois de mars que le froid se fait le plus vivement sentir. Il y a à cette époque une période de sept nuits et de huit jours pendant lesquels soufle un vent violent. Ce vent est d'une telle violence au'on ne saurait répondre de la vie d'un oiseau qui, à ce moment, sortirait de son nid.

Malgré leur caractère local et circonstanciel, les Fatawis d'al-Waghlisi ont été incluses dans de grands recueils des Fatawis à usage du monde islamique entier, et notamment-comme pour le traité al-Waghlisiyya elle-même- à l'usage des habitants de l'Espagne musulmane, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest musulmane. Ainsi, comme indiqué plus haut, le nombre le plus important de Fatawis nous a été reporté par al-Maghilî, grand savant nord-africain qui a passé une partie importante de sa vie dans le royaume islamique de Kano, dans l'actuel Nigeria (Hiskett 1984).

22. Le Sultan des Ath Abbas, Abdelaziz aux portes de Tlemeen: L'édification de la Kalaā en tant que capitale du Royaume indépendant des Ath Abbas remonte au début du 16<sup>ème</sup> siècle. Son noyau urbain est donc dû au démembrement, voire à la chute des royaumes musulmans du Maghreb. En effet, les deux fils du Sultan Hafside Abu Abdelaziz survécurent à la bataille de Béjaia et s'y réfugièrent en 1510.

Vers 1545, les Espagnols s'allient aux Saadiens marocains. Ces derniers marchaient sur Alger après avoir occupé Tlemcen. C'est alors qu'Abdelaziz et les Beylerbey d'Alger signent le Pacte d'Aguemoune Ath Khiar. Après des années de guerre, les milliers de soldats d'Abdelaziz permettent la victoire qui sera exploitée politiquement par les Turcs et jouera un rôle dans la formation de notre pays (éléments de traçage des frontières).

Le rôle éminent joué par le royaume des Ath Abbas va durer près d'un siècle et demi. Son alliance temporaire avec les Ottomans, puis avec les espagnols avait pour objectif une "restauration possible" d'un royaume puissant, du type de celui des Hammadites, au Maghreb central. Le portrait que les écrivains espagnols font du Sultan Abdelaziz est des plus élogieux. «Fier et brave, tout acte d'honneur seul le réjouissait; s'il ne réservait son admiration que pour ce qui était glorieux, en revanche ... En vrai guerrier et en homme, ayant conscience de sa dignité, ... ».

24. Les manuscrits tlemcéniens d'Afniq n'Ccix Lmuhub:

La Khizana de manuscrits de Cheikh Lmuhub a été
découverte en 1994. Elle avait été constituée par Lmuhb
Ulahbib au milieu du 19 siècle à Tala Uzrar (la source aux
galets) dans le Sud Est de la Kabylie. Elle comprend

études à Tlemcen, puis les a complété à Alger et Béjaia sous la direction de 'Abderrahmane Ath-Tha'aliby et Cheikh Yahia Ben Yadir. Grand défenseur de la Sunna, il s'installa au Touat ou il se fit connaître par son opposition aux juifs qui contrôlaient le commerce transsaharien. Cette polémique lui attira une hostilité au Touat et des soutiens à Tlemcen (de Cheikh Sanusi et de Cheikh Et-Tenessì). Grand voyageur, il traversa le Sahara, visita le territoire du Soudan, Kano, la ville de Kaghou, le Pays de Takrour, puis revint au Touat ou il mourut en 1504. Al-Maghili est l'auteur d'un commentaire des ventes à termes d'Ibn al-Hadjib, où il discute les opinions de Ibn Abd es-Salam et de Khalil.

Al-Maghili a eu pour maître à Alger Abderrahman ath Tha aliby. Parmi ses maîtres bougiotes, citons le Cheikh Yahia ben Yidir qui était originaire de Tedlès (Dellys). Ce dernier avait été Cadi de Touat. Il est mort à Tamentit, au Touat, en 1472.

Al-Maghili s'est intéressé aux Fatawis du célèbre jurisconsulte de Bougie al-Waghlisi (mort en 1384). La plupart de ces dernières ont été perdues au cours des siècles. Néanmoins, il nous reste deux recueils où elles prennent une place importante: d'abord, celui d'al-Maghîlî et celui d'al-Wansharîsî. Elles peuvent être divisées en plusieurs parties : premièrement, les Fatâwis en relation avec les pratiques religieuses, telles que la prière, le jeûne, et le paiement de taxes religieux (zakât, 'ashûra). Deuxièmement, les questions qui relèvent de ce que nous appelons aujourd'hui l'état civil : les règlements concernant le divorce, les relations entre couples, la sexualité et les devoirs domestiques. Troisièmement, le domaine de l'économie, l'héritage, l'achat et la vente, les contrats de travail, etc. Prises dans leur ensemble, ces Fatâwis nous renseignent sur les problèmes de l'époque (manque de sécurité, économiques, tensions sociales, problèmes conjugaux), qui étaient souvent un reflet des problèmes sociaux plus larges. Le fait qu'un si grand nombre de ses Fatâwis ait été repris et reproduit par al-Maghîlî nous indique la pertinence de ces problèmes locaux pour le Maghreb tout entier et - vu l'importance accordée à al-Maghîlî au sud du Sahara - aussi dans les pays islamisés de l'Afrique de l'Ouest.

- Nasr ez-Zwawi a été un disciple d'Ibn Marzuk al-Hafidh et un professeur d'as-Sanusi: « Lorsque je vins à Tlemcen, je savais par cœur le précis de jurisprudence d'Ibn al-Hadjib ». Notre professeur Sidi Nasr n'était, en effet, venu à Tlemcen qu'après avoir parfaitement appris la langue arabe à Bougie auprès de professeurs de cette ville. Il avait été l'élève d'al Asnouny, le commentateur du poème didactique intitulé at-Tlemcaniya qui traite de partages successoraux ».
- 21. Les Tlemcéniens à Bougie: Plusieurs Ulémas tlemcéniens ont fait leurs études à Bougie. Parmi les plus célèbres, citons :
- Al Hacen Aberkan (mort en 1453). Il était un Ghouth (secours), un pôle. Il a eu pour maître : Ibn Marzuk al-Hafidh. Parmi ses élèves : Et-Fenessy, as-Sanusi. Après la mort de son père, le Cheikh partit pour l'Orient et y séjourna longtemps. C'est à Bougie qu'il fit la plus grande partie de ses études auprès des disciples de Abderrahmane al-Waghlissy et les autres savants de la ville. Il a étudié le traité d'al-Hawfy. Il a réalisé un commentaire spécifique : il avait une méthode particulière dans l'exposé des commentaires, ainsi que dans la manière de faire concorder exactement les données de la science avec les paroles d'al Hawfy. Il maitrisait parfaitement le calcul, les successions et le droit. La manière dont il enseignait le précis d'Ibn al-Hadiib était spécifique.

Ech Cherif at-Tlemcani (1310–1370). En parlant de lui, Ibn Khaldun déclare « c'est notre ami...». Il a été le disciple des deux fils de l'Imam, Abu Zeid et Abu Mouça, Amrane al Mashdaly (mort en 1344). Il a également étudié auprès d'Al-Abily. Il se rendit à Tunis en 1339. Il étudia auprès d'Ibn Abd as-Salam l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et les successions. Il étudia également à Bougie. C'est lui qui a formulé la célèbre phrase «Je suis entré à Béjaia et j'ai vu la science couler de ses hommes comme l'eau coule de la source...». Il revint à Tlemcen et se fit un devoir d'enseigner et de propager la science. Ses succès furent tels que le Maghrib regorgea d'étudiants et devint un foyer de lumière. Il a fait partie du Conseil scientifique du Sultan (à Tlemcen et à Fès). C'est

21.Al-Maghili et la Kabylie: Abu Abdellah Mohamend Ibn Abdelkrim al-Maghili (Tlemcen 1425 – Touat 1503) a fait ses Rappelons qu'al Barzuly (1339-1439) a été pendant 40 ans l'élève d'Ibn Arafa. Ce dernier lui a communiqué son savoir, sa manière de faire et sa méthode. Dans la licence qu'il a délivré à Ibn Marzuk al-Hafidh, il affirme qu'il a été le disciple d'Ibn Marzul El-Khatib (le prédicateur), sous la direction de qui il a étudié divers ouvrages.

19. Les bougiotes du Bustan d'Ibn Maryam: Ibn Maryam (mort en 1602) a rédigé au XVI<sup>e</sup> siècle le célèbre ouvrage biobibliographique al-Bustan (le jardin). Ce traité contient par ordre alphabétique 182 biographies de savants presque tous originaires de Tlemcen, ou ayant habité dans la Cité et qui se sont distingués par leur science ou leur piété. Ce n'est pas une œuvre originale, mais plutôt une compilation d'extraits d'ouvrages biobibliographiques célèbres (Nayl al-Ibtihaj d'Ahmed Baba at-Tambukti, Ibn Farhun,...). Une trentaine des personnages cités ont un rapport direct avec la ville de Béjaia. Parmi les plus significatifs, citons:

- Abu Ali Mansur b. Ali b. Abdellah az-Zwawi (1310-après 1365). D'origine kabyle, il avait été à Béjaia l'élève du «plus grand des Cheikh », Nasr ed-Din al-Mashdali (mort en 1331). Il a eu également pour professeur Mansour El-Maschdaly (sous la direction de qui il étudia les premiers chapitres d'Ibn El-Hadjib). Abou Abdellah al-Mosaffir, Abou Ali b. Hacen, Abu Abdellah Mohammed b. Youcef El Menguelati.

Il s'installe ensuite à Tlemcen et fût une sommité dans les sciences rationnelles (arithmétique, géométrie, techniques). Il avait reçut en Andalousie une *ldjaza* (diplôme) de la part de l'Imam Ibn al-Fakhar al-Biri (d'Elvira) qui lui permit d'exercer son enseignement dans son propre cercle (cf. *Muqqadima* 431 – 432, *Nayl*, 344).

Sa notice biographique est également donnée par Ibn El-Khatib dans son ouvrage, al-Ihata: «Je l'ai comnu et fréquenté. Il a été, dans ces temps ci, soumis à une cruelle épreuve, à propos d'une question juridique sur laquelle il a héstié à se prononce ». Il a quitté l'Espagne en 1365. A Tlemcen, il suivit les cours d'El-Hadramy, d'Abul'Abbès b. Yerbou'et celle du Cadi Abou Ishaq b. Yahia. Il s'est établit à Tlemcen ou il enseigne le Coran et la Science. El-Wansharissi a enregistré dans son Etalon quelques-unes de ses Fetwas.

long de son œuvre les théories philosophiques, les opinions des autres écoles et les croyances des autres religions. Il a notamment rédigé un commentaire de sa propre Sughra. Ce dernier, qui a fait l'objet de gloses d'al-Bajuri, a été publié plusieurs fois au Caire et à Fès, traduit en allemand par Ph. Wolff (Leipzie 1848), et en français par Luciani.

Dans le domaine des disciplines mathématiques, as-Sanusi est l'auteur d'un commentaire sur le poème didactique d'Ibn al-Yasamin (m. en 1204) sur l'algèbre et les équations, du commentaire Sharh Qasidat al-Habbak sur l'astrolabe et un commentaire sur le traité d'al-Hawfy intitulé «Ce qui rend accessible et facile l'étude du livre d'al-Havfy et épuise les questions qui y sont traitées » rédigé alors qu'il avait 19 ans. Son maître Aberkan füt tellement émerveillé qu'il déclara « aucun n'est comparable à celui-ci ».

As-Sanusi a eu des rapports particuliers avec la Kabylie. Selon M. Bencheneb, il aurait également poursuivi ses études à Bougie. Parmi ses élèves, citons Belqacem az-Zwawi. D'un autre côté, il a rédigé un commentaire inachevé du traité de Figh al-Waghlissiya du jurisconsulte Abderrahmane al-Waglisi (m. 1384). Sa Sughra a été très populaire en Kabylie. Elle a même fait l'objet de traduction en langue berbère (voir paragraphe 24).

18. Les bougiotes du Mi yar d'El Wansharisi (1428-1508): Le savant al-Wansharisi mérite le titre de « porteenseigne du neuvième siècle (de l'hégire) » pour avoir rédigé «al-Mi yar» (L'étalon). Dans cet ouvrage, il a exposé clairement les Fatawis des savants d'Ifrikiya, d'Andalousie et du Maghreb. Cet ouvrage en six volumes réuni toutes les opinions.

Al-Wansharisi a fait ses études auprès des professeurs de Tlemeen: Abu l'Fadhl Qasim Al-Uqbani (fils de Said), Ibn Marzouk el-Kafif (l'aveugle), Il quitte ensuite Tlemcen pour Fès en 1469 ou il se fixa. Il enseigna notamment le traité de jurisprudence d'Ibn al-Hadjib. C'est dans la bibliothèque d'un de ses élèves, le Cadi Mohammed Et-Taghleby, qu'il puisa les matériaux qui devaient servir à la composition de son livre intitulé « l'étalon », principalement pour ce qui concerne les fetwas de la ville de Fès et de l'Andalousie. Quant aux Fetwas de Tlemcen et de l'Ifrikiva, (que renferme l'étalon), il les a puisées dans al Barzuly et al-Mazouni.

maîtrise ». Fait et écrit de la main d'Ahmad b.Muhammad b. 'Utman al-Azdi, le dernier jour de Gumada 1<sup>et</sup> de l'année 708 H (=1308) ».

Parmi les autres élèves directs et importants d'Ibn al-Banna', citons le célèbre mathématicien tlemcenien al-Abili (1282 – 1356). En effet, nous savons qu'il a suivi le cours d'Ibn al-Banna à Marrakech vers 1310, avant de s'installer à Fès pour y enseigner. Les principaux témoignages le concernant proviennent des écrits des frères Ibn Khaldun: « Ayant pris goût aux mathématiques, il fini par devenir un mathématicien éminent, entouré d'étudiants auxquels il enseignait ces sciences ». De fait, il rejoindra Tunis, où il va devenir le maître d'Abd ar-Rahman Ibn Khaldun (mort en 1406) dans le domaine des mathématiques. C'est probablement cet enseignement qui va être à l'origine des écrits de ce dernier sur les mathématiques dans la Muqqadima.

Par la suite, al-Abili va rejoindre Bougie, puis Tlemcen. Il y joue un rôle important dans la structuration de l'école de mathématique de Tlemcen: Said al-Uqbani (1320-1408), Ibn Zaghu (mort en 1445), Ibn Marzuk al-Hafid (1364-1439), al-Uqbani II (mort en 1456), al-Qalacadi (1412-1486), al-Machdaly (Bougie 1419 -Alep 1461), Abu 'Ali Aberkan (1353-1453), al-Sanusi (1426-1490)...

17. Les Rapports de Cheikh Sanusi avec la Kabylie: Abu Abdellah b. Yusuf as-Sanusi (1426–1490) est originaire de la région berbérophone des Béni Snous, à 35 Km de Tlemcen. Il a étudié à Tlemcen auprès de plusieurs professeurs: Nasr az-Zwawi, El-Habbak (auprès duquel il apprit la science de l'astrolabe), Aberkan, Abderrahmane Ath Tha'aliby (en Hadith et qui lui délivra un diplôme par lequel il lui conférait le droit d'enseigner tout ce qu'il avait été lui-même autorisé à enseigner), Ibrahim at-Tazi (qui résidait à Oran et qui le revêtit du froc des Soufis), al-Qalasadi sous lequel il étudia le partage de successions et l'arithmétique et dont il reçut un diplôme l'autorisant à enseigner,...

Pour les savants du Maghreb, as-Sanusi était le rénovateur de l'islam au commencement du IX<sup>e</sup> siècle de l'hégire. Il est l'auteur de la fameuse 'Aqida as-Saughra. Traitant de Dieu et de ses attributs, ainsi que de la prophétie, as-Sanusi discute tout au A la demande de Yahia al-Aydli (mort en 1477), il a réalisé un Sharh (commentaire) du traité al-Muqaddima fi al-Fiqh, plus connu sous le nom d'al-Waglisiyya. Cet ouvrage d'al-Waglisi a été pendant des siècles l'ouvrage de référence des étudiants débutants. Les très nombreuses copies localisées dans plusieurs bibliothèques de la planète attestent de son importance.

16. Al-Abili, les Rapports Béjaia - Tlemcen et la Tradition Mathématique du Maghreb: Le mathématicien et jurisconsulte al-Abili (1282-1356) a joué, dans la première moitié du XIV<sup>s</sup> siècle, un rôle essentiel dans la structuration de l'école mathématique de Tlemcen et dans la mise en place de la tradition scientifique du Maghreb;

La tradition mathématique médiévale du Maghreb peut être cernée à partir d'un savoir stabilisé. En effet, c'est au cours des XIII° – XIV° siècles que se fixe le contenu de cette tradition et sa pédagogie, sous l'influence déterminante de l'école de Marrakech avec, à sa tête, le célèbre mathématicien Ibn al-Banna' (1256 – 1321), qui sera relayé par ses élèves, puis par ses commentateurs. Plusieurs d'entre-eux sont effectivement originaires d'Algérie et de Tunisie.

Les isnad représentent une chaîne d'autorités, partie essentielle de la transmission d'une tradition (ou du savoir). Abu l'Abbas Ahmed, descendant direct des princes hammadites a été un disciple direct d'Ibn al-Banna'. L'Idjaza (diplôme) que lui a délivré son maître, a été retrouvé dans la copie du Talkhis, côté 788, du fonds de manuscrits de la Bibliothèque de l'Escurial (Espagne). Ce manuscrit se termine par la mention si précieuse: « A la fin de l'original, avec lequel cette copie a été collationnée, figure l'ittéralement ce qui suit :

« Ecrit par Ahmed b.al-Hassan b. 'Abderrahman b. al-Mo 'iz b. al- 'Aziz Billah b.al-Mansur b. an-Nasir b. 'Alannas b. Hammad al-Himiyari, le premier jour de Gumada II de l'année 702 de l'Hégire (=1302)». Puis de la main de l'auteur : « J'autorise le jurisconsulte ... Abul 'Abbas Ahmad b. al-Hassan, ci-dessus nommé, à rapporter, d'après moi mon livre du « Talhis A'mal al-Hisab», mon livre « de la comnaissances des temps par le calcul » ainsi que mon ouvrage « de l'algèbre », qu'il a réunis de sa main dans ce recueil ... Il a étudié ces livres, sous ma direction, d'une façon précise, et avec

les sourates. Plus précisément, il s'agit des liens entre les sourates, et dans les sourates, des liens entre les versés. Dans son ouvrage, Al-Biqa'i a attribué cette démarche et cette méthode à Abu al-Fadhl al-Mashdaly. Son commentaire commence par la sourate al-Fatiha. Une dizaine de phrases sont consacrées à son Maître al-Mashdaly. Al-Biqa'i écrit : « Notre Maître Abu al-Fadhl, Rahimahu Allah, dit : si tu veux comaître les liens entre les versés et les sourates, tu dois connaître les objectifs de la sourate et progressivement aller vers cette conclusion ». Il précise que la source d'al-Mashdaly est le grand savant de Béjaia al-Hirrali (mort à Damas en 1240).

Voici ce que dit à son sujet l'éminent mathématicien et algébriste al-Qalasadi dans sa Rihla (le voyage) (At-Tumbukti, page 316): « Nous nous sommes réunis en Egypte avec le brillant docte, le vertueux al-Machdaly. Je n'ai jamais vu quelqu'un capable d'assimiler aussi bien que lui les sciences. Il touche à tout et y réussit. Nous avons évoqué notre séjour à Tlemcen où nous avions passé des jours agréables en compagnie de savants maîtres de leurs sciences ».

15. Ahmed Zerruq al-Barnusi, de Tlemcen à Béjaia: Béjaïa a eu le privilège d'accueillir Ahmed Zerruq al-Barnusi (Fès 846h/1443— Mesrata 899h/1493). Ce dernier a eu des maîtres prestigieux, originaires de différentes régions du pays (al-Aydli pour Tamokra, ath-Tha`aliby pour Alger, as-Sanusi pour Tlemcen), tous fortement liés à Béjaïa. Devenu professeur dans cette ville, il y rédigea son fameux ouvrage «Qawa`id at-Tassawutí».

Effectivement, Ahmed Zerruq avait d'abord étudié à Tlemcen chez Sanusi, Ben Zekri, at-Tanesy et Ibrahim at-Tazi, avant d'aller à Béjaia créer une école célèbre, dont l'un des étudiants les plus en vue était Ahmed Ben Youcef, de Méliana.

Ahmed Zerruq était considéré par Ahmad Baba at-Tambucti comme étant «l'un des derniers maîtres du Soufisme véritable, qui allie la vérité et la Shari a » (cf. Ibn Maryam, Nayl). Sa grande devise était «pas de Soufisme sans [respect] du droit » ([15], Tunis, s. d., Règle IV). A ce niveau, il y a lieu de se rappeler que beaucoup de Soufis ont été en même temps des Fuqaha.

décrivais ce que j'ai vu à Béjaia, pays de la piété, de la science, ma terre vraie ».

D'un autre côté, on connait les rapports d'al-Huwari avec Tlemeen. Ainsi, Ibrahim at-Tazi a fait ses études à Tunis et à Tlemeen auprès d'Ibn Marzuk al-Hafidh. Il habitait Oran. Voilà ce que dit al-Qalasadi, dans sa Rihla: « J'allais à Oran et y séjournait chez le Cheikh Sidi Brahim qui était alors le suppléant de Sidi Muhammed al-Huwari ».

14. Le Mathématicien Bougiote Abu El Fadhl alMashdaly à Tlemcen: Al-Sakhāwi dans son recueil
biographique, qui a pour titre «Lum'a an-Nuramiyya» (La
lumière éclatante sur les hommes illustres du XV<sup>e</sup> siècle), nous
offre une biographie détaillée de son propre maitre Abu al-Fadhl
Muhammad ben Muhammad al-Bija<sup>+</sup>i, fils du grand savant Abu
Abdallah Muhammed b. Belqacem al-Mashdali (mort en 1466).
Dès son jeune âge, il apprit par cœur le poème didactique en
science des héritages de Abū Ishāq al-Tilimsânî (1212-1300),
qui fut l'élève de l'élève d'al-Qurashi, Abī 'Alī ash-Shlūbīnī
(1166-1247), et le Talkhis du célèbre mathématicien marocain
'Ibn al-Bannā' (1256 - 1321). Par la suite il a suivit des cours
d'astronomie utilitaire (al-Miqat), de science de calcul et de
logique à Bougie. Parmi ces maitres en mathématique, figure
son propre père et Mūsa b. Brahim al-Hassnawi.

C'est en 1436 qu'Abu al-Fadhl al-Mashdâli s'est rendu à Tlemcen afin de perfectionner son instruction auprès des plus grands maitres de cette époque, en géométrie, arithmétique, science du calcul, musique, algèbre, astronomie (générale et utilitaire), instruments astronomiques (astrolabes, tables astronomiques...), science des héritages... Ayant amassé de vastes connaissances et dépassé tous ses collègues (et même certains de ses maitres) dans les sciences traditionnelles et intellectuels, Abu al-Fadhl revient à sa ville natale, Bougie, en 1440. Il enseigna dans cette ville durant une année avant de la quitter une deuxième fois pour se rendre en Orient (Egypte, Syrie, ...). Là-bas, il enseigna, en plus de certaines disciplines religieuses et linguistiques, les connaissances mathématiques du Maghreb.

Burhan ad-Din al-Biqa'i a réalisé au Caire le premier Tefsir (commentaire) du Coran basé sur la cohérence entre les versés et d'Abderrahmane), en raison de l'attitude de son frère. Par la suite, il sera en poste à Tlemeen, Au service de Abou Hammou Moussa II . Il a rédigé l'ouvrage «Livre de l'objet des désirs des voyageurs ou l'histoire des rois de la famille des Bani Abdel'Elwad, et exposition de ce que possède de solide et stable gloire, notre Maître, le Khalife Abou Hammou ». Ce livre décrit les événements touchant la dynastie Abdelwadide de 1236 à 1374.

En particulier, c'est grâce à son ouvrage qu'on a des informations précieuses sur la création de la Médersa Yaqoubiya. Le témoignage du célèbre mathématicien al-Qalasadi montre que c'est dans cette institution qu'il a suivit les cours du grand Cheikh Ibn Zaghu (mort en 1441).

12. Lissan ad Din Ibn al-Khatib et les savants de Tlemcen et de Bougie: Auteur prolifique, Lissan ad Din Ibn al-Khatib (Grenade 1313 – 1374) est un éminent historien et homme de lettre de Grenade, qui s'est distingué également en médecine. Il fut l'éleve de l'éminent médecin Abu Zakariya Yahya Ibn Hudhayl (m. 1352). Dans son traité al-Ihata, il a rédigé des notices biographiques sur de nombreux savants de Tlemcen et de Béjaia. C'est le cas d'al-Maqqari pour Tlemcen ou bien de Mansur al-Zwawi pour Bougie.

Il a été administrateur du Royaume de Grenade. Il accompagna le souverain Mohamed V en Afrique du Nord lorsque ce dernier a dû fuir en 1359. Il a été rétabli dans ses fonctions 03 ans plus tard, lorsque le souverain a récupéré son trône. Ibn al-Khatib a été exécuté en 1374.

13. al Huwary à Béjaia: Muhammad b. Amar al-Huwari (mort à Oran en 843h./1440) est arrivé à Béjaïa à l'époque où Ibn Khaldun avait été appelé par le prince Abu Abdellah al-Hafsi pour occuper le poste de premier ministre (Hajib). Ses impressions sur cette ville ont été publiées par son biographe Muhammad Ibn Said al-Andalusi dans son livre « Rawdat al-Masim ». Il confirme notamment qu'il étudia auprès des deux imams, al-Waglisi et Ibn Idris. Le poème qu'il a écrit abonde d'éloges à l'intention des habitants de Béjaïa: dévouement, charité, aide à l'étranger, affection vis-à-vis des pauvres,... Dans son poème intitulé At-Tashil, il déclare «Ah l', si je vous

la montagne qui s'élève au midi d'Oudjda et dont ils se servaient avant d'avoir fondé leur royaume".

Le siège de Bougie fut infructueux. Temzizdekt fut détruite de fond en comble par le sultan Abou Yahya Abou Bekr en mai 1332. Ses ruines furent réoccupées en 1509-1511 par (un autre) Abou Bekr, de même que des fortins situés en aval, El Yakouta et Hisn Bekr, de manière à assiéger Bougie prise par les Espagnols en 1509. Les murs de pisé de cette ville-forteresse subsistent toujours en partie non loin de la voie ferrée. Le lieudit a donné son nom à la ville coloniale voisine : El Kseur (« Les châteaux »).

10. Ibn Khaldun Abderrahmane, entre Béjaia et Themeen: «Béjaia oir je deviens Hadjeb avec une autorité absolue ». Cette citation d'Ibn Khaldun (Tunis 1332 – Le Caire 1406) dans son autobiographie (Ta'rij) est significative de ses liens avec la Cité. En effet, ses écrits sur Béjaia ont permis aux historiens de clarifier de embreux concepts en rapport avec l'Occident Musulman (al-Andalus et Maghreb): la notion de frontière, la tradition mathématique te Maghreb, le renouveau des études de Fiqh (jurisprudence).... En poste à Bougie, il se rendait tous les matins, après avoir expédié les affaires publiques, à la mosquée de la Casbah afin d'y enseigner la jurisprudence et les mathématiques.

On sait, de part son propre témoignage, qu'Ibn Khaldun a reçut une excellente formation en mathématique auprès du mathématicien tlemcénien al-Abili (1282-1356), un des élèves du très célèbre mathématicien marocain Ibn al-Banna (1256-1321). Vers 1368-1370, il entre au service du Sultan Zyanide de Tlemcen, Abou Hammou Moussa II. Les rapports seront conflictuels pendant de nombreuses années.

11. Yahia Ibn Khaldun, entre Tlemcen et Béjaia: «Tlemcen, la cité du savoir, du raffinement et des bonnes manières ». Telle est la citation de Yahia Ibn Khaldun (Tunis 1334 — Tlemcen 1379). En effet, les frères Yahia et Abderrahmane Ibn Khaldun (1332–1406) ont eu des rapports particuliers avec les villes de Béjaia et Tlemcen. Ces rapports vont par la suite avoir des répercussions sur l'histoire du Machreb.

Yahia avait été Vizir à Bougie vers 1365 –1366. Lors de la prise de la ville, il sera malmené et pris en otage (avec la famille Plus tard, al-'Uqbānī exerça la fonction de Cadi à Tlemcen, à Salé et à Marrakech. al-'Uqbānī a eu pour disciple plusieurs personnages illustres, tel que: son fils Qāssim al-'Uqbānī, l'imam Ibn Marzūq al-Hafid, le cheikh Ibn Zāghū.

En mathématique, al-'Uqbānī a rédigé trois commentaires explicatifs. Le premier sur le célèbre traité en science des héritages du mathématicien andalou al-Hawfi (mort en 1192). Le second ouvrage d'al-Uqbani est un commentaire du traité at-Talkhīs, d'Ibn al-Bannā'. Notons qu'al-'Uqbānī, dans ce dernier ouvrage, semble être l'un des derniers mathématicien maghrébins à utiliser dans ses démonstrations les propositions des Eléments d'Euclide. Enfin, le dernier commentaire d'al-Uqbanī, est celui qu'il a fait sur le poème didactique en algèbre d'Ibn al-Yasamin (m. 1204). Ce dernier, composé de 54 vers, contient les algorifilmes de résolution des six équations canoniques, suivis de deux méthodes de résolution des équations quadratiques non unitaire, et se termine par les règles de calcul sur les expressions algébriques.

Al-Uqbani a également rédigé un manuel sur la manière d'utiliser la méthode nouvelle qui avait été introduite par le célèbre algébriste de Bougie al-Qurashī (1184) dans le domaine des héritages. Dénommée Tarīqat al-Farā'idh bi-l-Kussūr (méthode des fractions en science des héritages), celle-ci est considérée par les mathématiciens des 14º et 15º siècles comme une grande innovation. Elle est basée sur la décomposition des nombres en facteurs premiers pour la réduction au même dénominateur des fractions qui interviennent dans la répartition d'un héritage donné.

9. Un territoire Abdelwadide à Béjaia: la forteresse de Lessouar – Temzizdekt: L'un des vestiges les plus intéressants de Tiklat (El Kseur – Béjaia), mais aussi l'un des plus ignorés, est la ville-citadelle Abdelwadide Lessouar - Temzizdekt. A partir de 1327, sur l'ordre du sultan de Tlemcen, Abou Tachfin, les Abdelwadidés construisirent une forteresse destinée à bloquer Bougie. La ville antique devait être complètement ruinée à cette époque puisqu'ils choisirent de s'établir dans la plaine à 3 km au nord-est du site antique. Abou Tachfin donna à la forteresse le nom de Temzizdekt pour "rappeler le souvenir de l'ancienne citadelle que les Abd el Wadides possédatient dans

Aux 13e– 14e siècles, le Mukhtassar, prestigieux traité de jurisprudence du Malikite égyptien Ibn El-Hadjib (1175–1248) a joué un rôle central dans le renouveau des études de Figh au Maghreb. Un témoignage d'Ibn Khaldun nous renseigne sur l'action du « plus grand des Cheikhs», Nasir ad-Din az-Zwawi (1235–1335), qui le ramène d'Egypte à Béjaia et le fait connaître au premier cercle de ses disciples: Abu l'Abbas Ahmed Ben Amrane al-Bija'i, Ahmed Ben Idris et au Tlemcénien Ibn Marzuq al-Djad (à Béjaia dès 1328).

De nombreux élèves d'Ahmed Ben Idris ont également rédigé des travaux (Sharh, gloses, annotations, Iktissar,...) sur ce Mukhtassar: Ibn Marzuq al-Djad, Saïd al-Uqbani, Ibn Khaldun, Muhammad El-Machdaly. Or ces demiers ont tous été des disciples d'al-Abili dont on connaît le travail de structuration (à Marrakech, Tlemcen, Tunis et Béjaia) de l'Ecole Mathématique du Maghreb. Un bref travail de recoupement permet de constater que la plupart des membres de cette école ont rédigé des travaux sur le traité d'Ibn al-Hadjib.

Lissan ed Din Ibn El-Khatib, dans son *Ihata*, consacre une notice à Ibn Marzuk al-Djad: « c'était une des curiosités de son siècle...». En 1351, il émigra en Espagne ou le Sultan l'investit des fonctions de prédicateur dans la grande mosquée de la cour et lui confia une chaire d'enseignement dans un établissement d'instruction publique. Il revient alors à Tunis en 1364, où il eu pour élève al-Barzuli. Il avait été surnommé « le Chef des savants».

8. Le tlemcénien Al Uqbani à Béjaia (1320 – 1408): Le mathématicien Said ben Muhammad al-Uqbani naquit à Tiemcen en 1320. Il fit ses premières études en cette ville et compta parmi ses maitres Les deux fils de l'imam, al-Ablii (1282-1356) et un éminent savant de Béjaïa Amrane al-Mashdali (1271-1344) qui, on le sait d'après son biographe ar-Tumbuktī, enseignait à Tlemcen, en plus de certaines disciplines religieuses, la logique et la science des partages successoraux.

A Bougie, il fut l'élève de l'éminent savant Ahmad Ben Idris al-Bijā'i (m. 1360) et exerça la fonction de Cadi de la communauté, lorsque le sultan mérinide Abī 'Inān prit possession de cette ville entre 1353 et 1358, « à une époque où les savants foisonnaient », précise son biographe Ibn Farhūn.

Saghir», pour avoir écrit un livre que l'on comparaît à l'Ihya d'al-Ghazali.

Les disciples de Sidi Bou Medienne étaient originaires de différentes régions du Maghreb. Parmi ses disciples tunisiens, citons Sidi Dahmani (mort à Tunis en 1224) et al-Mahdawi, qui avait accueilli à Tunis Ibn Arabi et avait été destinataire de sa Risalat al-Quds (en 600h/1203). Parmi ceux venus de l'Ouest, citons le célèbre mystique Muhammad b. Abi al-Qasim as-Sijilmasi, qui séjourna également à Bougie et «Tavazsala ila al-Haqa 'iq ». Il était disciple d'Abu Muhammad Salih, patron de la ville de Salé, lui mème semble-t-il, élève de Sidi Bou Medienne.

Après son décès à El Eubbad, en novembre 1197, il deviendra le Saint patron de la ville de Tlemcen.

6. Amrane Mashdaly à la Médersa Tachfiniya: Amrane al-Mashdaly (670h./1270 – 745h./1345) a été un élève de Nasir ad-Din. Il a ainsi réalisé un Sharh (commentaire) du traité d'Ibn Hadjib. Spécialiste en science des héritages, il sera en poste à Tlemeen dès 727h./1327, ce qui lui conféra le titre de Nazil Irlimsan. Il sera reçu par Ibn Tachfine qui le nommera à la Médersa Tachfiniya. Il est l'auteur de Fatawis célèbres dont certaines sont reprises dans le traité al-Mî yar d'al-Wansharisi (1430 – 1508).

Plusieurs biographes ont évoqué Amrane al-Mashdaly. Ainsi, dans le Bughiat ar-Rawad, Yahia Ibn Khaldun donne une courte notice sur sa vie et sa production. Voir également dans Complément d'Histoire des Béni Zeiyan d'at-Tenessy (pages 76 – 77), dans le Nayl al-Ibithaj d'Ahmed Baba at-Tambukti (page 208) et dans le livre « Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom » de l'Abbè Bargès (pages 47 et 156).

7. Ibn Marzuq al-Djad et le renouveau des Etudes de fiqh au Maghreb: Il est connu sous le nom d'al-Djad (l'aïeul) ou d'al-Khatib (le prédicateur). Ibn Farhun donne la liste de ses professeurs. Ibn Khaldun dit « c'est notre ami, ... ses ancêtres étaient les gardiens du tombeau de Sidi Boumedienne à El Eubbed ». Né à Tlemcen en 1310, il part avec son père en Orient vers 1327. Il s'arrêta à Bougie ou il étudia sous Nasir ad Din El Machdaly. Il excella dans les deux écritures : maghrébine et orientale

bien vite quitter pour se retrancher avec ses partisans à l'oratoire de Mellala, situé à quelques kilomètres de la ville.

C'est là qu'il rencontra son grand futur général, Abdelmoumen ibn 'Ali (qui lui succéda) et qu'il mis au point le plan de soulèvement des Almohades qui ébranla bien des trônes au Maghreb et en Andalousie. Au milieu du XII° siècle, les Almohades s'attaquent à l'al Andalus (1148) et au Maghreb central (Béjaia, 1152). Ce n'est que vers 1160 que les Almohades réussirent à unifier tout le Maghreb et l'al Andalus. Ibn Tumart est l'auteur d'al-Murshida (celle qui dirige) qui a été édité par Goldziher (Fontana, Alger). Ce texte religieux a été probablement rédigé dès son retour d'Orient. Il s'agit de sa première réforme dogmatique. 'Abdelmoumen a joué un grand rôle dans la diffusion de ce texte qui sera enseigné partout dans les mosquées et les écoles. Un commentateur d'al-Murshida, Ibn Naqash, affirme que la Murshida était enseignée à Tlemcen.

5. Sidi Bou Medienne, de Béjaia à Tiemcen: A l'époque Almohade, deux raisons essentielles ont été à l'origine du développement rapide du Soufisme dans toutes les couches sociales de la Kabylie: la présence à Béjaïa des plus grands maîtres du Soufisme et l'esprit de tolérance de la population. En effet, Sidi Bou Medienne n'a -t-il pas affirmé que "Béjaïa facilite, plus que d'autres villes, la recherche de ce qui est permis".

La ville de Béjaïa a possédé le maître le plus illustre du grand mouvement mystique Maghrébin: le Qutb Sidi Bou Medienne (S20h/I126 – 594h/I197). "Son grand mérite, sa grande réussite, c'est d'avoir réalisé, d'une manière accessible à ses auditeurs, l'heureuse synthèse des influences diverses qu'il avait subies". Selon R. Brunschvig, «Avec lui, le Soujisme modéré s'adapte à la mentalité du croyant maghrébin, homme du peuple ou lettré ». L'action de son école a permis à la ville de Béjaïa d'occuper une place éminente dans l'Islam Occidental.

Il était naturel que l'influence de Sidi Bou Medienne se fasse sentir tout d'abord à Béjaïa et même les autres «Princes de la Science» ne sont pas restés en dehors de sa sphère d'action: 'Abd al-Haq al-Isbili (mort en 582h/1186), ainsi qu'al-Masili (m. en 1185), plus connu sous le sumom de «Abu Hamid as-

quantité de Fatawis, dont une grande partie a été transcrite dans le Mi yar (l'Etalon) d'al-Wansharisi et dans les Cas de Jurisprudence d'El-Mazouny. Il a eu pour professeur Said al-Uqbani (1320 – 1408). Son disciple le plus fameux est le célèbre mathématricien andalou al-Qalasadi (1412–1486).

Ce dernier affirme dans sa Rihla qu'il « a suivi ses leçons avec ses condisciples à la médersa appelée El-Yaqubiya. En été, Ibn Zaghu enseignait le calcul, le code des partages et la géométrie ».

Ibn Marzuq al-Hafid (le petit fils) (1364–1439) est l'auteur d'un poème du mètre redjez sur le Talkhis du mathématicien marocain Ibn al-Banna (1256–1321), ainsi que sur l'art de dresser les calendriers. Cette citation de son disciple al-Qalasadi est significative: « En arrivant à Tlemcen, je trouvais dans cette cité une foule de savants. Mais celui qui mérite avant tout une mention spéciale, c'est le Cheikh, notre professeur Ibn Marzuk al-Hafid. Il est mort en 1439. Le Sultan assista avec toute sa cour à ses funérailles dont je n'avais jamais vu les pareilles".

Ahmed Ben Zekri (mort en 1494) est l'auteur de nombreuses Fattavis (décisions juridiques) qui ont été transcrites par al-Wansharisi dans son Mi yar (Etalon). Ben Zekri discuta avec as-Sanusi de nombreuses questions. Chacun soutenait opiniatrement son opinion et réfutait celle de son adversaire. Parmi ses disciples, citons Ahmed Zerruq al-Barnusi (mort en 1477).

Et-Tenessy (mort en 1493). Il naquit à Tlemcen et a eu pour maître Ibn Marzouk al-Hafid, Qasim al-Uqbani, Ibrahim at-Tazi,... On raconte que le cheikh Sidi Ahmed b. Daoud Endalousy, ayant été interrogé, après son départ de Tlemcen, sur le mérite particulier des savants de cette ville, répondit: « La science est l'apanage d'Et-Tenessy, la piété caractérise as-Sanusi, et c'est Ibn Zekri qu'appartient l'excellence du professorat ». Il est l'auteur de "l'histoire de la dynastie des Béni Zayian".

4. Le Méhdi Ibn Tumart rencontre `Abdelmoumen à Mellala (Béjaia): Au retour d'Orient vers 510h/1117 – 1118, le fiutur Méhdi Ibn Tumart s'arrêta à Béjaia et y déploya son activité réformatrice, notamment par sa prédication en langue berbère. Il dispensa son enseignement à la Mosquée al- Rayhana qu'il dû

3. Tlemcen, la Grenade Africaine: Du VIII<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle, de puissantes dynasties qui ont gouverné le Maghreb au Moyen-Age arabe ont marqué la ville de Tlemcen (Idrisside, Hammadide, Almoravide, Almohade). Chacune d'elles a laissé son empreinte.

Vers 1236, alors que l'empire almohade était affaibli par des luttes internes, un chef berbère, Yaghmoracen, des Abdelwadides (ou bien Zyanides), établit son autorité à Tlemcen et proclame l'indépendance de cette ville et de toute la province. Parmi les souverains Abdelwadides qui ont marqué l'histoire Tlemcen, Abou Hammou II (1359-1387) est celui qui a le plus contribuer à la grandeur intellectuelle de la Cité. Il rétabli les remparts de sa capitale, et rempli les caisses du trésor public. Il tenta vainement d'occurer Boueie.

Le royaume des Abdelwadides survivra jusqu'à 1555, date à laquelle Salah-Raïs, pacha d'Alger, s'en empare, tandis que le dernier souverain de Tlemcen se réfugie à Oran chez les Espagnols.

Tout au long du Moyen Âge musulman, un milieu intellectuel exceptionnel va se constituer. Dans les paragraphes suivants, nous allons évoquer ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont contribuer à développer les échanges Béjaia—Tlemeen.

Parmi les autres grands Cheikh qui ont fait de Tlemcen un Centre d'enseignement supérieur, citons :

Les deux fils de l'Imam. L'aîné, Abu Zeid (mort en 1342), considéré comme étant « le docteur des Malikites à Tlemcen, le savant incomparable » est l'auteur d'in grand commentaire sur le précis d'Ibn El-Hadjib. Le cadet est Abu Muça (m. 1348). Ibn Khaldun affirme qu'Abou Hammou leur fit batir le collège qui porte leur nom.

al-Maqqary (à Fès dès 1348. Mort à Fès en 1392), «le professeur vers qui on accourait de tous les pays ». A Béjaia, il suivi les cours de Mohamed ben Yahia al-Bahili, Mohamed ben Yaqoub al-Zarouli,... Il deviendra le Cadi de la Communauté de Fès.

Ibn Zaghu (1380-1441) est l'un des plus grands maîtres de Tlemcen. Il est l'auteur d'un commentaire de la *Tlemcaniya* sur la science des héritages d'Ibrahim Et-Tlemcani. On lui doit une La Dynastie Hammadite (1004 – 1152) a joué un rôle de premier plan dans l'histoire et la civilisation du Maghreb central. Béjaia, qui donnera son nom aux petites chandelles (les «bougies») et à partir de laquelle les chiffres arabes vont être «popularisés» en Europe, en deviendra sa capitale (en 1067).

Béjaia, Port de commerce: Profondément enracinée au Maghreb, Béjaïa était aussi largement ouverte sur la Méditerranée. En effet, elle devient très tôt un point de contact—un interface diraient les géographes — entre le Maghreb et l'Europe. Elle concentre les marchandises, pour les redistribuer ensuite dans diverses directions. Témoin de ces intenses échanges, la ville de Béjaia a donné son nom à un type de cuirs. Cependant, elle est surtout à l'origine du nom donné aux petites chandelles (les bougies). L'attestation du mot au début du XIV siècle montre que cette exportation était suffisamment importante au siècle précédent pour que les chandelles prennent le nom de la ville d'où provenait la cire.

Centre d'enseignement supérieur: La ville de Béjaïa était un centre d'enseignement supérieur. On y venait pour compléter sa formation au même titre qu'au Caire, à Tunis ou à Tlemeen. Plusieurs centaines d'étudiants (dont beaucoup d'européens) se pressaient dans les écoles et les mosquées où enseignaient théologiens, juristes, philosophes et savants parmi les plus réputés du monde musulman. Parmi les institutions célèbres: La Grande Mosquée, Madinat al-'Ilm (la Cité des Sciences), La Khizana Sullaniya, l'Institut Sidi Touati...

Le Dialogue Inter-Religieux: A l'époque médiévale, Béjaïa a eu le privilège d'abriter une forme de dialogue inter-religieux, à travers des événements, entrés depuis dans l'histoire Islamo-Chrétienne. Ce dialogue avait un lieu prédestiné. Il s'agit bien sûr de Beit al Hikma (la maison de la sagesse), qui symbolisait les échanges intellectuels entre musulmans et non musulmans, résidant dans la ville ou y venant de l'étranger. Tous les historiens ont souligné la signification particulière que revêt la célèbre lettre du Pape Grégoire VII au souverain Hammadite de Béjaïa, le prince al-Nasir, en 1076. Selon Mas Latrie, qui a publié ce document d'archives, «jamais pontife romain n'a aussi affectueusement marqué as sympathie à un prince musulman».

Ces liens particuliers et privilégiés entre ces deux cités algériennes prestigieuses vont joué un rôle non négligeable dans la constitution de la tradition scientifique médiévale du Maghreb. Dans cet article, nous introduisons les principales aventures intellectuelles qui ont permis à ces deux cités d'être qualifiées de « jumelles ».

1-Les rapports politiques Béjaia- Tlemcen: Depuis les débuts de la présence musulmane en Afrique du Nord, deux pôles se sont affirmés, à l'Est autour de Kairouan puis de Mahdia et Tunis, et à l'ouest autour de Fès et Marrakech (mais aussi de Cordoue).

Entre ces deux pôles, l'espace du Maghreb central est soumis à une forte compétition qui prend appui sur les différentes capitales régionales qui émergent et se succèdent dont les principales sont Tahert, Tlemeen, Tubna, Msila, Ashîr, la Qal'a des Banû Hammâd et Bougie.

Depuis le milieu du XI° siècle, le Maghreb occidental a été l'épicentre d'une évolution à caractère politique et religieux qui réalisa au moins temporairement à deux reprises le vieil idéal d'unification de l'al Andalus et du Maghreb. Les Almoravides conquirent le Maghreb occidental, mais échouèrent au Maghreb central et s'arrêtèrent à la zone d'influence des Bani Hammad regroupés à Béjaia. Ils purent néanmoins déferler sur l'al Andalus qui venait de subri la prise de Tolède par les Castillans. L'apparition des Almohades s'est effectuée d'abord en réaction contre la dynastie Almoravide. Fondée sur une doctrine formulée par l'hn Tumart, un berbère qui avait séjourné à Cordoue avant de se rendre à Baghdad.

À partir du XII° siècle cependant, le déplacement des centres de gravité vers le nord et la Méditerranée consacre le rôle de de llemcen et Bougie qui deviennent pour la première la capitale du sultanat abdelwadide, et pour la seconde la deuxième capitale hafside, dans la dépendance le plus souvent de Tunis, mais aussi parfois siège d'un émirat indépendant. La frontière entre les deux espaces se situe alors autour d'Alger, alternativement conquise par l'une ou l'autre puissance, mais sans que des limites fixes ne soient jamais pleinement définies ni reconnues.

2-Béjaïa, une Capitale Historique sur les rives de la Méditerranée:

## Les Rapports Intellectuels Béjaia – Tlemcen

Pr Djamil Aïssani

Introduction: Le 01 octobre prochain sera inaugurée au Palais de la Culture de Tlemcen, l'exposition «Les Echanges Intellectuels Béjaia — Tlemcen». Une trentaine d'histoires extraordinaires seront présentées au public. A côté des thèmes connus (La rencontre d'Ibn Tumart et d'Abdelmumen à Mellala, La Qutbiya de Sidi Bou Medienne, les frèrés Abderrahmane et Yahia Ibn Khaldun, ...). l'exposition abordera des thèmes tout à fait originaux : le jurisconsulte tlémcénien Said al-Uqbani (1320 — 1408) et la méthode des fractions en sciences des héritages de l'algébriste de Bougie al-Qurashi (mort en 1184), les études d'Abu al-Fadhl al-Machdaly (1419 — 1460) à Tlemcen, en compagnie d'al-Qalasadi et d'al-Sanusi, auprès d'Ibn Zaghu et d'Ibn Marzuq al-Hafidh, les rapports de Cheikh Sanusi avec la Kabylie, ...

En effet, de tous les rapports inter-villes, ce sont les échanges Béjaia – Tlemcen qui ont eu le plus d'impact sur le développement des activités scientifiques et culturelles au Maghreb central et en Méditerranée:

-Aux 11° – 13° siècles, de nombreux tlemcéniens se sont rendus à Béjaia pour poursuivre leurs études. Beaucoup d'entreeux sont devenus de véritables savants et s'y sont installés pour 
enseigner ou bien pour y exercer des fonctions administratives 
ou juridiques. C'est le cas par exemple de Abu Farès Abdelaziz 
b. Omar b. Makhluf (Tlemcen 1202 – 1286). Cadi à Bougie, il 
va y rencontreq al-Hirrali (m. à Damas en 1240) et lbn Mahrez. 
Le bio-bibliographe al-Gubrini (m. 1315) a été son élève.

-Aux  $14^{\circ}$  –  $15^{\circ}$  siècles, se sera le tour des bougiotes de privilégier la direction Tlemcen. C'est le cas par exemple d'Abu al Fadhl al Mashdaly (1419 – 1465).

Professeur de Maths- Université de Bejaia/ chercheur C.N.R.P.A.H. Alger.

temps contre la Couronne d'Aragon et les Mérinides qui furent précédemment les alliés des Nasrides. Plusieurs Sultans de Tlemcen furent élevés dans les cours d'Al-Andalus, comme le quatrième roi de la dynastie des Banou Abdelouad, Abou Tachfin fils d'Abou Hammou, élevé à la cour Nasride de Grenade où il recevra son initiation princière au palais de l'Alhambra. Tlemcen est restée longtemps une ville amarrée à l'Andalousie décrite et chantée par ses poètes. Les habitants des deux capitales avaient beaucoup d'affinités et partageaient les mêmes traditions dans l'habillement, l'art culinaire enfin, le parler avec ses inflexions particulières communes.

Mots clés: Tlemcen- histoire - siège - épreuve -résistance.

Paralelamente al desarrollo del culto a los santos, la arquitectura magrebí post almohade se caracteriza por el interés mostrado a los centros funerarios. Así, nos han llegado algunas qubbas funerarias de época abdelwadida. La qubba de Sidi Marzuq, que probablemente data del reinado de Yaghmurāsan, está situada en la esquina suroeste de la gran mezquita de Tlemcen. El acceso al mausoleo se realiza mediante una antecámara. El espacio funerario está rematado con una cúpula de ocho caras. La qubba de Sidi Ibrahim, construida por Abū Hammū II está precedida por un patio a cielo abierto. La cámara funeraria, coronada también por una cúpula de ocho caras, está profusamente decorada por paneles esculpidos en escayola que incluyen largas inscripciones coránicas.

#### Bibliografía

BERSC, H., GUICHARD, P. & MANTRAN, R., Europa y el Islam en la Edad media, Barcelona, 2001.

CAHEN, C., El islam. Desde los origenes hasta el comienzo del Imperio Otomano, Madrid, 1984.

IBN JALDūN, Histoire des berbères et de dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, ed. y trad. de M. G. De SLANE, Argel 1925 (reimpresión, 1956).

IBN HAWQAL, Description du Magreb, trad. por M. G. De SLANE, en Journal Asiatique, 1842.

LEWIS, B., Los árabes en la Historia, Madrid, 1956.

Resumè: Tlemcen eut des échanges divers avec l'Espagne musulmane et apportait aides militaires contre la Reconquista Chrétienne. Les Nasrides signent des traités de paix avec les souverains Zianides de Tlemcen, ils deviennent alors alliés un es el minarete de la mezquita de la kasba en Marrakech. Las torres cuadradas se rematan en un linternón y la decoración de relieves de ladrillo dibuja la red rómbica que orna el cuerpo del minarete. La presencia de un panel de red rómbica se observa en otros casos, como en Nedroma, o en los minaretes de los oratorios de Abu l-Hasan y de Sidi Ibrahim en Tlemcen. Sin embargo, la red rómbica, marca típica de la herencia decorativa almohade, no aparece en los minaretes de las mezquitas de Awlād al-Imām y de Mechouar en Tlemcen, donde las fachadas de la torre están decoradas con un panel rectangular adornado con arquerías entrelazadas.

Los soberanos abdelwadidas edificaron varias madrasas. desgraciadamente todas desaparecidas. La primera se debe a Abū Hammū II que financia hacia 1310 la construcción de la madrasa de los Awlād al-Imām, en honor de dos sabios de la región de Ténès. Hacia 1327, se construye at-Tašfiniyya, levantada por Abū Tašfīn, e implantada muy cerca de la gran mezquita de Tlemcen. Restaurada varias veces, especialmente en el siglo XV, en el reinado de Abū l-'Abbās b. Mūsà (r.1430-1461), se demolió en 1873 para construir el ayuntamiento. Conocemos su planta y varios fragmentos de su decoración. El monumento se organizó según dos ejes perpendiculares, uno que unía las dos entradas monumentales, y el otro que atravesaba el mihrab de la sala de oración. El patio central, de forma rectangular, está totalmente rodeado de galerías. La sala de oración presenta una disposición original, ya que va precedida de una galería decorada con una pila. En el interior, el oratorio se divide en tres partes: un sector central cubierto por una cúpula está delimitado de una y otra parte por un espacio rectangular; uno de los sectores laterales al parecer tuvo una vocación funeraria. Una última madrasa zayyanida, al-Ya'qūbiyya, se construyó en el reinado de Abū Hammū II.

siglo XV), pero sin conseguir establecer un poder central fuerte, triunfando las disensiones tribales internas. El final de la dinastía abdelwadida es tan agitado como el primer siglo de su historia. Debilitados por sus disensiones internas y por la gran influencia de las tribus árabes nómadas, los abdelwadidas se reducen a la soberanía de los españoles de Orán (1509) y después a los turcos de Argel (1517). Tlemeen, sometida un tiempo a los saadíes, está ocupada definitivamente por los turcos en 1550, poniendo fin definitivamente de este modo al poder abdelwadida.

En el dominio del arte los abdelwadidas nos han dejado varias realizaciones modestas, principalmente situadas en la capital Tlemcen. Se edificaron varios oratorios, especialmente cerca de mausoleos de personajes santos. La mezquita Sidi Abu I-Hasan, dedicada a un sabio de Ténès, se fundó en 1296 y la mezquita de Awlād al-Imām (1310), ambas de tamaño reducido, carecen de patio central. La sala de oración consta de naves perpendiculares al muro de la qibla. La mezquita Sidi Ibrahim, construida en el reinado de Abū Hammū II, adopta una planta similar a las dos anteriores, pero con un patio central rodeado de una galería que prolonga las naves de la sala de oración. El mihrab va precedido por una cúpula acanalada. Los edificios están cubiertos de estructura de madera, acondicionada a veces, como en el caso del oratorio de Sidi Abu I-Hasan, según las técnicas andaluzas de techos artesonados.

Aunque los abdelwadidas no construyeron muchas mezquitas nuevas, aportaron su cuidado al mantenimiento, la restauración y la ampliación de edificios preexistentes. Así, varias mezquitas del territorio zayyanida disponen de minaretes. Probablemente a Yaghmurāsan debemos los minaretes de dos mezquitas de Tlemcen: la gran mezquita y la de Agadir. En ambos casos, los minaretes se elevaron según el modelo almohade, cuyo prototipo en varias ocasiones. Entre 1299 y 1307, los abdelwadidas se atrincheran en Tlemcen, que resiste a un largo siglo marinida. Al salir de esta prueba, Abū Hammū al-Tānī (1308-1318) y su hijo Abū Tasfīn (1318-1337), emprenden una política de consolidación del poder abdelwadida y extienden su poder al territorio de las tribus zenetas de los tujin y de los maghrawa en el valle del Chelif y de sus alrededores. Tlemcen recobra su esplendor y se beneficia, gracias a su situación central en el Magreb, de las riquezas del comercio transahariano.

Las relaciones exteriores establecidas con Aragón y Mallorca refuerzan la posición regional de los abdelwadidas, especialmente frente a los hafsidas en crisis. Las rivalidades con los marinidas ponen fin a esta calma. Tlemcen cae en manos de Abū-1-Hasan en 1337. Los marinidas, sin poder establecerse allí de forma duradera, la reocupan periódicamente, en especial en 1352, 1360 y 1370. Con Abū Hammū al-Tānī (1359-1389), monarca cultivado, nacido y criado en Al-Andalus, el poder abdelwadida recobra algo de su esplendor.

La región fue repartida entre tres dinastías beréberes: los Merinidas en fez, los Abdelwadidas en Tlemcen y los Hafsidas en Túnez. Desde el fin del siglo XV, después de la reconquista coristiana, reconquista sobre la totalidad de España poniendo fuera a los judíos y musulmanes, España continuó con sus logros, ocupó varios puertos de la costa argelina como Mers-el kebir, Orán y Bedjaia. Los abdelwadidas aceptaron el protectorado español, pero las autoridades religiosas de la ciudades portuarias apoyadas por la población reclutaron corsarios. En 1518 Argel y varios otros puertos fueron sitiados y los otomanos fueron llamados al rescate.

Posteriormente la dinastía se mantiene con dificultad, resistente a los intentos de expansión marinidas y hafsidas (en el

## Los banū 'Abd al-Wād o abdelwadidas de Telemcen historia y herencia

Nourine Elaid Lahouaria

Al igual que sus rivales marinidas, los abdelwadidas (asimismo denominados zayyanidas en referencia a Zayyān, padre de Yaghmurāsan, fundador de la dinastía), provienen de tribus zenetas nómadas que se desplazan en el siglo XII a la parte oeste del Magreb central. Fiel al poder central almohade, uno de los jefes de los abdelwadidas, fue investido por el califa al-Ma'mūn como gobernador de Tlemcen en 1227. En 1236, el poder tribal cae en manos de Yaghmurasan, que no tarda en mostrar sus veleidades de independencia. Desde 1240, deja de reconocer al califato almohade y se impone el título de emir de los musulmanes, que antiguamente adoptaron los almorávides. El aniquilamiento de los almohades, en 1269, desencadenó una ruda batalla comercial entre cristianos (españoles) y musulmanes por el control de los puertos del mediterráneo.

Para afirmar su poder, Yaghmurāsan debe enfrentarse a un clima hostil. No sólo hace frente a los almorávides deseosos de recuperar su autoridad en Tlemeen, sino que también resiste a las ambiciones de sus vecinos hafsidas. La rivalidad duradera con los marinidas se cristaliza un tiempo alrededor del control del puerto caravanero de Sijilmasa. Con los sucesores de Yaghmurāsan, esta rivalidad hace vacilar el poder abdelwadida

<sup>1-</sup> Enseignante d'espagnol-Faculté des Lettres, Langues et Arts-Université d'Oran.

#### 'OUSSOUR Al Jadida - Nº2-Special Tlemcen- 1432/2011

34- Cuando Abī 'Abd Allāh sintió el peligro de su enemigo Abī al-'Abbās decidió de devolver tadelas y mejorar sus relaciones con Abū Hammū. Al-'Ibar .V -VI. pp. 858-860/ At-ar'īfl.p.98-99/ Hayiyat 'Abd al-hamīd. 'Abd al-Rahmān ibn Jaldūn fi biýāya.Al-Asāla.N°19.pp.191-203.

35- Al-'Ibar. V -VI. pp. 860-862/ Ibid.V- VII. pp. 269-271/ At-ta'rīf/. pp.100-102/ Hayiyat, Abū Hammū Mūsà.pp.114-121/ La bugya.V II. pp.181-198.

36- La bugya. V II. p.201/ Al-'Ibar . V- VI.-p.272-273.

37- Abū Mansūr b. Alī b. bd Allāh al -Zwāwī, murió en 770h. Nayl pp.345-347/ La bugya .V I.p.132.

38- Sobre la separación de Yahyà y Abī Hammū: Al-'Ibar .V -VII.pp.274-277/ Abū Hammū Mūsà.pp.122-128/ La bugya .V II .p.238-239.

39- La bugya .V II-p.238-239. 40- Sobre el mal entendido entre al-Ganī bi-llāh b. al-ahmar y 'Abd al-'Azīz al-Marīnī (el problema de lbn al- Jafib Lisan al-din): V VII-pp.696-697y701.

Y sobre el problema de la nueva designación del sultan: Al-'Ibar. V- VII.p.697-698. Y sobre la posición de Yahvà: At-ta'rīfl. -p.295-296.

41- Sobre el fin de la resistencia: At-ta'rīf. pp 218-223y 227/ Al-'Ibar . V- VII- pp. 704-706.

-42 Sobre la muerte de Lisān al-dīn Ibn al- Jatīb: At-ta'rīf. p.227/ La bugya. V IIp.300/ Al-'Ibar . V- VII. p. 707-709. La vuelta de Abū Hammū Mūsà al-Tānī a Tlemcen después de la muerte de 'Abd al-

'Azīz al-Marīnī. Hayiyat- Abū Hammū Mūsà al-Ziyānī. pp.130-133.

43- At-ta'rīf. pp. 224-227. 44-Abū Tasfin: nació en 752h. Al-'Ibar. V -VII- p.280-282y 292. La bugya. V II-

pp.17, 239, 279-286, 311-314.

45- La bugya. V II. p. 313-314. 46- Sobre el conflicto entre Suwayd y banū 'Amir y sobre todo en los años 777h, 778h: Al-'Ibar. V -VII. pp. 284-286.

47- Sobre esta trasladación y sus causas: Al-'Ibar . V -VII. p. 291-292.

48- La relación entre Abī Hammū Mūsà al-Tānī v sus hijos Abī Tasfīn, Abī Zayyān, 'Umayr v al-Muntasir: Al-'Ibar . V -VII. p.291-292.

49- Sobre estos eventos: Al-'Ibar, V -VII. p.292.

50- Sobre la poesía de Yahyà: Nafh. V- XI. pp. 212-215, 218-219 y 340-341/ La bugya. V II- pp. 124, 215-222, 230-234, 297-299 y 320-325.

#### 'OUSSOUR Al Jadida - Nº2-Special Tlemcen- 1432/2011

pp.215.215,351.486.510/Ibid V -VI.p.33/Al- Tumbuktī.Nayl al-ibtihāŷ bī tatrīz al-

dibāv. Ed. Cairo. 1329 h.p. 224. 19- Ibn al-qadī, -Durrat.p.21.N°56/ Nayl .p.68/ At-ta rīf .p.48-49.

Nafh.V

20-Yudwat.pp.112,246-247/Nayl.pp.145-147/At-ta'rīf.pp.22-23,41-44/ VIII.pp.214-219/Maria Jesus Viguera, Al-Musnad al-sahīh al-hasan fī ma'ātir wa mahāsin mawlāna Abī al-hasan de ibn Marzūa. Madrid. 1973. V III.p. 374/ Bugyat. Ed. Hayiyat.p.15-16.

21-At-ta'rif .pp.20,38-41/ Nafh.-V VII.pp.163-164,384-391/ Yudwat .p.279-280/ / Abd al-Rahmān Badawī, Mu'alafāt ibn Jaldūn.p.256// Abd al-Rahmān ibn Jaldūn. Al- 'ibar wa diwan al mubtada' wa al -jabar.Bayrūt. 1957-V- VII.pp.515-517/Al kattānī, Fihris al-fahāris. Fās. 1346h-1347h. VI. pp. 256. 260/ Hayiyat. La Bugia. p. 15.

22- Al-Maggari, Nafh. V- VII. p. 167/ Bugyat ar- Ruwwad . Ed . Hayiyat. V I. p. 11. 23- Ibn daqiq al-Sa'id Taqiy al-din 'abi al-fath Muhammed b. 'Aliy b. Wahb b. Muti' al -Ousayrī. Ibn Farhūn, Al-dībāŷ al -mudahhab fī ma'rifati a'yān 'ulamā' al-

madhab. Cairo. 1951.p. 324-325. 24- Sobre 'Ab al-Abbās, al-Bana' Ahmad b. Muhammed b. 'Utmān al-Azdī al-

Murrākušī. Nayl. pp. 65-68/ Ŷudwat . pp. 74-78/Durrat. VI.p. 5-6 . N° 17/ Al-Ziriklī Jayr al-Ddīn, al-'a'lām.Cairo.1954-1959.Ed. N° 3.V I.p.213-214.

25- Al-Abīlī fue uno de los profesores que Yahyà b. Jaldūn trata en su libro Bugiat. V I n 85.

26- At-t'arīf.p.15/'Abd al-Rahmān b. Jaldūn hayātu-hu wa turātu-hu al fikrī. p.19-20. 27-La mayoría de los libros no Hablan de Yahyà b. Jaldūn en este período (750-757h)por eso no tenemos informaciones bastantes comparativamente con su hermano quien sabemos que estaba en la corte marini como escritor, la sola prueba que tenemos es la llegada de un grupo de los sabios de al -Andalus a fez en el tiempo del sultan Abū 'inan, uno de ellos fue Abū albarakāt al-balfīqī quien era uno de los profesores de Yahyà según la Bugia.Sobre este sabio: Bugyat ar- Ruwwād fī dikri mulūki banī 'Abd al -Wad VII. p.167/ At-t'arif. p.61/ Ibn al- Jatīb Lisān al-dīn, Al-'ihāta fī 'ajbār Garnāta, Cairo, 1319h / VII. pp. 101- 121/ Nayl. p. 254, 255/ Nafh. V-VII. pp. 391 - 408/ Al-dībāý. Pp.291-295/ Fihris al-fahāris .V I. p.106-107.

28- Abū 'Abd Allāh Muhammad b. Ahmed al-šarīf al-Hasanī, nació en Tlemcen en 710h y murió en 771h. Al-Ziriklī, al-'a'lām. V- VI p.224 /Carl BROCKELMAN, geschichte de arabichen litteratur: Newyork. VII. p. 318./ Bugiat. Ed. Hayiyat. VI. 120/ At-t'arīf.pp.62-64/Al-Zarkasī, Tārīj aldawlatavn al-muwahidiyya wal-hafsiyya. Ed. Túnez. 1289h /1872 d.c. p.91/ Badawī, al-šarīf Abū 'Abd Allāh al-tilimsānī. Al- Asāla. Alger.Octobre. 1971. N°4/ pp. 48-55.

29-Al-'Ibar, V-VII, pp. 636-642, Nath. VIX, pp. 99, 103 / At-tar'if, p. 53 - 4/ Bugiat

Ed. Havivat, V II. p. 53.54. At-tar'īf. p.95-96.

30- Abī 'Abd Allāh al-Hafsī, el emir de Bugia antes de la expedición de Abī Inan hacia Ifriqiyya y estar prisionero, después durante el período de Abī Sălem tuvo su libertad para combatir la extensión de Abī al-'Abbās. Tenía buenas relaciones con 'Abd al-Rahmān y su hermano. Al-'Ibar.V-VI. p.851 -852 / Ibid.V-VII. p.647 / At-ar'ifl.pp. 67, 95 - 96.

31- La Bugya.V II. pp.123.125,131.

32- Al-'Ibar, V -VI, p853-854/Ibid. V- VII. p.264/ At-ta'riff. p.97, (sobre el oposito Zavván, La Bugva, V II.p. 132, 133).

33- Sobre la extensión de bugya: 'Abd al-hamīd hayiyat, Abū Hammū Mūsà al-Zayyānī hayātu-hu wa 'ataru-hu. Sned. Alger. 1974. pp. 108-113/ Al-'Ibar. V -VI. p. 854-855/ La bugva. V II. pp. 148-151.

histórico virgen y rico en noticias que pueden ayudarnos a llevar estudios sobre Telemcen y sus vecinos del Magreb. No debemos ocultar también el interés literario de esta obra que desvela un nivel linguístico superior. Todo eso nos empuja a interesarse más a Yahvà b. Jaldūn y a su carrera política y literaria.

#### Referencias mencionadas en el artículo:

- 1-, 'Abd al-Rahmān b. Jaldūn .At-Ta'rīf.ed. Ibn tawit.Cairo.1951.pp.8-11.
- 2- Ibidem.n.11.
- 3 Abd al-Rahmān b. Jaldūn tenía un libro que se llama 'Adab al -Kuttāb. Sobre la formación de los escritores del estado, Véase Lévi Provençal. Le tratté d'adab al-kātib d'abi bakr b. Jaldūn. Arabica. Leiden 1955. VII. pp. 280-288.
- 4- 'Abd al-Rahman b. Jaldun. At-Ta'rif.p.12.
  - 5- R. Brunschvig, La berberie orientale sous les hafsides. Paris, 1947. V I. p.80.
  - 6- 'Abd al-Rahmān b. Jaldūn. At- Ta'rīf. P.12.
- 7- Ibidem.pp.13.14.
- 8- Ibidem.pp.14.17.
- 9- Brunschvig, Op. Cit., p.408.
- 10- Este libro de 'Abd al-Rahmān b. Jaldūn At- Ta rīf, forma parte del volumen final del número 6 de Al-Thar.
- 11- Los tres hijos de Muhammed b. Jaldūn son: 'Abd al-Rahmān, Yahyà (el pequeño)' y Muhammed (el mayor), este último es posible que muriera poco tiempo después de su padre. Bo Jaldūn, Op. Cit., pp. 19-32 y 56.
- 12- Abū 'Abd Allāh Muhammad b. Sa'īd b. Burrāl al-Qurasī, su origen es del Andalus, tenía una reputación en muchas ciencias y sobre todo en las lecturas coránicas. At-ta 'rīf, p.15/ Al -Maqqarī, Nafh. V VIII. p.218/lnan Muhammed, 'Abd al-Rahmān b. Jaldān hayātu-hu wa turātu-hu al fibrī. Cairo. 1938. p.212.
  - 13. Abi 'Abd Alläh Muhammad h' Yābir b. Muhammad b. (Jāsim al 'Qayrī al-Wūdī. Nació en Timac en 673by murió en ella por la pesce en 749h)1349d., en el profesor de los libros del hadit como Sahih al-Bujāri, Muhamta: al-mām Mālik. 41-ta 'yī p. 18-19[hīn al-Qādī, Darrat al-hiyal figurart ama' al-yīvāl Ed. Alloucke, Rabats. 1934.VI. p. 205.206' Al —Maqqarī, Nofih-V-VII. pp. 125-127/'Abd al-Rahmām Badawī, Ma' calatī tiin, Jadām, 234-255.
  - 14- Abū 'Abd Allāh Muhammad b. 'Abd as-Salām al-Munastīrī, al-Hawwārī al-Tūnust, murió en 749h/1349d.c, como su omólogo al- Qaysī era un profesor de alhadīt. At-ta-rifī, p.19 Naft, V. VIII.p.278.
  - 15- Sobre la manera de enseñar de los antepasados que se basa sobre la cantidad y la memorización: Ibn.Jaldún, Al- Muqaddima.ed.'All 'Abd al-wahed wafi. Cairo.1965.1968, V-IV pn. 1353-1368, 1359-1363 y 1365.
- 16- Según la Bugia Yahyà habló solamente de cuatro profesores suyos que son: Abū. 'Alī al-Zwāwī, Abū 'Abd Allāh al-Sarīf al-abilī, Abū al-barakāt al-balīfaţ y 'Abd al-hamīd hayiya.Ed de la Bugia de Yahyà fue en Argel, en 1400h/1980d.c.V l. p.120/V ll.n.167.
- 17- "Bugyat ar- Ruwwād fī dīkri mulūki banī 'Abd al -Wād.Ed hayiyat. Comentarios y definiciones. p.13.
- 18- Ibn al-qādī, *Yudwat al-¹qtibās fiman halla min 'a'lām madānat fās. Ed fez.* 1309h. pp.135-189! Ibn al-qādī, *Durrat.*V I p.219 N°579/Majlūf, *Sayārat an-in*r.Cairo.1349h1930d.cV I p.221/ *At-ta'rī*f. p.45.46/Nafh.V V

escritor en el principio de su produción, era víctima del conflicto político, un hombre obediente a su sultan, por eso perdió su vida.

#### Las huellas de Yahyà b. Jaldūn:

Podemos decir que la formación de Yahyà b. Jaldūn se desarrolló gracias a los puestos admnistrativos en las diferentes cortes. Estuvo el escritor del sultan Abī Hammū Mūzà al-Tānī en Telemcen y el chambelán del emir Abī 'Abd Allāh al -Hafsī en Bugia durante mucho tiempo y todo eso para adquirir una experiencia en su vida política y cultural.

Yahyà b. Jaldūn tuvo un gran éxito en sus misiones gracias a su comportamiento personal y a sus competencias relevantes. Fue un hombre honrado, inteligente, juicioso y célebre en la poesía y el adab.

El papel de Yahyà como escritor de la corte, fue la redacción de la gloria de los sultanes, paises y sus ejércitos, también fue el reponsable de las correspondencias confidenciales del sultan además de la redacción de los actos de nombramiento de los nuevos cobernadores y las cartas titulares.

La mayoría de las cartas de Yahyà b. Jaldūn no las encontramos, pero su mejor obra además de algunos poemas, es su libro "Bugyat ar- Ruwwād fī dikri mulūki banī 'Abd al —Wād' (50)

#### Conclusión:

Así pues, a pesar de que Yahyà b. Jaldūn no tenía una gran fama y no era conocido como su hermano Abd al-Rahmān b. Jaldūn, y a pesar de que los investigadores no han dado importancia a este autor y a sus investigaciones elaboradas, Yahyà b. Jaldūn ha hecho un trabajo importantisimo en su corta vida.

Es lo que descubrimos en la única obra suya "Bugyat ar-Ruwwād fī dikri mulūki banī 'Abd al -Wād', esta obra revela primero que Yahyà b. Jaldūn fue un escritor de primer grado gracias a su amplio saber, y seguno este último fue muy notable en las responsabilidades en las diferentes cortes, sobre todo en la corte de Telemcen, cuando estuvo secretario de Abū Hammū Mūzà al-Tānī.

En conclusiones, tenemos que señalar la importancia histórica de la "Bugya" que la consideramos como un campo

#### La muerte de Yahyà b.Jaldūn:

La muerte del autor Yahyà b.Jaldūn tuvo relación con las perturbaciones en Telemcen y sobre todo el conflicto entre la tribu de Suwayd y banî 'Âmer de una parte y de otra entre el sultan y su hijo AbūTašfin durante los años 777 – 779h. (46) En 779h el sultan Abū Hammū Mūzà al-Tānī decidió ofrecer a su hijo Abū -Zayyān el gobierno de Orán, una de las más importantes ciudades de la región. (47)

Según 'Abd al-Rahmān b. Jaldūn, el origen de la crisis fue la aproximación de los tres hermanos Abī –Zayyān, 'Umar y al-Muntasir a supadre el sultan Abū Hammū Mūza al-Tānī comparativamente con Abī Tašfīn. Esta situación produjo el odio y el miedo a Abī Tašfīn de perdir el poder después la muerte de su padre, por eso pidio a su padre designarle gobernador de Orán.

Abū Tašfīn pidio ayuda a la tribu de Suwayd para detener la aplicación de esta trasladación que podría dar más poder a Abī Zayyān. Era una situación muy peligrosa la que estaba viviendo Abū Hammū Mūzà al-Tānī, de una parte no tenía la voluntad de anular su decisión y de otra, no podía negar la petición de Abī Tašfīn.

La única solución a eso es ganar más tiempo, pues el sultan pidió al escritor Yahyà b. Jaldün de retrasar el más tiempo posible la escritura de la respuesta de la petición de Abī Tašfin, hasta encontrar una solución a este complicado problemo. (48)

El escritor Yahyà no tuvo solución sino obedecer y someterse a las órdenes del sultan: retrasar la respuesta. Era lo que empujó a algunos compañeros de Abī Tašfin aconsejarle poniendo odio en eso, que este atraso era una maniobra por parte de Yahyà b. Jaldūn para ganar tiempo para poder ayudar a Abī Zayyān fijar su poder en Orán. Pero 'Abd al-Rahmān b. Jaldūn tenía otra versión de estas informaciones que rechazó del todo. Según él, el primer responsable de estas mentiras fue Mūsà b. Yajlaf que llevó en su corazón odio a Yahyà.

Esta situación fue la causa que empujó Abī Tašfīn a tomar la decisión de eliminar a Yahyà completamente de la corte y y aniquilarlo dándole muerte por un hombre de Abī Tašfīn en una noche de Ramadán en 780h.(49)Pues se acabó así la vida de un

El cambio del nuevo sultan , Abū -Zayyān al-Sa'īd b. 'Abd al-'Azīz (un niño de cinco años designado por ben Gāzī ) y la cutrada de Lisān ad-Dīn a la cárcel hasta su muerte en 776h , empujaron a Yahyà -después esta tragedia- decidir irse al palacio de Abū Hammū Mūzà al-Tānī, donde entró el primer de rabī 'al-awal de 776h . (42)

#### La vuelta de Yahyà b.Jaldun a la corte de Telemcen:

Después de cuatro años de separación Yahyà decidió finalmente volver a la corte de Telemeen y pedir la disculpa al sultan Abū Hammū Mūzà al-Tānī, esta vuelta tiene muchas causas como:

-la debilidad de la resistencia del ministro b. al-Gāzī después de la alianza del sultan de Granada y Muhammad b. al-Kas

-la continuación de los conflictos y las perturbaciones en la corte mariní.

 la muerte de Lisăn ad-Dîn bnū al-Jatīb el mejor compañero de Yahyà.

#### La pérdida de la situación simítica en la corte mariní:

Por miedo de ser un sospechozo porque estaba el amigo más próximo de Lisān ad-Dīn bnū al-Jatīb.(43)

En este momento Abū Hammū Mūzà al-Tānī estaba sufriendo problemas peligrosos, esta situación obligó el sultan buscar hombres de confianza, por eso acceptó a Yahyà como uno de sos hombres.

La situación en el Magreb medio de esa época se consideró como una transición muy importante gracias a la política ofensiva de la tribu de bani 'Amer contra el sultan, Abū Hammū Mūzà al-Tānī lo que obligó a este último dbuscar otras tribus par la alianza, eso se a realizó con la tribu de Suwayd.

Realmente aquella alianza se realizó entre la tribu de Suwayd y el hijo mayor de Abi Hammű al-Tānī, el emir AbūTašfīn, este último tuvo una gran reputación y llegó a amenazar a su padre en el poder. (44)

El dezarrollo de los problemas entre el sultan y su hijo volvieron más complicados. En esta situación, el consejero siguió normalmente su tarea administrativa aplicando las órdenes del sultan y culturalmente en la escritura de una parte de la "Bughia" y el aprendizaje (la poesía, el adab y la historia). (45)

ellos habían Abū 'Abd Allāh al-Zwāwī y Abū 'Abd Allāh al-Šarīf.(39)

Entonces, este período fue la continuación del dezarrollo de su campo cultural y su experiencia en las actividades destacadas en la administración pero como siempre la instabilidad cambió la cosa. Esta situación se acabó con la expedición del sultan marini 'Abd al-'Azīz hacia Telemcen y la huida de Abū Hammū Mūzà al-Tañ con su entorno hacia el este, después al sur donde acabó Yahyà de seguir el camino con Abī Hammū, pero decidió de juntarse al final al sultan 'Abd al-'Azīz al- Marīnī.

#### Yahyà en la corte del sultan al- Marīnī:

Todavía no sabemos mucho sobre la seperación del sultan Abī Hammū y Yaḥyà, pero este último reconoció su falta. Podemos notar eso en su libro la Bughia cuando dijo lo siguiente: «...desde aquí le he dejado gracias a unas negras imaginaciones y algunas inclinaciones diabólicas,...y es un mal destino,...y no existe falta con reconocerlo...», (40)

La estancia de Yahyà b.Jaldūn con los banū marīn, le dio la ocasión de encontrar los sabios y los profesores tal como Lisān ad-Dīn bnū al-Jatīb quien llegó a Telemcen en 672h. Otra vez Yahyà aprovechó de esta relación para aprender más de su conocimiento en varias especialidades.

Aquella situación continuó normalmente hasta la muerte del sultan 'Abd al-'Azīz al-Marīnī el 22 de Rabī al-Tānī de 774h y el desplazamiento de la cotre mariní de Telemcen a Fez. Los problemas van a empezar con la desiniación de un nuevo sultan, lo que obligó a los miembros de la cotre orientarse hacia Fez para ayudar al estabilicimiento del estado. Entonces Yahyà y su amigo b, al-Jatifo fueron aces con los demás.

En Fez Yahyà guardó su posición en la corte mariní gracias a sus fluertes relaciones con Lisãn ad-Dīn bnū al-Jatīb, el amigo del ministro b. al-Gāzī, pero la continuación de los conflictos y la intervención del sultan de Granada en Fez para eliminar sus opositores y especialmente el ministro b. al-Gāzī y Lisãn ad-Dīn cambiaron la situación.

El sultan de Granada se alió con Mohammed b. al-Kas el sobrino de al-Gāzī, este último no pudo resistir y se acabó.(41)

relacionado con el primer hombre del estado y símbolo de la gloria y la victoria de los banū Zayyān Abū Hammū Mūzā alTānī .Además del nuevo camino del emirato de Bujia que se presentó en la extención sobre la soberanía del estado de banū Zayyān, lo que pasó en dī-l-hiýýa de 765h es que Yahyā, aprovechó la ocasión de la revolución de Abī Zayyān al-Qubbī quien perdió su derecho al poder. (35)

Abī 'Abd Allāh perdió sus tentativas contra Abī al-'Abbās sobre todo lo que pasó durante la batalla de "Fargiwa" y "Setif" al fin de 767h, y la invasión total del ejécito de Abī al-'Abbās a Bujia , que mató a Abī 'Abd Allāh imprecionó a Yahyà, este último desertó de la prisión hacia Biskra donde estaba su hermano 'Abd al-Rahmān (se escapó de Bujia en el momento de la invasión de Abī al-'Abbās). En Biskra Yahyà recibió a un mensajero de Abū Hammū Mūzà al-Tānī, quien le propuso trabajar en la corte de Telemcen sirviendo al-sultan.(36)

#### Yahyà b. Jaldūn en la corte de Abū Hammū Mūzà al-Tānī:

La continuación de los conflictos y las perturbaciones en la región y sobre todo la revolución de Abī Zayyān ibn Abī al-Sa'ī da la -l'Tānī (el sobrinio de Abī Hammū), obligó el sultan de Telemcen a tomar unas nuevas desiciones, premero invitar a Yahyà y su hermano 'Abd al-Rahmān a la cotre de Telemcen para ayudarle a apaciguar la situación.

En 769h y cuando el sultan Abū Hammū Mūzà al-Tānī estuvo en Maliana después una batalla contra, Abī Zayyān envió un mensajero que se llama 'Umar b.

Muhammad b. mayyan a Biskra para encontrar Yahyà y transmitirle el mennsaje del sultan que le pidió de juntarse a sus hombres del estado. Su primera misión fue el principio de las negociaciones con los Dwawda de la tribu de banū Rayah en el orden de formar una alianza contra los enemigos.

Yahyà b.Jaldūn aceptó esta misión y empezó las negociaciones con un buen éxito. En el primer de Rayab de 679h entró a Telemcen y volvió el escritor del sultan y uno de sus consejeros. (38)

La estancia de Yahyà en el palacio de Telemcen fue un período muy importante que influyó su formación especialmente en el dominio cultural y científico, con los mejores profesores, entre Los dos hermanos 'Abd al-Rahmān y Yahyà ocupaban puestos administrativos en la corte de Abī Salīm al- Marīnī, (31) pero eso no era suficiente para ellos, la ocasión va a venir pronto con el movimiento de Abī Salīm hacia Telemcen en 761h, donde los dos hermanos fueron compañeros del sultan, por eso el pequeño Yahyà volvió el chambelán

(al-hāŷib) del emir Abī 'Abd 'Abd Allāh al -Hafsī. (32)

Este puesto puede ser que fuese la decisión del sultan Abī Salīm al- Marīnī para ayudar al emir 'Abd Allāh a reintegrar de nuevo Bujia y Yahyà pueda jugar un papel muy importante si sabemos que tuvo buen conocemiento de los árabes de la zona, debido esto a su estancia en Beskra.

En764h Abī 'Abd Allāh al -Hafsī decidió de enviar como mensajero a Yahyā b. Jaldūn a Abī Hammū Mūzā al-Tānī en Telemcen en el orden de pedir su ayuda en frente de la extención de Abī al-'Abbās, pero los resultados no fieron concretos, esta misión fue una ocasión a Yahyā para saber más cosas sobre la vida política, cultural y sientifica de Telemcen. (33)

Después de tres meses, el sultan Abī 'Abd Allāh y su chambelán el mensajero Yahya b. Jaldūn repitieron la misma misión por la segunda vez, llegaron a Telemcen el 8 de Ŷumāda 2 de 764h, pero otra vez la respuesta de Abī Hammū Mūzà al-Tānī fue negativa. Gracias a la intervención del sultan Abī Ishāq al-Hafsī en la cotre de Telemcen se realizó la renovación de un acuerdo de paz entre ellos.

Esta intervención hizo fin a los intentos de Abī 'Abd Allāh, si sabemos que según el acuerdo firmado y aceptado por ambos lados, el sultan Abī Ishāţ tuvo que capturar al enemigo de Abī Hammū Mūzà al-Tānī, el emir Abī Zayyān ibn Abī Sa'īd al-Tānī, a condición que Telemoen rechazó de dar cualquier tipo de avuda a Abī 'Abd Allāh al-Hafsī.

Entonces el jaque de estas misiones, lo que empujó Abī 'Abd Allāh y su compañero Yahyà a pedir de las tribus y especialmente la de Dwawda construyendo una alianza hasta la reintegración de Bujia pasíficamente en Ramadán de 765h. (34)

Como observación sobre el papel de Yahyà, no encontramos informaciones en su libro, lo que da la impresión que el interesado no quizo hablar de algo muy sensible en su libro



diferentes eventos, lo que abrió una nueva puerta de los estudios objetivos sobre todo históricos.

La presencia de Abū al-Hasan al- Marīnī duró poco tiempo, pues este último va a encontrar una oposición en la zona del sur y el 7 de muharram de 749h/1348d.c, el ejército del sultan perdió una batalla importantísima cerca del Qayrawān y así, la derrota del poder de banū marīn en Ifriçia le obligó a Abū al-Hasan abondonar Túnez hacia el Magreb. Esta situación ayuda a la vuelta del emirato de banū Hafs en Bujia y Qasantīna y banū Zayyān en Tremecén, la larga exitencia de la peste cosechó la vida a miles de los ciudadanos y sabios, entre ellos Muhammed b. Jaldūn, el padre de Yahyà (27).

Las perturbaciones políticas y sociales que estaba viviendo Túnez y sobre todo los conflictos del poder y la suberanía, fueron causas concretas que empujaron a 'Abd ar-Rahmān b. Jaldūn y su hermano Yahyà a orientarse hacia la corte mariní (28.)

La presencia de Yahyà b. Jaldūn en Fez representó un perfodo importantísimo en su vida, porque pudo continuar sus estudios con los mejores sabios, uno de ellos fue Abū 'Abd Allāh al-charīf (29).

Entonces, como hemos dichos antes, la estancia de Yahyà b. Jaldūn en Fez fue muy rica culturalmente, su nivel va a mejorarse con el viaje de Ibn al-Jatīb a Fez en 71h/130d.c; este último era una fuente literaria y científica, esta estación dio la ocasión a Yahyà para empezar su primera experienca en la vida de la corte(30).

#### La actividad política de Yahyà b. Jaldūn:

Yahyà b. Jaldūn ocupó muchos puestos políticos y administrativos en diferentes cortes , con al emir Abū 'Abd Allāh al -Hafsī , el sultan de los banū Zayyān Abī Hammū Mūzā al-Tāmī en Telemcen y en la corte mariní con el emir 'Abū al-'Azīz al- Marīnī .Como observación, el periodo de Yahyà en la corte de Telemcen se considera el más importante y el único libro suyo es la "Bugiat" una descripción y un estudio de la historia de ese estado, lo que da a nosotros una prueba concreta de esa importancia .

La actividad política de Yahyà antes de su servicio a Abī Hammū Mūzà al-Tānī: Jaldūn y sobre todo durante su estancia en la casa de los banū Jaldūn. Los estudiantes aprobecharon mucho de este profesor que se considera como fuente y gracias a su largo conocimiento 'Abd al- Muhaymin participó en la formación de Yahyà b. Jaldūn sobre todo literariamente. Otra vez la peste va a coger un sabio, eso lo que pasó el 13 de šawwāl de 749h/1348d.c (22)

Abū 'Abd -Allāh Muhammad b. Ibrāhīm b. Ahmad al- abdari al- Tilimsānī al -Abīlī, nació en Tilimcen en 681h sus maestros: ibn Galbūn

(su abuelo) y Abī al-Hasan al-Tamasī en Tilimcen (23), ibn Daqīja al-Sa'īd en Egipto (24), cuando volvió a su tierra ocupó el puesto de la financia del palacio donde continuaba sus estudios con Abī Mūsà ben al-Imām.

Al -Abīlī decidió consagrar su tiempo a los estudios y el aprendizaje de las diferentes ciencias, por eso se orientó hacia fez dejando detrás la vida de la corte y sus responsabilidades.En fez al -Abīlī aprendió mucho con el judío Jellūf al-Magilī, después su desplazó a Murrākuš en 710h y allí estudió con el sabio Abu al- 'Abbās de al-Bana hasta su muerte en 721h. (25)

La próxima estación para al -Abīlī fue las montañias de Sus donde estaba un estudiante aprendiendo más cosas y como profesor dándo lo que ha aprendido, luego se dirigió a fez como un profesor muy famoso y los estudiantes le consideraron como una fuente en varias ciencias, como eso dio a este sabio una posición respectada en la sociedad tan como en la corte mariní. Por eso fue uno de los más importantes compañeros del sultan Abī al-Hasan al- Marinī durante sus expediciones hacia el Magrebo central en 735h y lfrigiya en 748h.

En Túnez Al -Abīlī fue uno de los profesores de los hijos de Muhammed b.Ialdūn durante cuatro años con un método moderno, dando a los estudiantes lo mejor de las ciencias naturales y sociales para obtener una formación lógica, lo que ayuda a comprender los eventos sociales e historicos correctamente y criticar las noticias de una manera objetiva y científica (26.)

La influencia de Al -Abīlī fue muy notable en la formación de Yahyà y su hermano 'Abd ar-Rahmān, gracias a su nuevo método basado sobre la lógica para aprender y analizar los una armada de los sabios y los profesores de la corte mariní, lo que impulsó a los estudiantes a aprobechar de esta relación (18) Entre aquellos sabios que fueron profesores en Túnez y influyeron directamente en la formación de los estudiantes contamos con:

Abū 'Abd Allāh Muhammad b. Muhammad b. Abi al -Fadl b. sabag al\_jazrayi al-Maknāsī, murió en el nofrajio de la flota magribi serca de la costa de tadelas, al regleso de Ifriqiya en 750h / 1350d.c., tradicionista y el faquí notable, fue el premer biógrafo del celebre sufi Abū l-hasan al\_chadilī (murió en 656h / 1258 d.c) (19)

Abū al-'Abbās Ahmad b. Suayb al -fāsī, escritor, médico y secretario de la cotre mariní durante el periodo del sultan Abī Sa'īd y el su de hijo Abī al -Hasan al -Marīnī, uno de los sabios qui acompañaron al sultan al -Marīnī en su expedición, murió en Túnez por la enfermedad de la peste (20).

Abū al -Qāsim 'Abd Allāh b. Yūsuf b. Radwān al- Nayyārī al- Malaqī, nació en al- Andalus, era un estudiante del qadī Abū Ŷa'far ibn 'Abd al- Haq, Abū bakr b. Mansūr y al- Hafīd Abī hafs al- Tanjaly en Malaga y Abī -l- Hasan al- Ŷayāb en Granada, era buen conocedor de la lengua árabe, al-adab, la poesíay la documentación. Va a desarrollar su conocimiento en el Magreb con los sabios como 'Abd al- Muhaymin al-Hadramī, Ibn Ŷarbū 'al-Sabī, al -Abiliy ibn al- Naŷyār, acompañió a Abī al-Hasan a Tremcén y ſfriqiya, llegó a ser el secretario de Abū al-Hasan y Abū inan, tenía unas buenas relaciones con 'Abd ar-Rahmān y su hermano Yahyà, murió en anfa en 748h (21).

- Abū Muhammad 'Abd al- Muhaymin b. Muhammad b. 'Abd al-Muhaymin al- Hadramī al- Sabtī, nació en Ceuta en 675h, estudiaba con los mejores profesores como Abī Ishāq al -Gaffqī al-Andalusī en Ceuta y Abī Ŷa'far b. al-Zubayr en al -Andalus, era un escritor muy famoso además de sus capacidades y su conocimiento de la lengua árabe y su campo literario

En 712 llegó a ser el escritor del sultan mantuvo su posición de la corte durante el período de Abī al-Hasan al-Marīnī además de ser miembro del consejo científico, en 748h fue uno de los compañeros del sultan en su expedición hacia Ifriqiya, donde este último va a construir buenas relaciones con la familia de los

último va a seguir el camino de sus abuelo por su papel en la actividades en la vida política y por tanto en el domino del saber y como especial en Tremecén la capital de los banū Zayyān.(10) La formación de Yahvà b.Jaldūn

Son muy escasos las informaciones sobre la vida de Yahyà b\_Jaldūn en general, pero podemos encontrar algunas informaciones importantísimas en el libro de su famoso hermano 'Ab dar-Rahmān at-tarīf bi b. Jaldūn wa -rihlatuhu sarqan wa garban (11) donde hay noticias sobre la vida cultural y la formación de los tres hemanos.(12)

Aquella formación de los hijos de Muhammad b.Jaldūn comenzó con uno de los grandes profesores, es ibn al-burrāl al — Qurast quien era muy famoso en varias materias (13). Gracias a este profesor, los estudiantes aprendieron de memoria el Corān y tuvieron capacidades considerables en la especialidad de las lecturas, ademãs de estudiar lo mãs importante de los libros de aquella época.

En lo que concierne las ciencias religiosas encontramos los tres hermanos de Muhammad b.Jaldīn estudiaban con los mejores profesores y sabios que tenían gran reputación en Túnez como Abū 'Abd -Allāh Muhammad b. Yābir al-Wādī asi (14), el juez b. 'Abd as-Salām al-Munastīrī al — Hawwārī at-Tūnusī (15) 'Abd Allāh al-Yayyānī al - Hasa'irī al-Zarzalī y 'Abū 'Abd Allāh, Muhammad b.bahr.

La manera de la enseñanza que se basa sobre la memorización para seguir el camino de los antepasados (16), va a cambiar con la expedición del sultan Abū l-Hasan al- Marinī hacia 'Ifriqiya en 748/1348d.c

Este cambio afectó la vida política, cultural y social lo que dio la posibilidad a Yahyà y sus hermanos de encontrarse con los sabios y los profesores de la corte marini, que acompanaron a Abū l-Hasan a Túnez. Este encuentro ayudó los estudiantes a saber otros nuevos métodos de la enseñanza.(17)

## La formación de Yahyà b.Jaldūn durante el movimiento de Abī al-Hasan al- Marinī hacia Ifriqiya 748h/1348d.c

Después de un año aproximadamente de la muerte del sultan Abī Yahyà al -Hafsī, su homólogo mariní al- sultān Abī l-hasan al -marīnī empezó su expedición hacia Ifriqiya, donde entró a Túnez el 8 de Ŷumādà 2 de 748h / 1348 d.c acompañando por



--Yahyà Bouaziz. A'lām al fikr wa al taqāfa fi al yazāir al mahrūsa, bayrut 1955, V2, pp, 81.82.83.84.85.

 R brunschvig. La berberie orientale sous les hafsides. Des origines a la fin du XV siècle, Paris 1947, V II, pp.385-397.
 Encyclopédie de l'islam nouvelle ed, paris 1971, V III pp849.

Cuando los banú Jaldún aseguraron que no se puede resistir enfrente de los españoles y durante la decadencia post almohade en España, estos últimos decidieron de dirigirse hacia el Magreb Ceuta en 630h como primer lugar después hacia Túnes donde fueron bien recibidos por el sultan Abī Zakariyya al-Hafsī en 640h. (3)

En Túnes los miembros de la familia de b.Jaldūn ocupaban puestos semíticos en la corte hafsid desde la llegada de al-Hasan b.Jaldūn el biesabuelo de Yaḥyā (4), después su hijo Abū Bakr Muhammad quien trabajaba en la administración de financias, además de ser un escritor.(5) En el periodo de Abī Ishāq. Abū Bakr llegó a ser el primer responsable de la gestión del presupuesto del estado.(6)

Durante el gobierno de Abū Fares sobre Bugia en 679h, el abuelo del chambelán y jugaba un papel muy importante en los asuntos políticos tan como los militarias. (7)

Muhammad b. Abū bakr continuaba sus actividades en los puestos destacados de la adminitración y por tanto en la vida política de la dansatía de los hafsiés hasta la decadencia del estado de fbn al -Lihyanī (711h-718h), cuando eligió finalmente de consagrase su vida en la abstención y el sufisimo, pero su posición en la abstención y el sufismo, pero su posición en la abstención y el sufismo, pero su posicion en el corte u entre la gente quedaba mantenrse hasta su muerte en 737h.(8)

El hijo de Muhammad, Muhammad Abū bakr, el padre de Yahyà y 'Ab dar-Rahmān llevaba una vida diferente del padre de aquellos de los antepasados, una vida de la abstención y la concentración sobre los estudios de la religión y la literatura (9). Por eso estaba muy conocido en el fiqh, el adab y especialmente la poesía.

Así pués, Yahyà y su hermano, 'Abdar-Rahmān vivían en un entorno científico y religioso abierto sobre el adab y la poesía, un carácter de vida que influía directamente en la construcción de la personalidad y el comportamiento general de Yahyà, este muchos otros dominios y sin duda unos de los más famosos de aquella época fueron los miembros de la familia de b Jaldūn. La vida de Yahvà bnū Jaldūn:

Abū zakariyya Yahyà b.Jaldūn uno de los puntos claves para entender la historia de la cuenca del mar mediterraneo nació en Túnes en 1333/34d.c-734h después de dos años del nacimiento de su famoso hermano 'Ab dar-ahmān 1332d.c 732d.

Este último ha elaborado grandes trabajos e investigaciones sobre la cultura y la historia como "kitāb—al 'ibar wa dīwān al mubtada' wal jabar", "al- Muqaddīma", "at-ta'rīf"...etc, lo que llevó a los inverstigadores a concentrar mucho interés sobre lo que ha hecho, lo cual comparativamente deja Yahyà algo en penumbra.

La mayoría de los inverstigadores sobre Yahyà b. b.Jaldūn han encontrado una gran ayuda en su libro "Bugyat al-ruād fī dikri mulūki banī abd el wād" la principal obra suya.(1)

#### 1-El entoro familiar:

Yahyà b.Jaldūn pertenece a una familia de alta categoría y de origen árabe de Hadramaut (yaminit), vivían durante mucho tiempo en Sevilla como una familia respectada y muy famosa. (2)

Son muy escasos los estudios sobre el autor Yahyà b.Jaldūn y los que podemos encontrar:

Jaldūn ar-ahmān b. Jaldūn (hermano de Yahyà) , at-tarīf bi b. Jaldūn wa -rihlatuhu šarqan wa garban , ed ibn tawif Cairo, c.t.e , 1951.

- Al -Maqqarī Ahmad b. Muhammad al Tilimsānī, Nafh at-tib min gusn al andalus al ratib, ed. Muhy ad-dine 'Abd al-hamīd-10 v- Cairo,1949. (Sobre la poesía de Yahyà, al- Mawlid al nabawī al-šarīf-V IX- pp. 212-215, 218-219, 340-341).
- -- 'Abd al- Hamīd Hayiyat ed. de Bugiat ar-ruwwād de Yahyà b.Jaldūn, Argelia, 1980 d. c-1400h. (Sobre Yahyà b.Jaldūn, V1, pp. 7-68).
- -- Bel alfred. Histoire des beni abd al wad rois de telemcen, ed.et trad de la Bugiat en collaboration avec G bou-ali Argelia, Fontana, 1904.

Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition, Paris, 1971 tome III (sobre Yahyà b.Jaldūn y su familia pp . 849-854, 855-856. Sobre la familia b.Jaldūn y su origen:



# La Vida y Obra de Yahyà b.JALDŪN

Fouad KEBDANI 1

Introducciónn: La historia de los banū Zayyān representó una rica herencia para la civilización del norte de África y la cuenca del mar mediterráneo como el mundo islámico en general, desde aquí necisitamos estudiar esta 2poca analizando los eventos según los estudios y las investigaciones disponibles en este domino.

Varios historiadores han elaborado trabajos sobre esta epoca de la historia medieval, y sin duda unas de la mejores obras que las hemos manejado son de «'Abd ar-Rahmān b.Jaldūn ibn Marzūo y ibn Jatīb».

Vamos a estudiar la historia de los banū zayyān según la Bugia de b. jaldūn un libro casi desconocido para los investigadores, igualmente que son escasos los historiadores que hablan sobre él.

Todo eso nos empuja a abrir las páginas de este libro analizando su contenido después de dar una vista general sobre la vida del autor ( el artículo de "Bugyat ar- Ruvwād fī dikri mulūki banī 'Abd al-Wād' fue principalmente una redación de la gloria y la victoria del sultan Abū Hammū Mūsā II), para declarar la obediencia Yahya en su libro estudió cronológicamente la historia de un estado antes de su surgimiento hasta el periodo actual de la redación eso fue una prueba concreta de las capacidades de este autor.

Pues así oímos decir que el siglo ocho de la hégira y catorce de la era cristiana conocieron una armada de los sabios famosos que participaron en la contrución de la historia y de la civilización a través de sus papeles en la vida cultural, científica social y política. Estos últimos han desarrollado diferentes métodos del pensamiento, la filosofia, la historia, la literatura y

<sup>1-</sup>Doctorant Algerien en civilisation Espagnole- Universidad de complutense- Madrid.

# المسهدورية المراشرية الديمقراطية الشعبية المتعبية المتعب

> اً, لا يهوياية عبد اللغر غير مقير "غاريخ المزائر" جامعة وغران

الموضوع: فابي العدد الفاص بتأسيان في مجلة " عصور الهديدة " العرجة : إرساكه رقم 008/فورخ في 2011/07/07

ُ حِلْنَا أَضِّ أَرْسُلُكُمْ الشَّلُو إِلَّهِ فِي النَّرِجُ أَعَلَّمُ النَّقِيقُ بِمُولِنَا المُولِقُةُ عَلَى نَصْسِتِ إِلَّمَا النَّامِ مِن جِلَّا "عَسِنِ الْعِنِيَاةَ "التي يُستر ما مِقْرِكُمْ النَّوْلُ لُمِنْهُ رَعْضِرَةً لِلسَّانِّةِ عَلَى أَعْشِرُ كُولِهَا أَنْفِعَتْ عِلْدُ لَسُنَةً بِلَّتِهِ عَلَيْسَةً النَّقَالُةِ الْمِلْنِيَّةِ عَلَى أَعْشِرُ كُلْسِانِيَّةً عَلَى أَعْشِرُ كُلُولِهِ أَنْفِ

وَلِدُ الشَّكِرُ لَكُمْ مِنَا الْاَضْلَمُ فَإِنْ لَشَيْنَةُ الْوَلِيرَةَ تُرْجِي بِهِمُ الْمِبْلُورَةِ الشَّلِيةِ النِّي سَكَرُزُ لا يحدلة من إنساع الاختلابة والتعنيف الفائدة على برنامج التَّخَارِةُ وترثيق بالمُنوب لكنيس علي لاحدى أهم المواضر الإسلامية في البُورُسُّرُ وترثيق بالمُنوب لكنيس علي لاحدى أهم المواضر الإسلامية في

وتفضلوا المبيد المدير بقبول فاتق عبارات الشكر والتقدير والاعقرام



Lettre de son excellence Mme le Ministre de la Culture

### Summary

| -Fouad KEBDANI-La Vida y Obra de Yahyà b.JALDŪN.                                               | p.5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -NOURINE ELAID Lahouaria- Los banū 'Abd al-Wāi<br>abdelwadidas de Telemcen historia y herencia |     |
| Jamil AISSANI- Les Rapports Intellectuels Béjaia – Tlemcenp                                    | .24 |

Directeur du Laboratoire et Redacteur en chef: Boubaya Abdelkader

comité scientifique de la revue:

Pr. Daho Faghrour Pr. Mohamed Dada Pr. Mohamed Mouffokes Dr. Saadi Chakhoum Talia Sadou Hamdadou Benamar



### 'OUSSOUR AL JADIDA

Scientific Revue edited by History of Algeria Laboratory Research-Oran University

> Number 2 summer 1432/august 2011

> > ردمد ISSN 2170-1636 Depot Légal -2011

# OUSSOUR AL-JANDIDA

Scientific Revue edited by History of Algeria Laboratory Research-Oran University



Number 2 2011









 La Vida y Obra de Yahyà b.JALDU Fouad KEBDANI

 Los banu 'Abd al-Wad o abdelwadidas de Telemcen historia y herencia NOURINE ELAID Lahouaria

 Les Rapports Intellectuels Béjaia-Tlemcen Jamil AISSANI

ISSN 2170-1636